

> سة ميف الدكتور/اسماب الطفي فطاني

تفدیب (ک*فکاٹ* و (ک*اکو ویکر لائق بر) بچیم لائٹر لائز لایڈ* 

جُلِاللَّسَيِّلِ لِهِمْتِ للطباعة والنشروالتوزيع والترجمة

# أصل هذا الكتاب

أصل هذا الكتاب رسالة تقدم بها صاحبها لنيل درجة الدكتوراة في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض .

وقد نوقشت صباح يوم الأربعاء ٢١/ شعبان / ١٠٤٦ هـ . الموافق ٣٠/ أبريل /١٩٨٦ م وذلك بقاعة المحاضرات بالمعهد .

وقد نال بها صاحبها - بتوفيق الله - درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى . وكانت لجنة المناقشة والحكم مكونة من :

١ - فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد

( الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرياض )

٢ - فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن محمد السدحان

( مدير المعهد العالى للقضاء بالرياض )

٣ - فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد المطلق

( وكيل المعهد العالى للقضاء بالرياض ) عضوًا

و العلبعثة المثانية

1998 مر - 1418 هـ

القاهرة – مصر 120 شارع الأزهر ص ب 161 الفورية هاتف 5932820 - 2704280 - 2741578 ( 00202 ) فاكس 2741750 ( 00202 ) جُرُّارُ كُلِسَيْنِكُ لِأَمِّرِ الطباعة والشروالتوزيّع والترجمَة

# بِسْــُـــُــُ لِللَّهِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلمًا كثيرًا .

أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله ، فإنه من دواعي السرور لكل مسلم يحب نشر العلم وهداية الناس به إلى الصراط المستقم أن يرى من يقوم بهذه الوظيفة الجليلة خصوصًا إذا توفر التعاون على إبرازها لتكون إلى السداد أقرب وإلى تحقيق الهدف النبيل أدنى ؛ وإني لأحسب أن أخانا فضيلة الشيخ / سماعي جافايكا (إسماعيل لطفي) قد ساهم مساهمة جيدة في القيام بهذه المهمة بكتابته في موضوع يشغل بال المهتمين بالعلم الشرعي خصوصًا في هذا العصر الداعي إلى الولوج في تخوم هذا الموضوع وهو : « اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات » وقد أجيز من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية رسالة « للدكتوراه » العالمية بدرجة ممتاز .

و بحكم إشرافي على كتابة هذا الموضوع ومتابعتي له خطوة بخطوة قراءة ، وملاحظة أستطيع أن أؤكد بأن ما بذله الأخ إساعيل من جهد في كتابة الموضوع تتبعًا لمصادره المتعددة من تفاسير للقرآن الكريم ومن أحاديث نبوية شريفة ، ومن أقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ، والتدقيق المعقول في الاستيثاق من صحة نسبة الأقوال الفقهية إلى قائليها . ثم الموازنة بينها واستخراج ما هو الراجح منها - أستطيع أن أؤكد - بأنه - في تقديري - وفق إلى الكثير من الصواب ؛ ومها وجد من ملاحظة على ما كتبه وهو أمر لا مناص منه في غير كتاب الله وصحيح سنة رسول الله يَهِلِيَّمُ فإنه لا يحط من قدر هذا الكتاب . وحسبه أنه جمع فيه كثيرًا مما تفرق من أقوال أهل العلم ودقق في كثير من آرائهم الفقهية حتى تيسر بهذا الجهد كثيرًا عما تفرق في مصادر الشريعة الإسلامية ؛

ولست ههنا بصدد تعداد الأبواب والفصول التي طرقها الكاتب وذكر ما فيها من بحوث إذ سيكون تكرارًا لما سيذكره بين مدى ماكتبه وحسبي أن أشير إلى رأبي إجمالاً في الموضوع الذي لم يكن لي عليه من تحفظات تذكر ، والله أسأل أن يسدد خطانا جميعًا إلى سبيل الرشاد و يمنحنا الإخلاص في كل أقوالنا وأعمالنا المبتغى بها وجهه وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وآله وصحبه.

المملكة العربية السعودية الرياض ٤/٧/١٤١٠

١٩٩٠ / ٢٠ / ١٩٩٠ عبد الله بن عبد الله الزايد



#### المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه وستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إليه إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله (۱) ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كا صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كا باركت على آل إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد (۱) .

﴿ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ﴾ (١) ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم (٤) . ﴿ ربّ هب لي حكمًا وألحقني بالصالحين ، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ، واجعلني من وَرَثَة جَنّة النّعيم ﴾ (٥) . ﴿ على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ﴾ (١) .

أما بعد .. فإن الله سبحانه وتعالى .. برحمته ومَنّه وكرمه .. قد شرع للناس من الدين ما وصَّى به نوحًا والذي أوْحى إلى مَن بعده من الرَّسل حتى خاتم النبيين والمرسلين عد عليه وعليهم أفضل الصلاة وأثمُّ التسليم . فكان له الدين القيم حيث قال سبحانه (٧) : ﴿ إِنَّ الدّينَ عِندَ اللهِ الإسلامُ ﴾ . وبحكته ، شاء سبحانه أن يكون الناس أحد اثنين : إما مؤمن بدينه الحنيف ، وإما كافرٌ به ، يقول سبحانه (٨) : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده جـ ۱ ص ۲۵۰ ، ۲۹۳ . ومسلم في صحيحه رقم ۷۱۸ ( ۷ / ۱۲ / ۶۱ ) جـ ۲ ص ۵۹۳ . وأبو داود في سننه ، عون المعبود رقم ۱۰۸۵ جـ ۲ ص ٤٤٦ . والنسائي جـ ۳ ص ۱۰۵ . وابن مـاجـه في سننـه رقم ۱۸۹۲ جـ ۱ ص ۲۰۹ سـ ۱۰۰ واللفظ له وهو مقدمة خطبة الحاجة للنكاح وغيره .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه واللفظ لمسلم في صحيحه رقم ٤٠٥ ( ٤ / ١٧ / ٦٥ ) جـ ١ ص ٣٠٥ .

٣٢ : سورة القرة أية : ٣٢ .

 <sup>(</sup>٤) قال رسول الله عليه على الأشاعري ( الأشعري ) أو ياعبد الله ، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة . قلت : بلى .
 قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » . متفق عليه واللفظ للبخاري في صحيحه ( ٨١ / ١ / جـ ٧ ص ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء آيات : ٨٣ ـــ ٨٥ . (٦) سورة يونس آيتا ٨٥ ـــ ٨٦ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة أية : ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة أل عمران أية : ١٩ .

الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مِّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ . ويقول سبحانه (١) : ﴿ هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مؤمِنٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ .

فالإسلام ليس مجرد مجموعة من الأفكار والشعائر ، وإنما هو إلى جانب ذلك نظام لـه حاكمية كاملة على كل مظاهر النشاط الإنساني في الفكر والاعتقاد ، والتصرف والسلوك ، والحكم والسياسة ، والتربية والاجتاع ، بل إن كلّ ذلك يحكم الصلة والارتباط بين الدين والدولة ارتباط القاعدة بالبناء . إذ لا حياة ولا بقاء لأي وجود منظم ولا استرار للقيم والعقيدة والأخلاق والفضائل بدون وجود السلطة السياسية . ولكنه لما كانت الدولة الإسلامية لم تشمل العالم بأسره ، فقد ظل خارج سلطتها شعوب ودول تقودها سلطة كفرية ، حصل ذلك انقسام العالم إلى قسمين : قسم يسمى بدار الإسلام والآخر يسمى بدار الحرب . فالدار التي يعيش فيها أناس يخضعون لسلطة الإسلام ويلتزمون بشريعته هي دار إسلام . والعكس هـو دار حرب . ولا تسالت لها . وليس معني ذلـك أن دار الإسلام هي دار خاصة للمسلمين فقط ، وإنما هي دار كان رعاياها من المسلمين ومن غير المسلمين الذين آثروا البقاء على دينهم فيها . فبالإسلام دين الدعوة والهداية للبشرية جماء . فلا يمنع غير المسلمين من العيش المشترك في ظل دولة الإسلام بكامل الحرية في التسك بدينهم الأصلي. ولا شأن للإكراه في الإسلام لقوله تعالى :(١) ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ . وبالتالي فإنَّ حكم الإسلام ليس قاصرًا على المسلمين فحسب وإنما يتعدى حكمه على غير المسلمين كا قسال تعسالي(١) : ﴿ وَأَنِ آخْكُم بَيْنَهُم بِمَسا أَنسزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِسَعُ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ . لذا فإن دار الإسلام أو الدولة الإسلامية في أغلب العصور لا تخلوا من وجود غير المسلمين ، حربيين كانوا أو ذميين . وكذلك ، بحكم عالمية الدعوة الإسلامية ، فقد يوجـد بعض المسلمين في دار الحرب كالرسل أو السفراء والتجـار وغيرهم . وقـد يُسلم بعض الحربيين في دار الحرب ويمكث فيهما لظروف معينــة . الأمر الــذي لا يخلـو من وجود التعامل الاجتاعي بين أهمل دار الإسلام وبين أهمل دار الحرب، ومن حدوث العلاقات والمعاملات اللازمة بين دار الإسلام وبينُ دار الحرب أو بين شخص وآخر من

<sup>(</sup>١) سورة التغابن أية : ٢ .

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة آية : ۲۵٦
 (۲) سورة البقرة آية : ۲۵۹

غير داره ، سواء كان ذلك بين المسلم وأخيه المسلم . أو بين المسلم وغيره أو بين الكافر النمي وبين الكافر الحربي أو المستأمن . كل ذلك يتطلب حكمًا شرعيًّا تجاهه ، سواء كان ذلك الحكم فيا يتعلق بالأمور التي حدثت في دار الإسلام نفسها أو وقعت في خارجها ، وسواء كان ذلك في حالة الحرب أو في حالة السلم .

ولاشك في أن الحكم الشرعي تجاه الأمور المذكورة ثابت في القرآن والسنة ، بيد أنه يمتاج إلى استخراجه منها وتدوينه في كتاب ليكون سهل التناول . فقام فقهاؤنا القدامي وتناولوا هذا الموضوع تناولاً عامًا ، وهو المعروف بكتاب السير(۱) ، معتمدين في كتابتهم على الكتاب والسنة . أما ما يتعلق بمدى تأثير اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية ، الذي هو جانب مهم من السير ، فلم أعرف أحدًا من فقهائنا القدامي قد جمع هذا الموضوع في كتاب مستقل ، بل كتب بعضهم عنه في المناسبات وفرقوه في مسائل مختلفة ، حيث يصعب على من يريد أن يعلم هذا الجانب من الأحكام الشرعية . كا لم أجد أحدًا من العلماء المحدثين قد تناول هذا الموضوع تناولاً خاصًا موازنًا بين آراء الفقهاء من ختلف المذاهب الفقهية . الأمر الذي دفعني لأن أختار موضوع رسالتي المقدمة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان : « اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات » وذلك إتمامًا لما كتبت في رسالتي المقدمة لنيل درجة الماجستير سنة ١٤٠١ هـ والتي تحمل عنوان : « اختلاف الدارين وأثره في الأحكام الجنائية » .

وفي الحقيقة أن هذا الموضوع يستحق بذل الجهد الجهيد لتجليته وتبيينه للناس، إذ أنه يمس جزءًا كبيرًا من حياة المسلمين لاسيا الذين يعيشون مع أهل الحرب، ومنهم الباحث نفسه حيث إنه يعيش في إحدى الديار الإسلامية المسلوبة أو المحتلة. فكانت الحاجة ماسة في أن أقوم ببحث هذا الموضوع، رغم أنني أشعر بأن قدرتي العلمية دون هذا المستوى وأن ظروفي لا تساعدنى كا ينبغي تلك هي رغبتي وذلك هو عزمي، بالإضافة إلى تشجيع بعض أساتذتي وإخواني، وعلى رأسهم أستاذي الدكتور بدران أبو العينين

<sup>(</sup>١) يقول العلامة السرخسي في شرحه لكتاب السير الكبير لمحمد بن حسن الشيباني : « اعلم أن السير جمع سيرة وبه سمي هذا الكتاب ، لأنه يبين فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب ، ومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة ، ومع المرتدين الذين هم أخبث من الكفار ببالإنكار بعد الإقرار ، ومع أهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين » . ( المبسوط ج ١٠ ص ٢ ) .

بدران . رحمه الله ، حيث لمه فضل عظيم بعد الله ليتم استقراري في اختيار هذا الموضوع . وقد أشرف رحمه الله على رسالتي المقدمة لنيل درجة الماجستير ، وشجعني لإكال دراستي الدكتوراة بهذا الموضوع ، حيث أشرف على رسالتي الدكتوراة هذه مدة من الزمن ، وبخاصة في بداية الإعداد ، حتى توفاه الله تعالى في ٢٦ ربيع الثاني ١٤٠٤ هـ بالرياض ، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة . رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . أمين .

ثم بعد ذلك أسند الإشراف إلى أستاذي الجليل فضيلة المدكتور عبم الله بن عبم الله الزايد \_ حفظه الله \_ حيث اقتنع فضيلته بهذا الموضوع وبالطريقة والخطـة التي أسير عليها . فسرت معه مستفيدًا من خبرته العلمية وتوجيهاته القيـة ، حتى وفقني الله تعـالى لإبراز هذا البحث بهذه الصورة التي هي عليها الآن . ولله الحمد والمنة .

#### طريقة البحث:

وقد التزمت في بحثي هذا بالنصوص الشرعية ، وحرصت على أن يكون بحثي علميًا وموضوعيًا . وعلى ضوء ذلك فإني قد اعتمدت على النصوص الشرعية ، وعلى هداها أسير في كتابة هذا البحث المتواضع ، دون تعصب لرأي معين أو تقليد بعيد عن الحق . وقد حاولت أن ألتجئ في الاستدلال أوَّلاً إلى نصوص القرآن الكريم ، ثم إلى السنة المطهرة ، ثم إلى مصادر التشريع الإسلامي الأخرى ، كالإجماع والقياس وغيرهما .

وقد قت في هذا البحث بعرض المسائل المتعلقة بالموضوع معتمدًا على أراء أهل العلم والفقهاء وأقوالهم فيها من مختلف المذاهب الإسلامية ، وعلى الأخص المذاهب الفقهية الأربعة ، متوخيًا الدقة في الفهم والاستنباط ، والأمانة في النقل والتصرف مع الحرص الشديد على أن تكون الأقوال من أئمة المذاهب أنفسهم ، أو من المعتمدين في المذاهب ، وأن يكون مصدرها من كتبهم المعتمدة ، ثم ذكرت أدلة كل رأي وما ورد عليها من نقد أو تضعيف ، ثم رجحت من أقوالهم وآرائهم ما بدا لي أنه هو الراجح بعد الدراسة والمناقشة ، مستندًا إلى الأدلة القوية ثم العلل المعقولة . وقد أبديت رأيي في بعض المسائل وفي مناقشة بعض الأدلة ، راجيًا من الله العلي القدير أن يثيبني على ذلك .

هذه هي طريقتي في البحث ، فإن وفقت فيه للصواب فهذا ما كنت طالبًا من الله

العليم الحكيم وهو محض فضل الله علي ، وإن أخطأت \_ رغم أني كنت حريصًا على أن لا أقع في الخطأ \_ فإني لأستغفر الله العظيم لي ولمن وقع في الخطأ مثلي ، سائلا الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن لا يحرمنا من الأجر والثواب منه تبارك وتعالى متثلاً لقوله عليه الصلاة والسلام « إذَا حَكَمَ الحاكمُ فَاجْتَهد ثُمُّ أصابَ فَلَهُ أَجْرَان ، وَإِذَا حَكَم فَاجْتَهَد ثُمُّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان ، وَإِذَا حَكَم فَاجْتَهَد ثُمُّ أَخَطًا فَلَهُ أَجْرَان ، وَإِذَا حَكَم فَاجْتَهَد ثُمُّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان ، وَإِذَا حَكَم فَاجْتَهَد ثُمُّ الحُطًا فَلَهُ أَجْرَان ، وَإِذَا حَكَم فَاجْتَهَد ثُمُّ الْحُطاً فَلَهُ أَجْرَان ، وَإِذَا حَكَم فَاجْتَهَد

#### خطة البحث:

هذا ، وقد اقتضت خطة هذا البحث أن أنظمه في مقدمة وباب تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة . فيكون تفصيل ذلك كالتالي :

المقدمة : وقد ذكرت فيها أهمية هذا الموضوع ، وبينت الأسباب التي حملتني على اختياره ، ليكون موضوع رسالتي كا أوضحت فيها طريقة البحث والخطة التي أسير عليها في كتابة هذه الرسالة .

الباب التهيدي: تناولت فيه معنى اختلاف الدارين ومفهوم المناكحات والمعاملات. وقسمته إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: بدأت فيه بالكلام عن معنى الدارين ووصف القرآن لها . مع تعريف الدارين عند الفقهاء . ثم درست فيه حقيقة دار الصلح من خلال أقوال العلماء فيها ووقائع الصلح . ثم تناولت فيه اختلاف الفقهاء في شروط تغير الدار من إسلام إلى حرب ، مع القيام بالتوفيق بين آرائهم في ذلك . ثم أوضحت أقسام دار الإسلام ، وواجب المسلمين نحوها . وبينت أنواع الدارين ، وأساس هذا التقسيم للدار ، ودوافعه .

الفصل الثاني : بينت فيه معنى اختلاف الدارين وأنواعه . ثم تكلمت فيه عن حكم إقامة المسلمين في دار الحرب شرعًا .

الفصل الثالث: تكلمت فيه عن نظرة الإسلام إلى سكان العالم باعتبار الدارين ، وهم منقسمون إلى ست فئات: المسلمون والذميون والمستأمنون والموادعون والحايسدون

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه رقم ١٧١٦ ( ٢٠ / ١ / ١٥ ) جـ ٢ ص ١٣٤٢ .

والحربيون، مع ذكر تعريف كل منهم وما يتعلق بهم .

الفصل الرابع: درست فيه مفهوم المناكحات والمعاملات ومكانتها في الفقه الإسلامي. ثم درست فيه مفهوم اصطلاح « الأحوال الشخصية والأحوال العينية » عند القانونيين. ثم تكلمت عن تاريخ دخول هذين المصطلحين علينا ، مع ذكر الموقف الصحيح منها.

الباب الأول : تناولت فيه اختلاف الدارين وأثره في أحكام كل من الزواج والعدة والنفقات . وقسته إلى ثلاثة فصول على النحو التالي :

الفصل الأول : بدأت بالكلام عن معنى الزواج أو النكاح . ثم بينت فيه حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام ومن أهل دار الحرب . ثم بينت أيضًا حكم زواج المسلم المستأمن والأسير بمسلمة في دار الحرب .

الفصل الثاني: تكلمت في التهيد عن تعريف الفرقة والعدة . ثم درست بعد ذلك مدى تأثير اختلاف الدارين بين الزوجين في فرقة الزواج والعدة ، سواء كان ذلك بسبب خروج أحدهما من دار الحرب إلى دار الإسلام مسلماً أو ذميًا ، أو بسبب حدوث السبي في أحدهما وإخراجه إلى دار الإسلام ، أو بسبب خروج أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب مرتدا أو ناقضًا للعهد .

الفصل الثالث: ذكرت في التمهيد معنى النفقات وما يتعلق بها ثم درست فيـه مـدى تأثير اختلاف الدارين بين المنفق وبين المنفق عليه في حكم النفقات .

الباب الثاني : تناولت فيه اختلاف الدارين وأثره في أحكام كل من الوصية والوقف والميراث والشهادات . وجعلته في أربعة فصول :

الفصل الأول : بدأت فيه بالكلام عن معنى الوصية والوصاية . ثم درست فيه حكم الوصية بين الطرفين المختلفين في الدار عند الفقهاء ، مع بيان الرأي الراجح فيه .

الفصل الشاني: تكلمت فيه عن معنى الوقف وحكم وقف الـذمي والـوقف عليه. ثم بينت فيه حكم وقف الحربي والمستأمن وحكم الوقف عليهما شرعًا.

الفصل الشالث : تكلمت فيه عن معنى المبراث ، وبينت فيه حكم توريث الكافر من المسلم ، وحكم توريث المسلم من الكافر . ثم درست فيه مدى تأثير اختلاف المدارين في ميراث الكفار .

الفصل الرابع: تكلمت فيه عن المراد بالشهادة والأصل فيها. ثم بينت حكم شهادة المسلم على الكافر وبالعكس. ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكها. ثم بينت حكم شهادة الكافر على الكافر ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكها.

الباب الشالث: وهو الباب الأخير. وقد خصصته للكلام عن اختلاف الدارين وأثره في أحكام المعاملات المالية والتجارية وقسمته إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: درست فيه أحكام المعاملات المالية بين رعايا دار الإسلام وبين رعايا دار الحرب ومدى تأثير اختلاف الدارين فيها عند الفقهاء مع التركيز على موضوع المعاملة بالربا .

الفصل الثاني : درست فيه مدى تأثير اختلاف الدارين في ثبوت العصة للمال عنـ د ظهور المسلمين عليه .

الفصل الثالث: درست فيه مدى تأثير اختلاف الدارين في حكم الشرع والواردات وضريبة العشور، وفي حكم البيع والصادرات، واختتته بالكلام عن حكم متاجرة المسلمين في دار الحرب شرعًا.

الخاتمة : أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أم النتائج التي توصلت إليها أثناء البحث .

### شكر وتقدير:

وفي الختام لا يفوتني أن أذكر الفضل لأهله . فأتوجه بالحمد والشكر إلى المولى العلي القدير الذي مَنَّ عَلَيَّ بِنِعَم لا تُحصى ووفقني لإكال هذا البحث العلمي الذي أرجو أن أكون به قد أسهمت مع العاملين الخلصين في خدمة الإسلام وشريعته الغراء .

الباب التهيدي

# الباب التمهيدي معنى اختلاف الدارين ومفهوم المناكخات والمعاملات

ويشتمل على أربعة فصول :

الفصل الأول: أقسام الدار وسبب تقسيها .

الفصل الثاني : معنى اختلاف الدارين وأنواعه وحكم إقامة المسلمين في دار الحرب .

الفصل الثالث: نظرة الإسلام إلى سكان العالم باعتبار الدارين .

الغصل الرابع : مفهوم المناكحات والماملات والاصطلاح القانوني لما .

# الفصل الأول أقسام الدار وسبب تقسيها

وله خمسة مباحث :

المبحث الأول : معنى الدار لغةً واصطلاحًا .

المبحث الثاني : تعريف الدارين .

المبحث الثالث : حقيقة دار الصلح .

المبحث الرابع: تغير دار الإسلام إلى دار الحرب وأقسام دار الإسلام وواجب المسلمين نحوها وأنواع الدارين .

المبحث الخامس: أساس هذا التقسيم ودوافعه .

# المبحث الأول معنى الدار لغة واصطلاحًا

وله مطلبان :

المطلب الأول: معنى الدار لغة .

المطلب الثاني : معنى الدار اصطلاحًا .

المطلب الأول معنى الدار لغة

للدار معان لغوية كثيرة منها : ـــ

الأول: معنى الحل ، والموضع ، والبلد ، والوطن:

الدار بمعنى الحل يجمع البناء والعَرَصة أو الساحة(١).

وبمعنى : الموضع يحل به القوم أو المحلة تسكنها القبيلة (٢) . وكل موضع يدار به شيء يحجيزه فهيو دارة . ونيزلنيا في دارة من دارات العرب وهي أرض سهلية تحييط بهيا جبال (٢) .

وبمعنى : البلد وهو كل قطعة من الأرض مستحيزة عامرة أو غامرة أو المكان المحدود والجزء المخصص كالبصرة والكوفة<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن المنظور م / ٤ ص ٢٩٨ ، تماج العروس للزبيدي م / ٣ ص ٢١٢ ، المعجّم الوسيسط لإبراهيم مصطفى وزملائه جـ ١ ص ٢٠٢ ، معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا م / ٢ ص ٤٧١ ، الإفصاح في فقه اللغة لحسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي جـ ١ ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) القواميس والماجم السابقة ،

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة للزعشري ص ١٩٨ ، الإفصاح في فقه اللغة م / ١ ص ٥٥٤ .

<sup>(1)</sup> الإفصاح في فقه اللغة جد ١ ص ٥٥٢ .

حكى سيبويه (١): هذه الدار نعمت البلد<sup>(١)</sup>.

وبمعنى : الوطن أو الموطن وهو مكان الإنسان ومقره حيث أقام من بلد أو دار (١٠٠) . الثانى : معنى المنزل المسكون والقبيلة :

أما الدار بمعنى المنزل المسكون فنحو: « وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ » . أي : المنزل(٤) .

وقيل: الدارة أخص من الدار. قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: لَــــهُ داع بِمَكَـــةَ مُشْمَعِــلُ وآخر فـوق دارتـــه ينـــادي (٥)

واستعملت الدار بمعنى القبيلة مجازًا . فيقال : « مرت بنا دار فلان » ، وبه فسر الحديث : « ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد » أي ما بقيت قبيلة (١) .

## الثالث: معاني أخرى خاصة:

والدار أيضًا اسم لصنم ، به سمى عبد الدار بن قصى بن كلاب(٧) .

أما الدار في قوله تعالى<sup>(٨)</sup> : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَٱلْإِينَ ﴾ . فالمراد بالـدار هنـا : مدينة الرسول ﷺ ، لأنها محل أهل الإيمان (١) .

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر لقب سيبويه ويقال إن ( سيب يعني التفاح ووبه يعني رائعة ) . ولند سننة ١٤٨ هـ في إحدى قرى شيراز ، وتوفي سنة ١٨٠ هـ بخراسان ، وكان إمام النحاة ومن أشهر تلامندة الحليل بن أحمد ( انظر : تاريخ العلماء النحويين للمعري ص ٩٠ . البداية والنهاية لابن كثير جـ ١٠ مـي ١٧٦ ـــ ١٧٧ . مكتسة المعارف بيروت ــ الأعلام للزركلي جـ د ص ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) القوأميس والمعاجم السابقة . (٣) المرجع السابق جد ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب م ٤ ص ٢٩٨ . وتــاج العروس الزبيـدي م ٣ ص ٢١٢ . المعجم الوسيـط جــ ١ ص ٢٠٢ وهــدًا كــلام رسول الله عِنْيَتُنَيْ في إجابة لما قيل له يوم الفتح : ألا تنزل في دارك ؟ فقال : هل ترك لنا عقبل من دار ؟ وقال الأزرقي : وكان عقيل بن أبي طالب أخذ مسكن الرسول عِنْيَتُنَ الذي ولد فيه بمكـة . ( انظر : العسارم المسأول . لابن تبية ص ١٥٦ والمجموع جــ ١٤ ص ٤٩٩ والقصة مروية في شرح الزرقاني جــ ٣ ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإساعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور العطار ج.. ٢ دم. ١٥٦ .

<sup>(</sup>٧٠٦) لسان العرب م ٤ ص ٢٩٨ . وتاج العروس للزبيدي م ٢ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة الحشر أية ٩ .

<sup>(</sup>١) لَسَانَ العرب م ٤ ص ٢٩٦ . وتاج العروس للزبيدي م ٢ ص ٢١٢ .

وفي حديث زيارة القبور: « سلام عليكم دار قوم مؤمنين » سمى موضع القبور دارًا تشبيها بدار الأحياء لاجتماع الموتى فيها(١) .

#### الدار مؤنثة:

وقد تذكر على انتأويل كا قال تعالى (٢) : ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ ، فذكر على معنى المثوى والموضع (٦) .

كا قال تعالى (1): ﴿ يَعْمَ الثَّوَابُ وَحَسَنَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ ، فأنث على المعنى (1) ، وكا أنث البلد على معنى الدار في قول سيبويه السابق ذكره . وقال صاحب مختار الصحاح : التأنيث في قوله : ﴿ وحسنت مرتفقًا ﴾ ليس على المعنى بل على لفظ الأرائك أن أريد بالمرتفق المنزل (1) .

## المطلب الثاني

#### معنى الدار اصطلاحًا :

أما معنى الدار الذي أقصده في موضوع هذه الرسالة فهو المعنى المصطلح في عرف الفقهاء للدارين في كتبهم وبحوثهم وهو الذي بني على المعنى الأول من معاني الدار اللغوية السابقة ذكرها .

<sup>(</sup>١) لسان العرب م ٤ ص ٢٩٨ والقواميس الأخرى السابقة .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل أية : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب م ٤ ص ٢٩٨ والقواميس الأخرى السابقة.

<sup>(</sup>٥٠٤) سورة الكهف أية : ٣١.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح لحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٧) وجمع القلة \_ أدنى العدد \_ أدؤر . فالهمزة مبدلة من واو مضومة ويجوز تركها فصار : أدور . الصحاح لإسماعيل الجوهري جـ ١ ص ١٦٠ . ومختار الصحاح للرازي ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٨) القواميس والمعاجم السابقة .

فالدار عبارة عن الموضع أو البلد أو الوطن أو الإقليم أو المنطقة التي تسكن فيها مجموعة من الناس ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة . فإن كانت السلطة فيها للإسلام فهي دار إسلام ، وإن كانت للكفر فهي دار حرب . قال ابن عابدين رحمه الله(١) : « المراد بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر »(١) . وجاء هذا المعنى للدار في القرآن الكريم مثل قوله تعالى(١) : ﴿ وَاللَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالإينَ مِن قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ .

وقد فسر ابن كثير<sup>(١)</sup> رحمه الله هذه الآية بقوله : « أي الـذين سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم »<sup>(٥)</sup> .

وقال القرطبي<sup>(۱)</sup> رحمه الله : « أي هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهـاجرين إليها واعتقدوا الإيمان وأخلصوا »<sup>(۷)</sup> .

وقال الزمخشري (^) رحمه الله :

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عبد الغني بن عمر المشهور بـابن عـابـدين ، فقيـه حنفي ، ولـد عـام ١٣٢٨ هـ في دمشق ، وتوفي عـام ١٣٠٧ هـ في دمشق ، وله نحو ( ٢٠ ) كتابًا ورسالة ، منها حـاشيـة رد الهتــار على الــدر الهتــار . ( انظر : الأعلام للزركلي جــ ١ ص ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية رد المحتَّار لابن عابدين جـ ٤ ص ١٦٦ . (٣) سورة الحشر أية : ٩ .

 <sup>(</sup>٤) هو الإمام عماد الدين ، أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير قرش النسب دمشقي الدار ، وكان مفسرًا ومؤرخًا
 ممروفًا . ومن مؤلفاته : تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن كثير . توفي سنة ٧٧١ هـ . ( انظر : مقدمة
 البداية والنهاية لابن كثير ) .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير جـ ٤ ص ٣٣٧ .

<sup>(1)</sup> هو أبو عبد الله محد بن أحد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الحزرجي الأندلسي القرطبي المفسر ، وكان من العلماء العارفين توفي بمنية ابن خصيب ودفن بها في ليلة الاثنين التاسع عشر من شوال سنة ١٧١ هـ ( انظر : مقدمة الجامع لأحكام القرآن له نقلاً عن الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ( مذهب مالك ) لابن فرجون ) .

<sup>(</sup>٧) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١٨ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٨) هو أبو القاسم محود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري جار الله . كان إسامًا في التفسير والنحو واللغة والأدب ، واسع العلم ، كثير الفضل ، معتزليًا قويًا في مذهبه ، حنفيًا . ولد في رجب عام ١٦٧ هـ بزمخشر من أهمال خوارزم وله كثير من التصانيف أشهرها الكشاف في التفسير وأساس البلاغة . توفي بقصبة خوارزم يوم عرفة سنة ٥٢٨ هـ ( مقدمة أساس البلاغة نقلاً عن بغية الوعاة . ومعجم الأدباء "، وكشف الطنون ) .

« فعطف الإيمان على الدار معناه أنه أراد دار الهجرة ودار الإيمان ، فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع المضاف إليه مقامه(١).

وجاء أيضًا بصيغة الجمع كقول عتمالي (١٠) : ﴿ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَا نُقْتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ آ وَقَدْ أُخْرِجُنَا مِن دِيْرِنَا وَأَبْنَائِنَا ﴾ .. الآية .

وفي تفسير هذه الآية قال ابن كثير رحمه الله: « وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد »(٢). وقال الزمخشري: « وذلك أن قوم جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين ، فأسروا من أبناء ملوكهم أربعائة وأربعين »(٤).

### معنى الدار في الاصطلاح المعاصر:

رغ أنني حاولت اجتناب المصطلحات التي لا تمت إلى الفكرة الإسلامية بصلة لأن الفكرة الإسلامية نظامًا متيزًا خاصًا بها يختلف عن الأنظمة السائدة في العصر الحاضر إلا أنه لا يعني عدم الاستفادة من بعض الاصطلاحات والمفاهيم التي تساعد القارئ على تعرف الوضع السياسي الإسلامي من خلال إطلاق بعض المصطلحات القانونية والدستورية مع الحفاظ بقدر الإمكان على شخصية هذا الوضع المتيز . بناء على ذلك فإنى أقول : إن معنى الدولة عند القانونين والدستوريين المعاصرين متضن لما جاء في معنى الدار عند فقهاء المسلمين . إذ الدولة هي عبارة عن مجموعة من الناس تقيم على وجه الدوام في إقليم معين ولها حاكم ونظام تخضع لها وشخصية معنوية واستقلال سياسي (٥) .

وللدار أو الدولة أركان ثلاثة :

الأول : الإقلم : وهو الأرض التي يعيش عليها سكانها .

الشاني : السكان أو الشعب وهو الجموعة الكبيرة من الناس التي تعيش على تلك

<sup>(</sup>١) الكشاف للزمخشري م / ٤ ، ص ٨٣ ... دار المرفة .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة أية : ٢٤٦ .

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير جـ ١ ص ٣٠٠ . (١) الكشاف للزمخشري م / ١ ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر: القانون الدولي العام للدكتور على صادق أبو هيف ص ١٠١ ، الطبعة الثانية عشرة ــ منشأة المعارف بالأسكندرية ومعالم الدولة الإسلامية للدكتور محمد سلام مدكور ص ٥٧ . الطبعة الأولى ــ مكتبة الفلاح ــ الكويت .

الأرض على وجه الدوام .

الثالث : السيادة أو السلطة وهي السلطة الحاكمة التي تقوم على تنظيم الجماعة وإدار: شؤونها في الداخل والحارج .

فالدار أو الدولة لا يقوم وجودها إلا بتوافر هذه الأركان الثلاثة . فدار الإسلام الأولى التي حكى عنها القرآن بقبوله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ تَبسوّءُو اللَّدارَ وَالإيمنَ مِن قَبْلِهِمْ .. ﴾ . هي الدولة الإسلامية الأولى التي اكتلت لها عناصرها القانونية ، من أرض بدأت بالمدينة المنورة ، رغم أنها لا ترتبط بحدود الأرض ، لأنها دولة عالمية ، وأمة هي أمة الإسلام التي لا ترتبط بجنس أو قوم دون آخر ، بل هي أمة الإسلام التي استهلت بالمهاجرين والأنصار ، حيث اختلط فيهم العربي والحبشي والرومي والفارسي ، فما أن وطئت قدم رسول الله عليه أرض المدينة حتى أخذ ينظم شئون الدولة الإسلامية ، ويرسم سياستها الداخلية والخارجية بالتعاليم الإسلامية التي هي نظمام المدولة الإسلامية الأي الإسلامية أراب عناص بهم مستقل عن غيرهم ، ليس تابعًا لأي الإسلامية أخرى ، بل هو مناهض لجيع القوى الموجودة في ذلك الحين أكتال عنصر جاعة أخرى ، بل هو مناهض لجيع القوى الموجودة في ذلك الحين أن . وبذلك يظهر أن الدولة الإسلامية قد سبقت في مظرها القانوني نشوء دول أوربا من حيث اكتال عنصر الإقليم وعنصر الشعب وعنصر الولاية الذاتية فيها وعنصر الحاكم إذ الإقليم لم يدخل في النظم التي سادت الدولة الأوربية في عناصر التكوين للدولة إلا في بداية العصور الوسطى عندما بدأت الدولة في صورتها الحديثة في الظهور (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وعليه يقول أستاذنا الدكتور عبد العال عطوة : إن الدولة الإسلامية هي عبارة عن جماعة المسلمين وأهل ذمتهم الذين يقيون على أرض تخضع لسلطة إسلامية تدبر شؤونهم في الداخل والخارج وفق شريعة الإسلام ( محاضرات في نظام الحكم في الإسلام له ص ٢٨ ـــ ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية لأستاذنا الدكتور حسن صبحي ص ١ ـــ ١٠ .

٢) انظر : مثالم الدولة الإسلامية للدكتور محمد سلام مدكور ص ١١٢ .

# المبحث الثاني تعريف الدارين

وله مطلبان بعد التهيد:

المطلب الأول: وصف القرآن للدارين.

المطلب الثاني: تعريف الدارين عند الفقهاء .

#### التهيد:

قسم فقهاء المسلمين العالم بحسب قواعد الشرع الدولي في الإسلام ، قسمين هما :

\* دار إسلام .

\* ودار حرب<sup>(۱)</sup> .

وأضاف بعض فقهاء الزيدية إلى هاتين الدارين دار فسق أو دار وقف<sup>(۲)</sup> ، كا أضاف بعض العلماء المحدثين إليهما دارًا ثالثة وهي دار العهد أو دار الصلح .

وسوف نتكلم عما يتعلق بتعريف الدارين في المطلبين التاليين إن شاء الله تعالى :

11 /11 11 ....

<sup>(</sup>١) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٢ ص ٥٠٧ وما بعدها .

حاشية الدسوقي جـ ٢ ص ١٨٨ .

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ٥ ص ٣٥٠ .

في ظلال القرآن لسيد قطب جـ ٢ ص ٨٧٢ ـــ ٨٧١ .

 <sup>(</sup>٢) البحر الزخار لابن المرتفى جـ ٦ ص ٤٦٨ وقال الشوكاني : لا وجـه لإثبــات دار الفـــق أصلاً ( السيـل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني جـ ٤ ص ٥٧٧ ) .

# المطلب الأول وصف القرآن للدارين

## دار الحرب:

لقد وصف الله سبحانه وتعالى أحوال مكة ، يوم كانت توصف بدار الحرب ، وذلك في قولمه تعالى أن يَعْمَرهِمُ القَدِيرَ . في قولمه تعالى أن : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يَعْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَعْمِهِمُ القَدِيرَ . اللهِ الذينَ أُخْرِجُوا مِن دِيْرِهِم بِغَيْرِ حَقَّ إِلا أَن يَقُولُوا رَبُسًا اللهُ وَلَوْلا دَفْعَ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدَّمَتُ صَوْمِعُ وَبِيتِعٌ وَصَلْوَاتٌ وَمَسْجِدُ يُدُكِّرُ فِيهَا اللهُ اللهِ كَثِيرًا وَلِينَصَرَنُ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنْ اللهَ لَقُويٌ عَزِيرٌ ﴾ .

قال ابن عباس (٢) رضي الله عنها : نزلت ( هذه الآية ) في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة (٢) . ومكة في ذلك الوقت تعتبر دار حرب وشرك .

فالآية بينت لنا أن من أهم أوصاف دار الحرب هو الظلم الذي يسيطر على الدار . وقد جصل هذا الظلم بسبب إجراء أحكام الشرك فيها ، وسيطرة الكفار عليها . فن الوان الظلم إخراج الذين يقولون ربنا الله من ديارهم . فهذا الرسول بماليخ وأصحابه رضي الله عنهم قد أخرجوا من مكة وهاجروا إلى المدينة المنورة ، بسبب ضغط الكفار عليهم . وذلك لأن الظلم أساسه الشرك ، وإن الشرك لظلم عظيم ، وهما الأمران اللذان جاء الإسلام من أجل قلع جذورهما من الوجود . فالصراع دائمًا بين المؤمنين الذين يقولون ربنا الله وبين المشركين الذين يسيطر عليهم الظلم . فهذا الظلم لا يكفي بمجرد سيطرة

<sup>(</sup>١) سورة الحج أية ( ٢٦ ـــ ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشمي يكني أبا العباس ولد قبل المجرة بثلاث سنين في الشعب وقد مسح رسول الله علي ناصيته وقال : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ، وكان أصحابه يسمونه بالحبر والبحر لكثرة علمه وكان ابن مسمود يقول : « نعم ترجمان القرآن ابن عباس ، توفي بالطائف سنة ١٨ هـ / ١٨٧ م أيام ابن الزبير ( الإصابة رقم ١٩٨١ جـ ٢ ص ٣٢٧ ــ ٢٢١ ، الاستيماب جـ ٢ ص ٣٤٢ ــ ٢٢١ ، وانظر تاريخ القراث العربي المؤاد سزكين م ١ / جـ ١ ص ٢٢ ــ ٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ ٣ ص ٢٢٥ ( دار إحياء الكتب العربية ) .

المشركين في دار الحرب وإنما يتعدى إلى طرد المؤمنين من ديارهم ، وهدم المساجد وأماكن العبادة فيها ، وجاءت آية أخرى أكثر وضوحًا تبين ما يعانيه المسلون المستضعفون في مكة وذلك في قوله تعالى(١) : ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنّسَاء وَالولْدَانِ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا أُخْرِجُنَا مِنْ هُذِهِ القَرْيَةِ الطّالِم أَهُلُهَا وَآجُعَل لّنَا مِن لّدُنكَ وَليًّا وَآجُعَل لّنَا مِن لّدُنكَ وَليًّا وَآجُعَل لّنَا مِن لّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ .

فالآية تخاطب الجماعة الإسلامية كلها ، لتقوم باستنقاذ هؤلاء المستضعفين الذين أسلموا بمكة ، وصدهم المشركون عن الهجرة ، فبقوا بين أظهرهم مستذلين ومظلومين ، وهم يعانون أشد المحنة في العقيدة ، والفتنة في الدين ، ويقاسون ما يقاسون على أيدي الطغاة ، فكانوا رجالاً ونساء وولدانًا يدعون الله بالخلاص ويستنصرونه بقولهم : ﴿ رَبّنَا أَخْرِجُنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظّالِمِ أَهْلُهَا .. ﴾ . فهذا الدعاء ، واشتراك الولدان في هذا الدعاء ، ليدل على إفراط الظلم وشدة الأذى (٢) . ولا شك في أن هؤلاء المظلومين ليس لهم ذنب إلا أنهم وحدوا الله ، وعبدوه حق عبادته ، ودعوا الله مخلصين له الدين .

فن هذه الآيات ندرك أن دار الحرب هي الدار التي يسيطر عليها الشرك والظلم ، فتحارب المؤمنين في عقيدتهم ، وتصدهم عن دينهم ، وتخرجهم من ديارهم بغير حق ، ولا ترضى بظهور خصلة من خصال الإسلام فيها ، ناهيك عن ظهور أحكامه . فكانت المساحد والمعابد فيها تتعرض للهدم والتخريب .

## دار الإسلام:

أما دار الإسلام فقد جاء وصفها ووصف أحوال أهلها في آيات منها :

(١) قول على تعالى (٦) : ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنّهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَقَامُوا ٱلْصلاةَ وَءَاتَـوُا ٱلْـزّكاةَ وَأَمْرُوا بالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَللهِ عُقِبَةً ٱلأُمُورِ ﴾ .

والآية جاءت عقب الآيات التي وصفت دار الحرب وبينت أحوال أهلها كا مر بنا سابقًا .

<sup>(</sup>١) سورة النساء أية : ٧٥ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الكشاف للزعشري جـ ١ ص ٤٤٠ وفي ظلال القرآن م ٢ ص ٧٠٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحبج أية : ١١ .

قال عثان بن عفان رضي الله عنها (١) . « فينا نزلت : ﴿ السدين إن مكناهم في الأرض ... ﴾ فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله ثم مكنا في الأرض ، فأقنا الصلاة وآتينا الزكاة ، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ، فهي في ولأصحابي »(١) .

وفسر ابن عباس بأن المراد بالذين إن مكناهم هنا هم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان (٢) . وقال عكرمة (٤) : « هم أهل الصلوات الخس »(١) . وقال الحسن (١) وأبو العالية (١) : « هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة »(٨) . وقال الضحاك (١) : « هو شرط شرطه الله عز وجل على من آتاه الملك »(١٠).

قالَ الزُّجَّاجِ (١١١) : ﴿ الذين إن مكناهم ﴾ في موضع نصب ردًا على ﴿ مَنْ ﴾ في الآية

<sup>(</sup>٢) مختصر تفسير ابن كثير م ٢ ص ٥٤٨ والحديث أخرجه ابن أبي حاتم عن عثمان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢٠، ٥، ٨، ١٠) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١٢ ص ٧٣ . ( دار إحياء التراث العربي ـــ ببروت ) .

<sup>(</sup>٤) هو عكرمة مولى عبد الله بن عبـاس أبو عبـد الله البربري . كان من أعلم تـلامـذه ابن عبـاس بـالتفسير روى عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما . توفي سنة ١٠٧ هـ في المـدينـة المنورة . ( انظر : تهـذيب التهـذيب جـ ٧ ص ٢٦٣ . صفوة الصفوة جـ ٢ ص ١٠٣ ـــ ١٠٤ . تذكرة الحفاظ جـ ١ ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد مولى الأنصار ولد سنة ٢١ هـ . بالمدينة المنورة ، تسابعي ، ثغة ، وقسال ابن حبان في الثقات : « ... ورأى مائة وعشرين صحابيًا » ، وهو مفسر وفقيه عابد ، إمام البصرة وحبر الأسة في زمنه ، وكان يرسل كثيرًا أو يدلس ، مات سنة ١١٠ هـ . ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٢ ص ٢٦٢ ... ٢٧٠ وحلية الأولياء جـ ٢ ص ١٣٢ والتقريب 17 تاريخ التراث العربي م ١ جـ ١ ص ٢٢١ ) .

 <sup>(</sup>٧) هو رفيع بن مهران الرياحي ، أبو العالية مجمع على ثقته . أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي علي سنتين ، كثير الإرسال وكان من الشانية : توفي سنة ٩٠ هـ . ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٢ ص ٢٨٤ ـــ ٢٨٥ ـــ النقر بسـ
 ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>١) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي البَلْخِي الحراساني ــ كان مؤدبًا جليلاً ومفسرًا للقرآن مشهورًا ونقمه الإمام أحمد توفي سنة ( ١٠٥ هـ / ٧٢٣ م ) ( انظر : تاريخ التراث العربي م ١ / ج ١ ص ٧١ ، التهذيب حم ١ ص ٤٥٠ ميزان الاعتدال ج ١ ص ٤٧١ التاريخ الكبير ج ٤ ص ٣٣٢ ــ ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>١١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِي بن سَهَل الزجاج ( بفتح الزاي والجيم المشددة ) النحوى . كان عبالسنا أديت عسم عند

التي قبلها : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ ﴾ (١) . فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره . فالذين ينصرونه فيستحقون نصر الله القوي العزيز هم الدين أخرجوا من ديارهم كا في قوله تعالى (١) : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهْجِرِينَ اللَّهِ يَنْ أُخْرِجُوا مِن ديارهم كا في قوله تعالى (١) : ﴿ لِلْفُقَرَاءُ الْمُهْجِرِينَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ مُمُ مِن ديارهِمْ وَأَمُولِهِمْ يَبْتَفُونَ فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُولَنَا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَادِقُونَ ﴾ .

وهؤلاء الذين إن مكناهم في الأرض فحقفنا لهم النصر وثبتنا لهم الأمر: أقاموا الصلاة ، فعبدوا الله وحده ، ووثقوا صلتهم به واستمدوا العون منه واتجهوا إليه طبائعين خاضعين مستسلمين . وأتوا الزكاة فأدوا حق المال وتطهروا من الحرص المادي وغلبوا وسوسة الشيطان وانتصروا على شح النفس وسدوا خلّة الجماعة وحاجة الدولة . وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج وحققوا لها صفة الجسم الواحد الحي لهذه الأمة الواحدة . وهكذا حال أهل دار الإسلام كما حكى الله سبحانه وتعالى عن الأنصار الذين هم من مؤسسي الدولة الإسلامية الأولى وذلك في قوله تعالى أن و وَالّذِينَ تَبَوّعُو الدّارَ وَالإيمٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إلّيْهِمْ وَلا يَجدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مّمّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحّ نَفْسِهِ فَأُولُئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كى .

فحادث استقبال الأنصار للمهاجرين هو حادث متيز فريد من نوعه ، لم يعرفه تاريخ البشرية كله بهذا الحب الكريم ، وبهذا البذل السخي ، وبهذه المشاركة الرضية ، وبهذا الإيثار الفعال ، حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بقرعة ؛ لأن عدد الراغبين في الإيواء أكثر من عدد المهاجرين (١) !! .

وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر . فحاولوا ما استطاعوا لتحقيق جميع ما يسمى

كتابًا في معماني القرآن ، روى عن المبرد وثعلب وغيرهما توفي في بغداد سنة ٢١١ هـ . ( انظر : اللباب جـ ٢ ص ٦٢ . ووفيات الأعيان جـ ١ ص ٣٢ ، تاريخ العلماء النحويين للمري ص ٣٨ ـــ ٤٠ ) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج أية : ١٠ ـــ الجامع لأحكام القرأن جـ ١٢ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر أية : ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر أية : ١ .

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن : سيد قطب م ٦ ص ٣٥٥٦ ( دار الشروق ـــ الطبعة السابعة ١٣٩٨ هـ ) .

بالمغروف ، وإزَّالة ما يسمى بالمنكرات ، ولاسيما أم المنكرات وهي الشرك بــالله سبحــانــهـ وتعالى .

ُ (٢) قوله تعالى<sup>(١)</sup> : ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخَلِفَنَهُمُ فِي الأَرْضِ كَمَسَا اَسْتَخُلَفَ السَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ السَّذِي اَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَتَالَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُولَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَا وَمَن كَفَرَ بَمْدَ ذَلِكَ فَأُولُئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴾ .

ذلك وعد الله الحق للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد مُطِّلِيٍّ وهو :

\* أن يستخلفهم في الأرض فيجعلهم خلائف فيها ويستقر الأمر لهم ، فقاموا بسياسة من تحت رعايتهم بحكمة الإسلام وعدله .

\* وأن يمكن لهم دينهم السذي ارتضى لهم . وهنو دين الإسلام فيجعل دينهم السذي

<sup>(</sup>۱) (۱) شورة النور آية : ٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ ۲ ص ۲۰۱ ومختصره للصابوني جـ ۲ ص ۲۱٦ ... أسباب النزول للنيسابوري ص ۲٤۷ ( عالم الكتب ) .

ارتضى لهم هـو الـذي يهين على الأرض ويحكم فيهـا بحكـه . فيتسكـون بعقيـدة الإسـلام السلية وبتعاليه الصحيحة ويرضون بجميع أحكامه .

\* وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنًا: قال البراء (١) بن عازب رضي الله عنه: « نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد »(١) يعبدونني لا يشركون بي شيئًا. فذلك الوعد للاستخلاف والتكين والأمن مشروط بكونهم يعبدون الله، ولا يشركون به شيئًا. فجملة ﴿ يعبدونني ﴾ موضع الحال عن وعدهم (١). أي وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم.

ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ، الخارجون على شرط الله ووعده . وقال الشهيد سيد قطب<sup>(1)</sup> رحمه الله : « لقد تحقق وعد الله مرة وظل متحققاً وواقعًا ما قام المسلمون على شرط الله ﴿ يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ﴾، فوعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتكين والأمن لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة »<sup>(0)</sup>.

فن خلال معاني الآيات السابقة نفهم أن أهم الأوصاف لدار الإسلام ما يلي :

أولاً : تمكين المؤمنين فيها . وهم الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئًا . فكانت السلطة والمنعة فيها بيدهم .

ثنانيًا : تمكين دين الله فيها . وذلك بظهور أحكامه وتطبيق شريعته وإقامـة شعائره ، أهمها :

<sup>(</sup>۱) هو البراء بن عازب بن عدي الأنصاري صحابي . يكنى أبا عمارة استصغره النبي ﷺ في بــدر وقــد روى عن النبي ﷺ وعن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم من أكابر الصحابة ـــ توفي سنة ۷۲ هــ ( الإصابة رقم / ۲۱۸ ص ۱۶۲ ـــ ۱٤۷ ـــ ۱۷۷ الاستيماب جــ ۱ ص ۱۶۳ ـــ ۱۶۵ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجـه ابن أبي حــاتم \_ مختصر تفــير ابن كثير م ٢ ص ٦١٦ \_ لبــاب النقـول في أسبــاب النزول للسيــوطي ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف للزمخشري م ٣ ص ٧٤ الجامع لأحكام القرآن جـ ١٢ ص ٣٠٠ . ٠

<sup>(</sup>٤) هو سيد قطب إبراهيم ، ولد سنة ١٣٢٤ هـ في مقاطعة أسيوط وحفظ القرآن في طفولته ، وقد بدأ يهم بالدعوة الإسلامية وتعاليها منذ عام ١٣٦٣ هـ بعد أن كان أديبًا . فصار يكتب ويؤلف ويدافع عن الإسلام حتى استشهد في سجن مصر عام ١٣٨٧هـ وله مؤلفات أشهرها : تفسيره في ظلال القرآن . ( انظر : الأعلام للزركلي جـ ٣ ص ١٤٧ ). (٥) في ظلال القرآن م ٤ ص ٢٥٠٠ \_ ٢٥٠٠ .

١ ــ إقامة الصلاة : وهي رمز لطاعة الله وعبادته وتوحيده ، وقوة الصلة بـه والتوكل عليه .

٢ ـــ إيتاء الزكاة : وهي رمز لأداء الحقوق المالية والإحسان إلى المخلوقين شكرًا لنعمة الله تعالى .

٣ ــ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهما جماع هذا الدين فيهما يدخل معنى الجهاد في سبيل الله وإحلال الحلال وتحريم الحرام وتطبيق شريعة الله. وهما ركيزتان أساسيتان تقوم عليهما تعاليم الإسلام وأحكامه.

ثالثًا : ظهور الأمن فيها للمسلمين .

# المطلب الثاني

## تعريف الدارين عند الفقهاء

لقد عرف فقهاء المسلمين الدارين بتعريفات وضوابط متعددة ، يمكن أن نلخصها في تعريف واحد وهو : أن دار الإسلام هي الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلامية ، وتحكم بسلطان المسلمين ، ودار الحرب هي الدار التي تجري فيها أحكام الكفر ولا يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين . وفيا يلي أسرد بعض أقوال الفقهاء :

يقول الإمام أبو يوسف<sup>(۱)</sup> رحمه الله : « تعتبر الـدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها ، وإن كان جـل أهلهـا من الكفـــار . وتعتبر الـــدار دار كفر لظهــور أحكام الكفر فيها ، وإن كان جـل أهلها من المسلمين »<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) هو الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبرهم بن حبيب الأنصاري ، صاحب أبي حنيفة ، وهو الذي أمل المسائل ونشرها ، وبث علم أبي حنيفة ، وقال الإمام أحمد وابن معين : ثقة ، وأشهر مؤلفاته : كتباب الخراج توفي سنة ١٨١ هـ ( انظر : تباج التراجم في طبقات الحنفية لقطلوبغا رق ٢٤١ ص ٨١) .

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي جـ ١٠ ص ١٤٤ ومثل هذا القول يقوله الشيخ عبد الرحمن السعدي الحسلي رحمه الله في فتساواه جـ ١ ص ٩٢ .

وأكد الكاساني رحمه الله (١) ذلك قائلا : « لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر يصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها » (٢) .

ويقول العلامة عبد القاهر البغدادي رحمه الله (٢): « كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهلها بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية ، ونفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي ، ولم يقهر أهلُ البدعة فيها أهلَ السنة ، فهي دار الإسلام . وإذا كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر »(١).

وركز الإمام الرافعي  $^{(0)}$  حول السلطة قائلاً : « ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون ، بل يكفي كونها في يد الإمام وإسلامه  $^{(1)}$  .

لأن العبرة في ذلك ليست بنوعية السكان وعددهم ، بل العبرة بنوعية الحاكم ودستور الحكم فيها(٧).

 <sup>(</sup>١) هو الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، الملقب بملك العلماء مات بحلب سنة ٥٨٧ هـ . ولـه مؤلفات منها : كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . ( انظر : الأعلام جـ ٢ ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التيبي البغدادي الفقيه الشافعي الأصولي الأديب . وكان كشيخه الإمام أبي إسحاق الاسفرايي في نصرة طريقة الفقهاء والشافعي في أصول الفقه في الأغلب . وله مؤلفات منها كتاب أصول الدين ــ توفي سنة ٤٢١ هـ بإسفراين . ( انظر : الطبقات الشافعية الكبرى للسبكي جـ ٣ ص ٢٢٨ رق ٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) كتاب أصول الدين للبغدادي ص ٢٧٠ ـــ مطبعة الدولة إستأنبول .

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الجليل أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القنزويني الرافعي ، وهو نسبة إلى رافعات بلدة من بلاد قزوين ، وقيل إنه منسوب إلى رافع ، جد من أجداده . قيل إنه رافع بن خديج . وكان متضلمًا في التفسير والحديث والأصول وعمدة المحققين في الفقه الشافعي ، كأنما كان الفقه ميتًا فأحياه وأنشره . ولم مؤلفات منها : الفتح المزيز في شرح الوجيز والشرح الصغير والحرر . توفي سنة ٦٢٢ هـ بقزوين ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى جد ٥ ص ١٦١ ... ١٦١ العليمة الثانية . وتهذيب الأساء واللغات جد ٢ ص ٢٦٤ ) .

<sup>(1)</sup> الفتح العزيز جـ ٨ ص ١٤ ( وانظر أيضًا : حاشية الأنوار لأعمال الأبرار للحاج إبراهيم جـ ٢ ص ٥٥٦ ) .

<sup>(</sup>٧) يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله : وتشمل دار الإسلام كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام وتحكم شريعة الإسلام . سواء كان أهله كلهم دميين ، ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام الإسلام ويحكونه بشريعة الإسلام . ( في ظلال القرآن م / ٢ ص ٨٧٤ الطبعة السابعة بدار الشره - وانظر : كلامًا مثله للعاصمي النجدي في حاشية الروض المربم / م / ٥ / ص ٢٥٥ الطبعة الأولى ) .

ويَقُول ابن حزم الظاهري (١) رحمه الله : « لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيُها والمالك لها »(٢).

ونقل الإمام ابن القيم<sup>(٢)</sup> رحمه الله رأي الجمهور قـائلاً : « دار الإسلام هي التي نزلهـا المسلمـون وجرت عليهــا أحكام الإســلام ، ومــا لم يجر عليـــه أحكام الإســلام لم يكن دار إسلام ، وإن لاصقها »<sup>(٤)</sup> .

ويقول ابن يحيى المرتضى الزيدي رحمه الله (٥): « دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ، ولم تظهر فيها خصلة كفرية ، ولو تأويلاً ، إلا بجوار أو بالذمة والأمان من المسلمين . ودار الحرب هي الدار التي شوكتها لأهل الكفر ، ولا ذمة من المسلمين عليهم »(١) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو مجمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الشهير بابن حزم ولد بقرطبة سنة ( ٢٨٤ هـ ) وتوفي سنة ( ٢٥٦ هـ ) وكان أجع أهل الأندلس قاطبة العلوم الإسلام ، وهو الفقيه الحيافظ الظياهري ، بعد أن كان شيافعي المذهب ، وصاحب مذهب من مذاهب أهل السنة والجاعة . وله أصوله وقواعده ومبيادؤه وأهدافه . وله كتبه أشهرها الحلى ، وكان وزيرًا للستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام الأموي . ( انظر : ممجم فقه ابن حزم الظياهري م ١ ص ١٢ ــ ٢٤) .

<sup>(</sup>۲) الحلي جـ ١١ ص ٢٠٠ م / ٢١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام السلفي الكبير عمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزّرعي الدمشقي ، أبو عبد الله ، شمس الدين . اشتهر بابن قيم الجوزية لأن أباه كان في دمشق قيمًا على مدرسة « الجوزية » . ولد في سنة ١٩١ هد ، وتوفي سنة ١٥١ هد ، وتوفي سنة ١٥٥ هد وكان أبرز أصحاب وتلاميذ الإمام المجدد تقي الدين أحمد بن تبية رحمه الله . وقد لازمه زهاء أربعين سنة . وله مؤلفات كثيرة منها : زاد المماد ، أحكام أهل المذمة وإعلام الموقمين . ( انظر : المدرر الكامنة ج ٢ ص ٤٠٠ والأعلام للزركلي ج ٢ ص ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أحكام أهل الذمة جـ ١ ص ٢٦٦ ــ تحقيق د / صبحي الصالح ــ دار العلم للملايين ــ بيروت . وعقد العلامة ابن مفلح الحنبلي فصلاً وجيزًا لهذه المسألة في كتابه الآداب الشرعية جـ ١ ص ٢٦٢ قال فيه ما نصه : • فكل دار غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر . ولا دار لغيرهما ، وانظر أيضًا فتاوى محمد رشيد رضا رقم ( ١٠٥٨ ) جـ ٦ ص ٢٥٨٦ .

<sup>(</sup>ه) هو السيد الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسني ولمد في سنسة ٧٦٤ هـ وتسوقي في سنسة ٨١٠ هـ وكان من المكثرين في ميدان التأليف ، بل إن المذهب الزيدي يدين لمؤلفاته بالتأصيل والإيضاح ، وأمم مؤلفاته : الأزهار الذي هو عمدة المذهب الزيدي ، ويذكر أبو الرّحام أن الكتاب قد تم تأليفه في السجن . ( انظر : مقدمة الشيخ صادق موسى في عيون الأزهار ص ٥ ، مقدمة السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص ١٠ سـ ١١ ) .

<sup>(</sup>۱) عيون الأزهار ــ لابن يحيى المرتضى ص ٥٢٨ تعليق الشيخ صادق موسى الطبعة الأولى ١١٧٥ م ــ شرح الأرهار جـ ٤ ص ١٥٥ جـ ٥ ص ٥٧١ ــ لابن المرتضى حـ ٤ ص ٥٥٥ ــ البحر النزخسار ــ لابن المرتضى حـ

وقد علق على ذلك الإمام الشوكاني<sup>(۱)</sup> رحمه الله فقال: « الاعتبار بظهور الكلمة ؛ فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام ، بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونًا بذلك من أهل الإسلام ، فهذه دار الإسلام . ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها ، لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم ، كا هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية . وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس »(۱) .

وبعد استعراضنا لأقوال الفقهاء حول الدارين ، يظهر لنا أن الشرط الجوهري لدى الفقهاء بالنسبة لدار الإسلام أو دار الحرب إنما هو جريان الأحكام والسلطة . فإن جرت فيها أحكام الإسلام وتكون تحت سلطة المسلمين فالدار دار إسلام ، ويترتب على ذلك أن يكون المسلمون فيها آمنين . وإن لم تجر فيها أحكام الإسلام ، وكانت السلطة والمنعة للكفار ، فهي دار حرب . ولو كان فيها مسلمون ، وكانت متاخمة لديار الإسلام (٢) .

ومن المعلوم بالضرورة أنه لا يمكن ظهور أحكام الإسلام إلا بوجود سلطة المسلمين تحميها من الاعتداء على أهلها أو على إلغائها . لأن سلطة الكفار لا تحمي أحكام الإسلام بحال ، فلا يمكن ظهورها إلا بقدر ظهور بعض الشعائر التي تأذن بها هذه السلطة تفضلا منها ، وفي حدود لا تعطل أحكام الكفر الغالبة فيها . فلا يكفي لبلد بمجرد ظهور بعض الشعائر التعبدية تحت رحمة سلطة الكفار فيه أن يسمى بدار الإسلام (حقيقة

<sup>=</sup> جـ٦ ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>١) هو العلامة القاضي محمد بن على بن محمد اليني الشوكاني . المجتهد المطلق والمفسر ـــ ولمد سنة ١١٧٣ هـ / ١٧٦٠ م بهجرة شوكان . وكان الرأي الذي نادى به الشوكاني هو الاجتهاد وعدم التقليد . ولمه مؤلفات كثيرة منها : فتح القدير ، الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسير . ونيل الأوطار والسيل الجرار توفي سنة ١٢٥٠ هـ .

<sup>.</sup>  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  -

ومقدمة السيل الجرار ــ تحقيق : محمود إبراهيم زايد ــ دار العلمية ــ بيروت ) .

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار جـ ١ ص ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٦٦ وفتاوى عمد رشيد رضا ( ١٥٨ ) جـ ١ ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص ٦٩ المطبعة السلفية .

وحكما). وعليه يقول الإمام أبو حنيفة (١) رحمه الله فيما نقله الكاساني رحمه الله: «إن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر وإنما المقصود هو الأمن والخوف »(١). ومعناه: أن الأمان إن كان المسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام. وإن كان الأمان فيهما للكفرة على الإطلاق والخوف الحوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفراً)، ثم علق عليه الكاساني قائلاً: « والمراد والخوف الأمان على الإطلاق » هو عدم الحاجة إلى عقد الذمة والاستئان »(١).

ويلاحظ هنا تركيز الإمام أبي حنيفة حول شرط وجود السلطة بجانب إجراء الحكم في تسمية الدار ، لأن الأمان هو علامة وجود السلطة كا قبال السرخسي<sup>(۱)</sup> ، معرفًا لمدار الإسلام بأنها : اسم للموضع الذي يكون تحت يمد المسلمين ، وعلامة ذلك أن يمأمن فيمه المسلمون ، أما الموضع الذي لا يمأمن فيمه المسلمون ، فهمو من جملة دار الحرب<sup>(۱)</sup> . وفي موضع آخر يقول : « المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنعة في ظهور الحكم «(۱) .

كذلك لا يكفي مجرد كونها في يد المسلمين ولم تجر فيها أحكام الإسلام . وعليه يقول السرخسي رحمه الله : « وبمجرد الفتح قبل إجراء أحكام الإسلام لا تصير دار

<sup>(</sup>۱) هو أبو حنيفة النعان بن ثابت بن زوطى ( زوطا ) ولد عام ( ۸۰ هـ / ۲۹۹ م ) بالكوفة وتوفي عام ( ۱۵۰ هـ / ۲۷۷ م) ببغداد . ومن المرجح أنه رأى بعض الصحابة ولكنه لم يرو عنهم . وهو إمام مذهب الحنفي وهو أحد المذاهب في الفقه الإسلامي ، ومن أصول مذهبه : القرآن الكريم والحديث مع التشدد في قبوله والقياس والاستحسان . ( انظر : تاريخ التراث العربي م / ۱ جـ / ۲ ص ۲۱ ــ ۲۲ ، تاريخ بغداد للخطيب جـ ۱۲ ص ۲۳ ، التشريع والفقه في الإسلام لمناع القطان ص ۲۱۸ ــ ۲۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٣١ . (٣) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) انظر : المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٥) هو الإمام شمس الأئمة عمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، نسبة إلى مدينة سرخس ، من كبار فقها، الحنفية .
 ولم مؤلفات منها : المبسوط الذي أملاه وهو في السجن ــ توفي سنة ٤٩٠ هـ ــ ( انظر : الجمواهر المضيئة في طبقات الحنفية جـ ٢ ص ٢٨ ــ ٢٩ رقم ٨٥ ) .

<sup>(1)</sup> السير الكبير للشيباني وشرحه للسيوخسي ــ تحقيق عبد العزيز أحمد جـ ٤ ص ١٢٥٢ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق جـ ٥ صـ١٠٧٣ .

إسلام "(۱) : ويقول الشيخ عمد رشيد رضا(۱) رحمه الله : « إن كثيرًا من البلاد التي حكامها مسلمون يفتن المرء فيها عن دينه فلا يقدر على إظهار جميع ما يعتقد ، ولا أن يعمل بكل ما يجب عليه ، لاسيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وانتقاد الأحكام الخالفة للشرع ، فهي على قول بعضهم دار حرب "(۱) . وذلك لأن جريان الأحكام ووجود السلطة أمران متلازمان ، إذ لا يجري الحكم الإسلامي في دار إلا بوجود السلطة المقيقية للحاكم المسلم ، ولم يؤذن للحاكم المسلم في الحكم إلا بأحكام الإسلام ، وحينئذ لابد أن يأمن فيها المسلمون . بناء على ذلك اقتصر جمهور الفقهاء قولهم على أن دار الحرب تصير دار إسلام بإظهار حكم الإسلام فيها(١) . لأن القول المذكور وإن لم يذكر صراحة أن الدار تحت سلطة المسلمين ، إلا أنه مفهوم بداهة ، ويتضمنه القول ، مادامت أحكام الإسلام هي الظاهرة . وعليه يقول السرخيي رحمه الله : « وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للإسلام "(۱) .

فالخلاصة : إن صحة تسمية الدار بدار الإسلام ودار الحرب ابتداء عند الفقهاء تكون عند ثبوت الشرطين الأساسيين وهما : « جريان الأحكام ووجود السلطة » . فإن كانت الأحكام فيها للإسلام ، والسلطة والولاية والمنعة فيها لإمام المسلمين فهي دار الإسلام ، وعلامة ذلك أن يأمن المسلمون فيها مطلقا . وإن كانت الأحكام فيها للكفر والسلطة والولاية والمنعة فيها للكفار فهى دار الحرب ، وعلامة ذلك ألا يأمن فيها المسلمون .

في الطريق ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>١) لأن السلطة لا تتم إلا بياجراء أحكام الإسلام فيها . ( البسوط جد ١٠ ص ٣٣ ) وعليه يقول الشهيد سيد قطب رحم الله : . فدار الحرب تشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام ولا يحكم بشريعة الإسلام . الان أهله من كانوا سواء قالوا : إنهم مسلمون أو إنهم أهل كتباب أو إنهم كفيار » . ( في ظلال القرآن م / ٢ ص ١٧٤ ) وانظر : ممالم

 <sup>(</sup>۲) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين ، أصلته من بغداد . وبعد ونشأ في القامون بالشام ، ثم رحل إلى مصر ، ولازم الشيخ محمد عبده وتتامد له ، صاحب مجلة المشار وتفسير المشار ، صات بالقاهرة سنة ١٣٥٤ هـ .
 ( انظر : الأعلام جد 1 ص ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) فتأوى عمد رشيد رضا رقم / ١٥٨ جـ ١ ص ٢٧٢ .

 <sup>(3)</sup> انظر : الفتاوی الهندیة جـ ۲ ص ۲۳۲ ، بدائع الصنائع جـ ۷ ص ۱۳۰ ، حاشیة رد انحتار جـ ٤ ص ۱۷۵ ، الأم
 جـ ۷ ص ۳۳۳ ــ ۳۳۶ . فتاوی محمد رشید رضا رقم / ۱۰۵۸ جـ ٦ ص ۲۵۹۰ .

<sup>(</sup>٥) المبسوط للسرخسي جـ ١٠ صـ ١١٤ .

والله أعلم .

التعريفات الشاذة للدارين:

هناك مجوعة من التعريفات الشاذة للدارين جاء بها بعض أصحاب الفرق والهوى . حيث إنهم يحددون دار الإسلام تحديدًا ضيقًا حسب مفهومهم الشاذ ومعتقداتهم الضالة . فيقول أكثر المعتزلة (١) : « إن البلدان التي غلبت عليها أهل السنة دار كفر (1) وزع بعضهم أنها « دار فسق (1) وقالت الأزارقة (1) به « أن الدنيا كلها دار شرك وحرب إلا موضع عسكرهم فإنها دار إيمان (1) فهذه التعاريف باطلة ولا يعتد بها ، فهي تعبر عن زيف أفكارهم ، وانحراف معتقداتهم ، ويبقى التعريف المتفق عليه عند جمهور الفقهاء هو التعريف الصحيح والله أعلم .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) المعتزلة : هم الغلاة في نفي الصفات الإلهية ، القائلون بالعدل والتوحيد ، وإن المعارف كلها عقلية ، حصولاً وجوبًا
 قبل الشرع وبعده . وهم عشرون فرقة .إحداها الواصلية . ( انظر : تاريخ الجهمية والمعتزلة للقماسمي ص ٥٨
 وخبيئة الأكوان لحمد صديق خان ص ١٥) .

<sup>(</sup>٢) كتاب أصول الدين للبغدادي ص ٢٧٠ . (٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) الأزارقة : فرقة من فرق الخوارج . وهم أتباع أبي راشد بن الأزرق ، الخارج بالبصرة في أيسام عبيد الله بن الزبير . ومن معتقداتهم أن دار مخالفيهم دار كفر ، وأن من أقيام بيدار الكفر كافر ، وأن أطفيال محيالفيهم في النيار ويحل قتلهم . وهم أبعد فرق الخوارج إلى أهل السنية . ( انظر : الملل والنجل للشهرستياني طبع على هيامش الفصل لابن يجزم جـ ١ ص ١٦١ ــ ١٦٥ وخبيئة الأكوان ص ١٥ ــ ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) كتاب أصول الدين للبغدادي ص ٢٧٠ .

#### المبحث الثالث

## حقيقة دار الصلح

المراد بدار الصلح هي الدار التي كان أهلها قد دخلوا في عقد الصلح مع إمام المسلمين ، على شروط متفق عليها من قبل الطرفين ، أو الـدار التي فتحها المسلمون صلحًا ، وهـو نوعان :

أولهما : ما كان الصلح على أن الأرض للمسلمين وتقر في أيدي أهل الصلح بالخراج ، وهذا النوع لا خلاف بين الفقهاء في أنها تصير بذلك دار إسلام (١١) ، وصار أهلها بذلك أهل ذمة .

الثاني : ما كان الصلح على أن الأرض لأهل الصلح وعليهم الخراج . وهذا ما حصل فيه اختلاف بين الفقهاء على النحو التالي :

# الرأي الأول:

أن الدار بهذا الصلح صارت دار إسلام وصار أهلها بذلك أهل ذمة ، تؤخذ منهم الجزية أو الخراج . وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة والإمامية (٢) وهو ظاهر كلام المالكية (٢) . وقد نقل الماوردي رحمه الله (١) كلامًا عن أبي حنيفة رحمه الله

<sup>(</sup>١) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٨ .

الأحكام السلطانيَّةُ لأبي يعلى ص ١٤٨ ـــ ١٤٩ .

شرح فتح القدير لابن المهام جـ ٥ ص ٣٠٠ ، كتاب مواهب الجليل للحطاب وهامشه .

التاج الإكليل للمواق جـ ٢ ص ٢٨٢ ـــ ٢٨٤ .

 <sup>(</sup>٢) وقد اعتبر الطومي أن الدار التي أخذها المسلمون صلحًا من جملة ديار الإسلام ابتداء .. انظر : المبسوط في فقه الإمامية للطومي جـ ٢ ص ٢٤٣ المكتبة المرتضوية بطهران . وانظر قول العاملي في كتابه : الروضة البهية في شرح اللمة الدمشقية جـ ٧ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٦) يقول ابن القاسم المالكي : " أما ما ظهر فيها من المعادن فتلك الأهلها أن يمنعوا النباس أن يعملوا فيهما وإن أرادوا أن يأذنوا للنباس كان ذلك لهم . وذلك أبم صالحوا على أرضهم ، فهي لهم دون السلطان " . فلعل المراد بالسلطان هنا هو سلطان المسلمين الذي له سلطة على بلاد أهل الذمة . والله أعلم . ( انظر : المدونة الكبرى للإمام مبالك م / ١ ص ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٤) هو القاضي أبو الحسن علي بن عمد بن حبيب الماوردي . نسبة إلى مـاء الورد وكان ثقـة وأقضى قضـاة عصره ومن بيــ

بقوله: «قد صارت دارهم بهذا الصلح دار إسلام، وصاروا به أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم »(١). ويوضح ذلك ما قاله الشيخ محمد الشيباني رحمه الله: « وإن طلبوا أن يكونوا ذمة لهم يجري عليهم حكمهم، ويأخذون منهم في السنة خراجًا معلومًا، ولم يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك، فهذه دار الإسلام «٢٠).

وذكر الإمام النووي<sup>(۱)</sup> الشافعي ، مبينًا أنواع دار الإسلام ، حيث قسمها إلى ثلاثة أنواع ، فقال : « الثاني ( يعني من أنواع دار الإسلام ) : دار فتحها المسلمون وأقروها في يد الكفار بجزية ، فقد ملكوها أو صالحوهم ولم يملكوها <sup>(1)</sup> .

وقال ابن القيم رحمه الله : « هكذا لفيظ « الصلح » عام في كل صلح ، وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض ، وصلحهم مع الكفار ، ولكن عسار في اصطلاح كثير من الفقهاء « أهل الذمة » عبارة عن يُؤدّى الجزية . وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة . وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله ، إذ هم مقيمون في السدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله » (٥) . وحجتهم ما يلى :

أولاً: أن الشرط المتفق عليه بين الفقهاء لتصير به الدار دار إسلام هو إجراء حكم الإسلام فيها ، ويكون تحت سلطة الإسلام ، والصلح \_ كا هو معروف \_ لا يتم إلا بذلك كا قال الإمام الشافعي(١) رحمه الله : « فتى صالحهم على أن لا يجرى عليهم حكم

كبار فقهاء الشافعية . ولمد في البصرة سنة ( ٢٦٤ هـ / ٩٧٤ م ) وانتقل إلى بعداد ونوفي بهما في سمة ( ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨ م ) وله تصانيف عدة في أصول الفقه . وفروعه أشهرها : الحماوي والأحلام السلطماسية . ( انظر : طمقمات الشافعية الكبرى جـ ٣ ص ٣٠٦ ـ ٢٠٥ ، والأعلام للزركلي جـ ٥ ص ١١٤٦ / .

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٦٥ رقم ( ٤٢٨٥ ).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ عيى الدين أبو زكريا يجيى بن شرف بن مري الحزامي الحواربي المووي الشاهمي ولد سنة ( ١٣٦ هـ ) بنوى . وكان سيدًا وحصورًا وزاهدًا ، وأستاذ المتأخرين ، وحجمة الله على اللاحقين . لمه نصائبه كشيرة ، منها : شرح صحيح مسلم وروضة الطالبين توفي في سنة ( ١٧٦ هـ ) بنوى من فري حوران سمورية ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جـ ٥ ــ ص ١٦٦ ـ ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين جـ ٥ ص ٤٣٣ و جـ ١٠ ص ٣٣٣ ــ ٣٢٤ . وانظر تحفة المحتاج لابن حجر حـ ١ ص ٣٥٠ وبهمايسة المحتاج للرملي جـ ٥ ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٥) أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٧٥ ـــ ٤٧٦ . وانظر المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ٥٣٦ ـــ ٥٢٧ .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبـاس بن عثان بن شـافع القرشي المكي . ولمد في عزة سـنــة ١٥٠ هـ / ٧١٧ .

الإسلام فالصلح فاسد »(۱) . وعلى هذا قال الإمام السرخسي رحمه الله : « وهذه ذمة منهم ، لأن الأمير يُجري عليهم حكم المسلمين ، وباجراء الحكم عليهم يصيرون ذمه ، ومدينتُهم تصير مدينة الإسلام »(۱) .

ثانيًا: كان من شروط عقد الصلح في عهد رسول الله عَلَيْكُ وفي عهد كبار الصحابة رضي الله عنهم هو دفع الجزية أو الخراج للمسلمين . وذلك مساهمة من أهل الذمة في إعداد الجيش الإسلامي المدافع عن الدار التي يسكنون فيها . وعلى هذا الأساس فإنه يجب على المسلمين القيام بالدفاع عنهم .

ثالثًا: إن المسلمين لم يعقدوا هذا الصلح إلا وهم أهل المنعة والقوة ، فتكون دار أهل الصلح تحت حكم المسلمين (٢) . وهذا واضح في صلح الرسول والله مع نصارى نجران ومع غيرهم من أهل الصلح .

# الرأي الثاني:

أن هذه الدار لا تتغيرُ حالتُها بهذا الصلح ، فتبقى على أصلها ، وهي دار حرب . وهو رأي ابن رجب الحنبلي<sup>(١)</sup> ، حيث قال : « أن يصالحونا على أن الأرض لهم على

ويقال إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة . جاء إلى مكة مع أمه عندما كان في الثانية من عره ، ونشأ بها فقيرًا . وكان إمامًا ومؤسسًا لمذهب من المذاهب الفقهية الممروف بمذهب الشافعي ويعد الشافعي مؤسس علم أصول الفقه . قال الإمام ابن حنبل : « ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة » . وقال المبرد : « كان الشافعي أشعر الناس وأدبهم وأعرفهم بالفقه » توفي في سنة ( ٢٠٤ هـ / ٨٢٠ م ) بالفسطاط ودفن في مقبرة في سفح جبل المقطم ، وله مؤلفات تبلغ ما بين ١١٢ و ١٤٠ كتابًا أهمها : الأم والرسالة . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جد ١ ص ١٧٠ وما بعدها ، تاريخ التراث العربي م / ١ جـ ٢ ص ١٧١ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي جـ ٤ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح السير الكبير للسرخسي جد ٥ ص ٢١٩١ .

 <sup>(</sup>٦) وقد عرف بعض الشافعية دار الإسلام بأنها ما في قبضتنا وإن سكنها أهل ذمة أو عهد ـــ انظر : تحفة الحشاج
 لابن حجر جـ ٤ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ولد في بغداد سنة ٧٣١ هـ وتوفي في دمشق سنة ٧٩٥ هـ ولمه مصنفات منها : الاستخراج لأحكام الخراج والقنواعبد الفقهية ( انظر : شندرات المندهب حد ٦ ص ٢٩٥ م. ٢٣٠ سـ ٣٤٠ ، الأعلام للزركلي جـ ٢ ص ٢٩٥ ) .

شيء معلوم من خراج أو غيره ، فالأرض ملكهم وما صولحوا عليه لازم لهم مدة بقائهم على كفره ، والدار دار كفر يقرون فيها بغير جزية  $^{(1)}$  . والظاهر أن هذا الرأي غريب ، ولم أجد له أدلة ، والله أعلم .

## الرأي الثالث:

أن الدار بهذا الصلح لا تصير دار إسلام ، ولكنها دار عهد أو دار صلح ، وهذا رأي الإمام الماوردي الشافعي والقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي<sup>(۲)</sup> . وقد صرحا بذلك في قولها : « القسم الثالث : أن يُستولى عليها (أي على الأرض) صلحا ، على أن تُقر في أيديهم بخراج يؤدونه عنها . فهذا على ضربين : أحدها : أن يصالحهم على أن ملك الأرض لنا فتصير بهذا الصلح وَقْفًا (۲) من دار الإسلام ... الضرب الثاني : أن يصالحوا على أن الأرضين لهم ، ويُضرَب عليها خراج يؤدونه عنها . وهذا الخراج في حكم الجزية ، متى أسلموا سقط عنهم ، ولا تصير أرضهم دار إسلام ، وتكون دار عهد . ولهم بيعها ورهنها . وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها ويتقرون فيها ما أقاموا على الصلح ، ولا تثوحذ جزية رقابهم ، لأنهم في غير دار الإسلام » (٤) . وقد جعل بعض الكتّاب الماصرين من أمثال الشيخ محمد أبي زهرة (٥) والمدكتور محمد نجيب الأرمنازي (١) وغيرها (١) ، كلام الإمامين أساسًا لقولهم بأن دار العهد هي دار ثالثة علاوة على وغيرها (١) ، كلام الإمامين أساسًا لقولهم بأن دار العهد هي دار ثالثة علاوة على

<sup>(</sup>١) الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) هو القاضي عجد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء ، أبو يعلى (القاضي) ، عالم عصره في الأصول والفروع ، شيخ الحنابلة ، من أهل بغداد . ( وهو غير أبي يعلي الموصلي الحافظ صاحب المسند المعروف / ٢٠٧ ) . له تصانيف كثيرة منها : الأحكام السلطانية . توفي سنة ٤٥٨ هـ . ( انظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى جـ ٢ ص ١٩٢ ، الأعلام جـ ١ ص ١٩٩) .

 <sup>(</sup>٦) المراد بالوقف هنا هو ترك الأرض غير مقسومة . لا الوقف المتمارف عليه عند الفقهاء وهو الحبس ، وهذا الوقف
 لا يحتاج إلى صيغة . ( انظر : حاشية الصاوي المالكي بهامش الشرح الصغير للدردير جـ ٢ ص ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٢٨ ، ولأبي يعلى ١٤٨ ـــ ١٤٩ .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد ، أبو زهرة ، من كبار علماء الإسلام في عصره ، كان وكيلاً لكليــة الحقوق بجــامعــة القــاهـرة ، لــه مؤلفات كثيرة منها : العلاقات الدولية في الإسلام ، مات بالقاهرة سنة ١٣٦٤ هــ ( انظر : الأعلام ٦ / ٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو محمد بن نجيب الأرمنازي ، دكتوراه في العلوم الدولية من باريس ، ورسالته : « الشرع الـدولي في الإسلام » .
 كان سفيرًا لسورية في مصر ولندن . مات سنة ١٢٨٧ هـ في دمشق . ( انظر الأعلام جـ ٨ ص ١٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : العَلَاقـات الـدوليـة في الإسلام لمحمـد أبـو زهرة ص ٥٦ . الشرع الـدولي في الإسـلام للـدكتـور عمـد نجيب =

الدارين ، وهي دار تتوسط بين دار الإسلام وبين دار الحرب ، وهؤلاء الكُتَّاب المُحْدَثُون قد نسبوا هذه الفكرة إلى الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمها الله .

# مناقشة المُحْدَثِين من أصحاب الرأي الثالث

## المناقشة الأولى:

إن ظاهر كلام الإمامين الجليلين الماوردي وأبي يعلى رحمها الله هو أن الفرق الأساسي بين الأرض التي صولحت وصارت دار إسلام والتي صولحت ولم تصر به دار إسلام يكون في ملك الأرض ، حيث إنه إذا كانت الأرض ملكًا للمسلمين فهي دار إسلام ، وإذا كانت ملكًا لأهل الذمة فهي دار عهد . إلا أنني أرى أن كلامها يحتل وجهين :

## الوجه الأول:

أنها دار عهد أو صلح بواقع ملك الأرض فقط ، لأنها تكلما عنها في موضوع الأرضين . فقالا : « ولا تصير أرضهم دار إسلام ، وتكون دار عهد ، ولهم بيعها ورهنها »(۱) . أما حكم الدار من حيث السلطة والحكم فإنها يعدان دار العهد من عداد دار الإسلام (۱) . بدليل أنها جعلاها قسمًا من أقسام البلاد الإسلامية حيث قالا : « وأما ما عدا الحرم والحجاز من سائر البلاد ، فقد ذكرنا انقسامها أربعة أقسام : قسم أسلم عليه أهله فيكون أرض عُشر ، وقسم أحياه المسلمون فيكون بما أحيوه معشورًا ، وقسم أحرزه القائمون عنوة فيكون معشرًا ، وقسم صولح أهله عليه فيكون فيئا يوضع عليه الخراج . وهذا القسم ينقسم قسمين ، أحدهما : ما صولحوا على زوال ملكهم عنه فلا يجوز بيعه ، ويكون الخراج ، ويكون الخراج ، وأجرة لا تسقط بإسلام أهله ، فتؤخذ من المسلم وأهل الذمة . والثاني : ما صولحوا على بقاء ملكهم عليه ، فيجوز بيعه ، ويكون الخراج جزية تسقيط بإسلامهم ،

الأرمنازي ص ٥٠ ، آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ص ١٧٥ ـــ ١٧٦ ، العلاقات الدولية في الإسلام للدكتور محمد سلام مدكور ص ١١٥.
 (١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٢٨ ، ولأبي يعلى ص ١٤١ .

 <sup>(</sup>٢) بناء على ذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم إحداث الكنائس فيها فيجوزه فريق بحجة أن الأرض ملكهم ومنعه أخر بحجة أن الدار تحت حكم الإحلام ( انظر : مغني المحتاج للشربيني جـ ٤ ص ٢٥٤ ) .

يؤخذ من أهل الذمة ، ولا يؤخذ من المسلمين »(١) .

قلت : فتكون الدار هنا بمعنى الحل والأرض(٢) . وهذا الاحتمال هو الأقرب إلى الصحيح . والله أعلم .

## الوجه الثاني:

أنها دار عهد أو صلح بواقع الحكم والسلطة ، فهي ليست دارَ إسلام ولا دارَ حرب ، وإنما هي دار ثالثة علاوة على الدارين المعروفتين . كما فهمه بعض العلماء المحمدثين الـذين قد ذكرت بعض أسمائهم آنفًا ، غير أن هذا الاحتمال بعيد ، وذلك لما يلي :

أولا: أنه يتعارض مع التقسيم الذي استقر عليه كلام الأئمة (٢) ومنهم الإمامان الماوردي وأبو يعلى كا مر بنا سابقًا .

ثانيًا : أن الإمامين الماوردي وأبي يعلي لم يصرحا بأن دار العهد دار ثالثة علاوة على الدارين ، وإنما كان كلامها عن دار العهد يدور فيما يتعلق بـالأرضين ، من حيث الملك وعدمه ، لا من حيث الحكم والسلطة .

ثالثًا : أن ملك الأرض للمسلمين ليس من الشروط التي تصير الدار بها دار إسلام ، وليس كذلك العكس . وإنما الواقع الصحيح والمتفق عليه بين الفقهاء أن دار الحرب تصير دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها(٤) . ولا يشترط أن تكون الأرض ملكًا للمسلمين . بدليل أنه يجوز لأهل الـذمـة أن يملكوا الأراضي في دار الإسلام عـدا جزيرة العرب<sup>(٥)</sup>. فقضية إسلام الدار أو كفرها ليست هي قضية الملك وعدمه ، وإنما هي قضية الحكم والسلطة . ولا شك في أن دار العهد تحت حكم الإسلام(١١) . فلا معنى لتفريق الـدار في

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧٢ ، ولأبي يعلى ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١٥ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) انظر أيضًا : شرح فتح القدير لابن الهام جـ ٥ ص ٢٠٠ حاشية رد الحتار جـ ٤ ص ٢٠٢ . المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ٥٢١ ــ ٥٢٧ الشرح الكبير للمقدسي جـ ٥ ص ٦٢٣ ــ ٦٢٤ .

<sup>(</sup>٤) راجع رسالتنا ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٣٠١ ، أحكام أهل الذمة جـ ١ ص ١٤٠ ـــ ١٤٦ . المغني جـ ٥ ص ٥٦٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم جـ ٢ ص ٦٩٦ ، نهاية المحتاج جـ ٨ ص ٩٩ .

التسمية بسبب ملك الأرض وعدمه .

رابعًا: طالما أن الإمامين قد قررا بأن هذا الخراج في حكم الجزية (١) ، فإنه يكفي بذلك أن نسبيهم أهل جزية ، لأن الجزية ليس من شرطها أن تكون ذهبًا أو فضة ، بل يجوز أن تكون مما تيسر من أموالهم من ثياب وسلاح وحبوب ومواشي وغير ذلك ، كا صرحه الإمام ابن القيم رحمه الله: « ويجوز أن يؤخذ من الجزية على ما صالحوا عليه من أموالهم تضعيف صدقة أو عشر أو ربع أو نصف أو نصف أموالهم أو أثلاثها .. »(١) ، وفسر الشوكاني بأن المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية (١) . فأهل الجزية هم أهل دار الإسلام ، لهم حق الحماية والدفاع . كا قال الإمام علي رضي الله عنه : « إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا »(٥) . وبذلك يتضح لنا بأنهم بعقد هذا الصلح صاروا أهل جزية ، ودار أهل جزية هي دار إسلام ، والله أعلم .

## المناقشة الثانية:

يرى أصحاب الرأي الثالث من المحدثين ، أن منشأ فكرة دار العهد ، حالة الصلح الذي عُقد بين الرسول عَلِيْكُ وبين نصارى نجران (١) . وهذا يتطلب منا أن نرجع إلى واقع صلح نجران (٢) ودراسة نص كتاب الصلح .

ا ــ واقع صلح نجران : كان وفد من نصارى نجران مكونًا من ستين رجلًا ، قدموا على رسول الله عليه وهو في المدينة ، فدخلوا معه في جدل حول بعض المسائل الدينية ،

<sup>(</sup>١) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣٨ ـــ ١٧٢ ولأبي يعلى ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام أهل الذمة جـ ١ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الأم جـ ٤ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) نصب الراية جـ ٢ ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>١) وكذلك صلح عبد الله بن سعد بن أبي سرح والي المسلمين في مصر مع أهل بلاد النوبة في عهد عثان رضي الله عنه ، وصلح معاوية مع أهل الأرمينية . ( انظر : الشرع الدولي في الإسلام للأرمنازي ص ٥٠ ، العلاقات الدولية للشيخ عمد أبو زهرة ص ٥٦ ، أثار الحرب للزحيلي ص ١٧٥ ) .

 <sup>(</sup>٧) نجران : بلدة معروفة كانت على نحو سبع مراحل من مكة إلى جهة الين يشتمل على ( ٧٢ ) قرية سميت باسم =

وانتهوا بأنْ قالوا: (ياأبا القاسم، قد رأينا أن لا نلاعِنك وأن نَتْرككَ على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلًا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضا) (١١). فأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح (١١) وقال له: « اخرج معهم فاقض بينهم فيا اختلفوا فيه »(١١). وفي رواية أخرى قال لهم رسول الله عليه اللاعنة فأسلموا، فأبوا. قال: إنّي أحاربكم » قالوا: ما لنا محرب العرب طاقة، ولكن نُصَالِحُك، على أنْ لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا، على أنْ نؤدي إليك كل عام ألفَيْ حُلّة: ألف في صفر وألف في رجب »(١٠). فصالحهم الرسول على ذلك مع شروط أخرى كا يظهر لنا ذلك في نص الكتاب الذي سيأتي ذكره.

وبعث إليهم عَمْرًا<sup>(٥)</sup> بن حزم ليكون واليّا على أخذ خراجهم الـذي جعـل عليهم ، وكتب له عهدًا بالولاية على ذلك<sup>(١)</sup> .

بانيها: نجران بن زيد بن سبأ بن محطان وفتحت سنة ١٠ هـ وكان سكانها قبل ذلك ينقسمون إلى قسمين: قسم نصراني وقسم وثني ( انظر: شرح الزرقاني جـ ٤ ص ٢٣٤ ، معجم البلدان م / ٥ ص ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ، القسم الأول ص ٨٨٥ ـــ ٨٨٤ .

 <sup>(</sup>۲) هو عامر بن عبد الله الجراح بن هلال القرشي ، أبو عبيدة ، مشهور بكنيته ، صحابي ، أمين هذه الأمة . مات
سنة ۱۸ هـ ( انظر : الإصابة جـ ۲ إص ۲٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ص ٥٨٤ ، وانظر : فتح الباري جـ ٨ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) كتاب فقه الملوك ومفتاح الرّتاج تحقيق الدكتور أحمد الكبيسي جـ ١ ص ٤٧٠ ـــ ٤٧٦ . وانظر : الطبقات الكبرى لابن سعد م / ١ ص ٢٥٧ .

 <sup>(</sup>٥) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري ، أبو الضحاك ، من الصحابة ، شهد الخندق وما بعدها واستعمله النبي يُؤَيِّتُ على نجران وكتب له عهدًا مطولًا . مات سنة ٥٣ هـ ( انظر : الإصابة جـ ٢ ص ٥٢٥ ) .
 (١) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٢ ص ٢٠٠٠ .

لم يُحدثوا حدَثًا أو يأكلوا الرَّبَا »(١) .

#### ٢ \_ نص كتاب الصلح:

وبعد الاتفاق بين الرسول ﷺ وبين وف نجران بالصلح كتب لهم بـذلـك كتـابّـا . ولتكون صورة الصلح واضحة أمام القارئ ، فهذا نص كتاب النبي ﷺ لأهل نجران :

# بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب(١) من محمد النبي \_\_ رسول الله \_\_ عَلِيْتُهُ لأهل نجران ، إذ كان له عليهم حُكُه (١) . في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق (١) . فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم على ألفي حَلَّة (٥) من حلل الأواقي (١) . في كل رجب ألف حلة ؛ وفي كل صفر ألف حلة ، مع كل أوقيّة من الفضة . فعا زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب (٧) ، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب (٨) أو عروض أُخِذ منهم بالحساب .

وعلى نجران مُؤُنةُ رسُلي ومبعثهم(١) ما بين عشرين يومّا فما دون ذلك . ولا تحبس

<sup>(</sup>۱) راوه أبو داود : وقال إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي السدي فقد أكلوا الربا ، وقال أبو داود : إذا أنقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا ( عون المبود . جـ ٨ ص ٢٠١ رقم ٢٠٢٥ وبذل المجهود جـ ١٣ ص ٢٠٨ - ٢٨٣ ) . وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال : كتب رسول الله ﷺ إلى أهل نجران وهم نصارى أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له ( المصنف لابن أبي شيبة جـ ١٤ ص ٥٥٠ رقم الحديث ١٨٨١ ) .

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام أبو الحسن البلاذري: حدثني الحسين قال: حدثني يحيى بن آدم قال أخذت نسخة كتاب رسول
 الله والله على الله على ا

<sup>(</sup> انظر : فتوح البلدان للبلاذري ص ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) كان له عليهم حكمه : أي له أن يحكم عليهم بأخذ ما أذن له به من أموالهم .

<sup>(</sup>٤) صفراء : للذهب . بيضاء : للفضة . رقيق : للعبد الملوك .

<sup>(</sup>٥) حلة : بضم الحاء وهي إزار ورداء .

<sup>(</sup>٦) الأواقي : جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وهي أربعون درهما . وسبب إضافة الحلل إلى الأواقي هو أن قيمة كل حلة منها كان أوقية من الفضة وكان الحلل ـ يومئذ ـ ثلاثة أنواع : حلل ورق ـ بالكسر ـ للمدقيق من الثياب ، وحلل جل ـ بالكسر ـ للفليظ ، وحلل أواقي وهي الوسط . ( حاشية فقه الملوك ومفتاح الرتباج جـ ١ ص ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٧) فبالحساب : أي فتحسب لهم الزيادة أو يؤخذ منهم النقصان .

<sup>(</sup>٨) ركاب : بالكسر للابل التي تركب .

 <sup>(</sup>١) مبعثهم : أي بَذْرَقَتهم . والبذرقة هي الجماعة التي تتقدم القافلة ، وتكون معها تحرسها وتمنعها العدو ، وتوصلها
 الى أماكن قصدها .

رسلي فوق شهر. وعليهم عارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا ، إذا كان كيد(۱) بالين ذو مَعَرَّة (۱) . وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض فهو ضمين على رسلي حتى يؤدوه إليهم . ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محد(۱) النبي رسول الله عُرِيقِهِ على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهده وعشيرتهم وبيمهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير . لا يُغيَّر أسقُف من أسقفييّته (۱) ، ولا راهب من رهبانيته ولا وافية من وفيهاه (۱) ، فليس عليهم ربابة (۱) . ولا دم جاهلية (۱) ، ولا يحشرون (۱) ، ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل منهم حقًا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين (۱۱) . ومن أكل ربا من ذي قبل (۱۱) فذمتي منهم بريئة ، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر (۱۱) وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة منهم بريئة ، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر (۱۱)

<sup>(</sup>١) كيد : أي حرب ( لسان العرب م / ٣ ص ٣٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ذو معرة : بفتح ومهملة وراء مشددة ، للأمر المكروه والأذي والفساد .

<sup>(</sup>٣) جوار الله وذمة محمد : يعني أمان الله وعهد محمد .

 <sup>(</sup>٤) أسقف: بضم الهمزة والقاف وسكون السين المهملة وتشديد الفاء وهو اسم سرياني للرئيس من علماء النصارى فوق القسيس ودون المطران . أي : لا يمنع من تَستَفغه وما يعانيه من أمر دينه .

<sup>(</sup>٥) وافه : اسم فاعل وهو قيم البيعة الذي يقوم على بيت النصارى الذي فيه صليبهم بلغة أهل الجزيرة . ( لسان العرب م / ١٢ ص ١٦٠ ) .

<sup>(1)</sup> ربابة : من الربا يعني أنه أسقط عنهم كل ربا كان عليهم بسبب ما استلفوه في الجـاهليــة إلا رؤوس الأموال فـإنهم يردونها .

 <sup>(</sup>٧) أي لا يطالبون بدم قتيل قتلوه قبل ظهور الإسلام لأنه يجب ما قبله .

<sup>(</sup>٨) أي لا يؤمرون بالغزو .

<sup>(</sup>٩) أي لا يؤخذ من أموالهم شيء إذا مروا بها على العاشر .

<sup>(</sup>١٠)أي من كان منهم فقراء عاجزين عن الكسب للجزية يستعطون الناس فيؤخذ منهم نصف الجزية .

<sup>(</sup>١١)ربا من ذي قبل : بفتحتين أو قبل : بكسر ففتح ، أي من وقت مستقبل بعد الصلح .

<sup>(</sup>١٢) أي لا يلزم رجل منهم بجناية رجل آخر : ﴿ أَلَّا تَوْرُ وَازْرَةُ وَزُرُ أَخْرَى ﴾ .

شهد أبو سفيان بن حرب (١) ، وغيلان بن عمرو (٢) ، ومالك بن عوف (٣) من بني النصر ، والأقرع بن حابس (١) الحنظلي والمغيرة بن شعبة (٥) . وكتب لهم هذا الكتاب عبد الله بن أبي بكر (١) رضي الله عنها (٧) .

وبعد وفاة رسول الله على جاء أهل نجران إلى أبي بكر (^) الصديق رضي الله عنه ، وطلبوا منه تجديد عهد ، فكتب لهم كتابًا يشبه كتاب رسول الله على الله عل

<sup>(</sup>۱) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، صحابي من سادات قريش ، أسلم يوم فتح مكة وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن حيث فقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك ، فعمي . وهو والد معاوية وسيدتنا أم حبيبة زوجة النبي على الله وكان عامل النبي على الله على محران . مات سنة ٣١ هـ بالمدينة وقيل : بالشام ( انظر : الإصابة رق / ٤٠٤١ جـ ٢ ص ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هو غيلان بن عمرو ، صحابي ، له ذكر في حديث رواه عمر بن شبة في الصحابة له وابن مندة من طريق علي بن غراب عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبيه قال : هذا ما كتب رسول الله ﷺ لوفد نجران . فذكر الكتاب وشهد أبو سفيان وغيلان بن عمرو .. ( الإصابة رقم / ١٩٢٧ جـ ٣ ص ١٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو مالك بن عوف بن سعد النصري . كان رئيس المشركين يوم حنين ثم أسلم ( انظر : الإصابة رقم / ٧٦٧٥ ج. ٣
 ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) هو الأقرع بن حابس بن عقال التميي . صحابي ، كان شريفًا في الجاهلية والإسلام . ( انظر : الإصابة رقم / ٢٣١ جـ ١ ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي ، أبو عيسى ، أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان . ولاه عمر البصرة ثم الكوفة . ( انظر : الإصابة رقم / ٨١٨١ جـ ٣ ص ٤٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثان التيمي القرشي ، صحابي ، من العقلاء الشجعان ، أصيب يوم
 الطائف بسهم فتوفي بعلته سنة ١١ هـ ( انظر : الإصابة ٤٥٦٨ جـ ٢ ص ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>۷) فتوح البلدان للبلاذري ص 77 - 70 ، الحراج لأبي يوسف ص 77 - 70 ، فقه الملوك ومفتاح الرتاح جد ١ ص 77 ، البداية والنهاية جه ٥ ص 80 ، زاد المعاد لابن القم جه 7 ص 80 ، بذل الجهود جه 71 ص 70 70 ، الطبقات الكبرى لابن سعيد م / ١ ص 70 — 70 وانظر : جنامع الأصول ج 7 ص 71 ، الأموال ص 77 — 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ، 77 ،

 <sup>(</sup>٨) هو أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثان بن عـامر التبي القرشي ، صحـابي خليفـة رسول الله ﷺ وثـاني اثنين في الغار . مات بالمدينة سنة ١٣ هـ . ( انظر الأعلام جـ ٤ ص ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>١) وهذا نصه « بسم الله الرحمن الرحيم » : هذا ما كتب به عبد الله أبو بكر خليفة محمد الذي رسول الله ﷺ لأهل نجران أجارهم بجوار الله وذمة محمد الذي رسول الله ﷺ على أنفسهم وأرضيهم ومساكنهم وأموالهم وحاشيتهم وعبادتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير لا يحشرون ولا يعترون ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ووفي لهم بكل ما كتب لهم محمد الذي ﷺ وعلى ما يحدد النبي ﷺ أبدًا وعليهم النصح والإصلاح فيا عليهم من الحق » .

<sup>(</sup> الحراج لأبي يوسف ص ٧٣ وفقه الملوك ومفتاح الرتاج ص ٤٨١ ) .

خلافة عربن الخطاب رضي الله عنه جاؤا إليه ، ولكنه أجلاهم عن نجران الين ، حيث أسكنهم بنجران العراق ، لأنه خاف على المسلمين وكتب لهم(١) .

## دراسة واقع الصلح وكتابه:

لو تأملنا واقع الصلح الذي عقـد بين الرسول ﷺ وبين نصـارى نجران ونص كتــاب رسول الله ﷺ إليهم لوجدنا ما يلي :

أولاً: أن موقع النصارى حالة الصلح مع الرسول عَلَيْكُ كان موقع الضعف والاستسلام. وعلى هذا الأساس قاموا بطلب الصلح مع الرسول عَلَيْكُ على ألفي حلة جزية. كا صرح بذلك أبو يوسف فقال: « وهذه الحلل المساة (أي المعين عددها وهو ألفا حلة) هي الواجبة على أراضيهم وعلى جزية رؤوسهم تقسم على رؤوس الرجال الذين لم يسلموا وعلى كل أرض من أراض نجران »(٢).

وقال الشوكاني: « هذا المال الذي وقعت عليه المصالحة ( في صلح نجران وغيره ) هو في الحقيقة جزية »<sup>(۲)</sup>. وعلى هذا فقال الزهري: « أول من أعطى الجزية أهل نجران ، وكانوا نصارى ، وقد أخذ منهم الحلل »<sup>(1)</sup>. وأن كل مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام فهو جزية<sup>(٥)</sup>. فأهل الجزية هم أهل دار الإسلام .

ثانيًا: أن الرسول عَلَيْهُ لم يقبل هذا الصلح بمجرد قبولهم بدفع ما عليهم من الأموال له ، ولكن هناك زيادة مهمة وإضافة أساسية أضافها رسول الله عَلَيْهُ على شروط الصلح وهي : « إجراء حكم الإسلام عليهم » كا أشار إلى ذلك نص كتاب الصلح بقوله : « إذ كان له عليهم حكه ... » وذلك فيا يتعلق بالمعاملات . ومعنى ذلك أنهم قد صاروا بذلك أهل الذمة ، لأن أهل الذمة عليهم الالتزام بحكم الإسلام فيا يتعلق بالمعاملات (١) . فلهم ما علينا . وبذلك يتحقق معنى الصفار المقصود في قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ ما لنا وعليهم ما علينا . وبذلك يتحقق معنى الصفار المقصود في قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) المصدران السابقان . وانظر : الكامل جـ ٢ ص ٢٠٠ ـــ ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) الخراج لأبي يوسف ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢١٧ . (٤) أحكام أهل الذمة جـ ١ ص ٣٠ و ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر : زاد المعاد لابن القيم جـ ٣ ص ١٤ ، شرح منتهى الإرادات جـ ٢ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) المبسوط للمرخسي جـ ١٠ ص ٨٤ .

يَعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾(١). وهو ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله بقوله : « وسمعت عددًا من أهل العلم يقولون : الصّغار أن يَجرِيَ عليهم، حكم الإسلام .. فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يَجري عليهم منه »(١) . وبالتالي يتحقق الشرط الذي تصير به الدار دار إسلام ، ولأجل ذلك بعث معهم الرسول عَلِيْتُهُ أبا عبيدة بن الجراح ليقضي بينهم بحكم الإسلام ثم بعث بعد ذلك عمر بن حزم ليكون واليّا على غران .

ثالثاً: أن نص الكتاب أشار إلى أن أراضي نجران متروكة لأصحابها على الخراج. فهي ملك لأصحابها ، إلا أنها تعد من دار الإسلام. بناء على ذلك فإن عر بن الخطاب رضي الله عنه خَيَّرَهم ثم عوَّضهم بأرض من أراضي الإسلام (٢). فتعويض عر بن الخطاب رضي الله عنه النجرانيين عن أرضهم بأرض الإسلام يدل على أن أرضهم الأصلية من دار الإسلام.

#### المناقشة الثالثة:

يرى بعض المُحْدَثين المؤيدين لفكرة وجود دار العهد أن صاحب فكرة دار العهد هو الإمام الشافعي رحمه الله . ونسبوها إلى مذهبه كا نسبوا ذلك إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني (1) .

قال فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: « ونرى من هذا أن هذا النوع مع القبائل أو الدول لا يمكن أن يعد دار حرب ولا دار إسلام ولكن يعد دار موادعة أو دار عهد ، وقد قال بعض الفقهاء : إن هذه الديار تدخل في عموم دار الإسلام لأن المسلمين

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٢٦ . أحكام القرآن للشافعي جـ ٢ ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الأم جـ ٤ ص ١٧٦ ، أحكام القرآن للشافعي جـ ٢ ص ٦٠ .

 <sup>(</sup>٦) انظر: أحكام القرآن للكياالهراس تحقيق موسى عمد علي والدكتور عزت علي عيد عطية جد ٤ ص ٥٩ -- ٦٣ من
 كلام الحققين نقلاً عن كتاب أشهر مشاهير الإسلام، وفقه الملوك ومفتاح الرتاج ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>١) انظر : العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبي زهرة ص ٥٦ .

الشرع الدولي للدكتور عمد نجيب الأرمنازي ص ٥٠ .

القانون الدولي الإسلامي للدكتور مجيد خدوري ص ٢٢ .

العلاقات الدولية في الإسلام للدكتور وهبة الزحيلي ص ١٠٨ .

لم يعقدوا هذه العهود إلا وهم أهل المنعة والقوة »(١) . ثم قال : « ولكن الفقهاء الذين حرّروا القول في القانون الدولي الإسلامي كالشافعي في الأم ومحمد بن الحسن الشيباني قرّروا أن دار العهد نوع آخر ، فقد جاء في كتاب السير الكبير لمحمد ما هذا نصه : « المعتبر حكم الدار هو السلطان والمنعة في ظهور الحكم ؛ فإن كان الحكم حكم الموادعين فبظهورهم على الأخرى كانت الدار دار موادعة ، وإن كان الحكم حكم سلطان آخر في الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدار حكم الموادعة » ، ونرى محمد بن الحسن الشيباني يؤكد فرض دار أخرى هي دار الموادعة أو العهد ويبنيها على السلطان والمنعة »(١) .

وأخيرًا استنتج الشيخ قائلًا: « وعلى ذلك لا تعد ديار الخالفين التي تنتمي لهذه المؤسسة العالمية دار حرب ابتداء بل تعتبر دار عهد » . انتهى كلام الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله (۲) .

#### المناقشية:

وفي الحقيقة أن كلام الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله وأمثماله يحتماج إلى نظر ومناقشة ، وهو يتضن ثلاث مسائل :

الأولى : انتساب فكرة دار العهد إلى الإمام الشافعي ومذهبه (٤) .

الثانية : الاستدلال بكلام الشيباني على أن دار العهد نوع مستقل عن الدارين .

الثالثة : القول بأن دار الكفر التي تنتمي إلى المؤسسة العالمية ليست دار حرب ، وإنما هي دار عهد .

<sup>(</sup>١) العلاقات الدولية في الإسلام لمحمد أبي زهرة ص ٥٦ ، وانظر أيضا كلامًا يشبه ذلك في الشرع الدولي في الإسلام للأرمنازي ص ٥٥ ، وآثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ص ١٧٥ ، والعلاقات الدولية في الإسلام للزحيلي ص ١٠٨ والعلاقات الدولية للدكتور عمد مصطفى شحاتة والدكتور حسن الشاذلي ص ١٨ وبعض كتب الحدثين الذين وافقوا رأي الشيخ عمد أبي زهرة رحمه الله .

<sup>(</sup>٢،٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) وفي هذا يقول الدكتور مجيد حدوري : « ... ولاسيا فقهاء المذهب الشافعي الذين افترضوا وجود منطقة ثالثة هي دار الصلح أو دار المهد » . ( القانون الدولي الإسلامي ، كتاب السير للشيباني تحقيق وتقديم وتعليق : الدكتور مجيد خدوري ص ٢٢ ) .

## المسألة الأولى :

إن انتساب فكرة دار العهد إلى الإمام الشافعي رحمه الله وإلى مذهبه أمر مشهور لدى المعاصرين ، ولكنه يحتاج إلى إعادة النظر . فقد تتبعت كتب الإمام الشافعي نفسه وكذلك كتب الشافعية فلم أجد فيها نصًا كافيًا ليدل على أنه يذهب إلى هذا المسلك أو يؤيده ، وكذلك فقهاء الشافعية ، وربما التبس على بعضهم \_ ولا أظن ذلك \_ ما عنون واصطلَح به الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بقوله : « بلاد أهل الصلح أو ما يشبه ذلك » (١) .

ولكن الإمام الشافعي رحمه الله بدأ كلامه تحت هذا العنوان بقوله: « فإذا غزا الإمام قومًا فلم يظهر عليهم حتى عرضوا عليه الصلح على شيء من أرضهم أو شيء يؤدونه عن أرضهم فيه ما هو أكثر من الجزية أو مثل الجزية : فإن كانوا بمن تؤخذ منهم الجزية وأعطوه ذلك على أن يَجري عليهم الحكم فعليه أن يقبله منهم . وليس له قبوله منهم إلا على أن يَجريَ عليهم الحكم وإذا قبله كتب بينه وبينهم كتابًا بالشرط بينهم واضحًا يَعمَل به مَن جاء بعده وهذه الأرض مملوكة لأهلها الذين صالحوا عليها على ما صالحوا على أن يؤدوا عنها شيئًا فهي مملوكة لمم على ذلك "(١) . ثم يقول رحمه الله: « وإذا صالحوه على أن الأرض كلها للمشركين فلا بأس أن يصالحهم على ذلك ، ويجعلوا عليهم خراجًا معلومًا . إما شيء مسمى يَثْمنونه في أموالهم كالجزية وإما شيء مسمى يُؤدًى عن كل زرع من الأرض كذا من الحنطة أو غيرها إذا كان ذلك إذا جُمع مثل الجزية أو غيرها إذا كان ذلك إذا جُمع مثل الجزية أو

بناء على ذلك فإني أرى أن اصطلاح الإمام بـ « بلاد أهل الصلح » يحتل وجهين :

الوجه الأول: أنه يقصد به أرضَهم (٤) ، وليس البلاد ، بمعنى الدولة والدار ، بدليل أنه أشار في كلامه الطويل تحت هذا العنوان إلى ما يتعلق بالأرض وما حصل منها .

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي جـ ٤ ص ١٨٢ ، ٢٠٧ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الأم جـ ٤ ص ١٨٢ . (٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) وهذا الاحتمال وارد في استعمال العرب بل البلدة أو البلد بمعنى الأرض هو الأشهر عند اللغويين .

انظر: لسان العرب . مادة بلد م / ٣ ص ٩٤ ) .

وبما يؤيد ما ذهبت إليه أنه قال: « ولهم بلادهم إلا ما أعطوه منها »(١) يعني ولهم أرضهم إلا ما أعطوه من الخراج والجزية التي حصل من الأرض. وبالتالي فإن هذا العنوان جاء بعد عنوان « بلاد العنوة » وليست هناك بلاد تسمى بلاد العنوة زائدة على الدارين ، وإنما هي أرض العنوة وهي من دار الإسلام. فيكون القصد من عنوانه المذكور هو مجرد الإشارة إلى نوع فتح الأرض أو الدار واستيلاء حكم الإسلام عليها. ولا أظن أنه يقصد به زيادة أقسام الدار أكثر من الدارين. والله أعلم.

الوجه الثاني: قد يَقصد به « بلادًا يسكنها أهل الصلح » وهو أقرب الاحتالين ، فالبلاد بلاد الإسلام ، ولكن سكانها أهل الصلح ، وهي نوع من أنواع دار الإسلام . والدليل على ذلك :

أولاً: إن كلام الإمام الشافعي حول الصلح تحت هذا العنوان يتضبن الشرطين الأساسيين في الصلح ، وهما: إجراء حكم الإسلام عليهم ، ودفع الجزية للمسلمين . وقد ركَّز الإمام الشرط الأول تركيزًا تامًّا حيث إنه يحكم بفساد عقد الصلح بدون ذلك فقال : في موضع آخر من كتابه : « فمتى صالحهم على أن لا يَجرِيَ عليهم حكمُ الإسلام فالصلح فاسد »(1) .

فإجراء حكم الإسلام هو الشرط الأساسي لتصير به الدار دار إسلام ابتداء . ومن أحكام الإسلام على غير المسلمين في دار الإسلام هـو دفع الجزيـة للمسلمين . وقـد شرط الإمام الشافعي بذلك . وصرح بأنهم أهل جزية (٢) .

ثانيًا: أنه قال: «على الإمَام أن يمنع أهلَ العَنوة والصلح لأنهم أهل جزية »(٤). فوجوب المنع على المسلمين يدل على أنها دار إسلام، لأن السلطة فيها للمسلمين، وبالتالي فإنه لا فرق عند الشافعي بين أهل العَنوة وأهل الصلح من حيث إن كليها أهل جزية خاضعون لحكم الإسلام. فيجب على إمام المسلمين أن يمنعهم والله أعلم.

ثالثًا : إن الإمام الشافعي رحمه الله قد أضاف البلاد إلى أهل الصلح إضافة الملك والسكان ، وليست إضافة الحكم والسلطة ، بدليل أن الإضافة دائمًا إلى الأهل والسكان ،

<sup>(</sup>١) الأم جـ ٤ ص ١٨٢ . (٢) الأم جـ ٤ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: الأم جـ ٤ ص ١٨٢ . (٤) الأم جـ ٤ ص ١٨٢ .

وليست إلى النوع والجنس (١) . فقال : « بلاد أهل الصلح » ، أو « بـلادهم » أو « دارهم » ولم يقل : بلاد الصلح أو دار الصلح أو بلاد العهد أو دار العهد . وذلك خلافًا لما قاله مع الـدارين ، حيث أضافها إلى الإسلام أو الكفر والحرب مباشرة ، وهـو إضافـة الحكم والسلطة ، رغم أنه أضافها أحيانًا إلى أهل الإسلام وأهل الحرب .

#### وخلاصة القول:

أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يجوز لإمام المسلمين أن يعقد الصلح والـذمـة مع المشركين إلا على شرطين هما :

الأول: الالتزام بحكم الإسلام عليهم.

الثاني : دفع الجزية أو ما يماثلها للمسلمين .

وهذا العقد من الصلح يقتضي أن تكون السلطة بيد إمام المسلمين . وعليه أن ينعهم ، فأصبحت دارهم بذلك دار إسلام ، وذلك لأن هذه هي خلاصة ما تكلم به الإمام تحت عنوان بلاد أهل الصلح ، وبالتالي فإنه لم يصرح بأنها دار ثالثة زائدة على الدارين المعروفتين . فلا أدري كيف تنسب إليه فكرة دار العهد ، كا مر بنا سابقًا . وماذا ينعنا لو قلنا بأن دار العهد عند الإمام الشافعي رحمه الله هي نوع من أنواع دار الإسلام .

أما فقهاء الشافعية فإنهم لا يرون دار العهد كدار ثالثة مستقلة عن الدارين ، فلا يجوز انتساب هذه الفكرة إلى الشافعية أو إلى مذهب الشافعي ، بل الصحيح أنهم من أصحاب الرأي الأول الذين يرون أن دار العهد في عداد دار الإسلام . وقد ذكرت كلام الإمام النووي ضن أقوال أصحاب الرأي الأول<sup>(٢)</sup> . وصرح غيره من كبار فقهاء الشافعية

<sup>(</sup>١) ويلاحظ هذا المعنى أيضًا في كلام ابن الماجشون حينا أفتى بأنه لا يجوز عقد الصلح بشرط أن يتخذوا الكنائس ولو كانت الأرض لهم ، ولكن قال : إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم .. وهذا واضح بـأن إضافـة البلـد إليهم هو مجرد إضافة السكن والملك . والله أعلم ( أحكام أهل الذمة جـ ٢ ص ١٩٧ ) .

وقال صاحب الإنصاف الحنبلي : لو كان في دار الإسلام بلد كل أهلها أهل ذمة ووجد فيها لقيـط حكم بكفره . وقيل يحكم بإسلامه .. ( الإنصاف جـ ٦ ص ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رسالتنا هذه ص ٤٤ .

بأن الدار التي فتحها المسلمين وأقروها بيد الكفار صلحًا ، وإن لم يملكوها ، هي دار إسلام ، لأنها تحت حكم الإسلام (١) . وعليه يقول الإمام الرافعي رحمه الله: « وعَدّهم القسم الثاني من دار الإسلام يبين أنه يكفي في كون دار الإسلام كونها تحت استيلاء الإمام ، وإن لم يكن فيها مسلم »(١) . وأوضح من ذلك ما صرحه الشيخ البُجَيرمي (١) بقوله : «المثراد بدار الكفر ما استولى عليه الكفار ، من غير صلح ، ولا جزيمة ، ولم تكن للمسلمين قبل ذلك . وما عدا ذلك دار إسلام »(١) .

فأين إذن دار صلح ؟!! بل الظاهر في كلامه بأن دار الصلح ما هي إلا نوع من أنواع دار الإسلام .

وبهذه الأقوال لفقهاء الشافعية تبيّن بطلان انتساب فكرة دار العهد كدار ثالثة إلى الشافعية أو مذهب الشافعي والله أعلم .

## المسألة الثانية:

إن استدلال الشيخ محمد أبي زهرة ومن وافقه على رأيهم في دار العهد بالكلام المنسوب للإمام محمد بن الحسن الشيباني ما نصه: « إن المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنعة في ظهور الحكم، فإن كان الحكم حكم الموادعين فبظهورهم على الأخرى كان الدار دار موادعة، وإن كان الحكم حكم سلطان آخر في الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدار حكم الموادعة »(٥). فيه نظر، وذلك لعدة وحوه:

<sup>(</sup>١) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب جـ ٢ ص ٤٩١ ، تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر سيمي جـ ١ ص ٢٥٠ ، نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي جـ ٥ ص ٤٥٤ وجـ ٨ ص ٩١ ، مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني الحطيب جـ ٢ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) فتح العزيز للرافعي جـ ٨ ص ١٤ ، وانظر : الأنوار لأعمال الأبرار جـ ٢ ص ٥٥٦ وتحفة المحتاج جـ ٩ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) هو سليان بن مجمد بن عمر البجيرمي . فقيه شافعي . ولد في بُجيئرم ( من قرى الغربية بحصر ) سنة ١١٣١ هـ وقدم القاهرة صغيرًا فتعلم في الأزهر ودرس وكف بصره . ومن مصنفاته التجريد وتحفة الحبيب توفي في قرية مصطية بالقرب من بجيرم سنة ١٢٢١ هـ ( انظر : الأعلام للزركلي جـ ٣ ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) حاشية البجيرمي على الخطيب الماة بتحفة الحبيب جـ ٣ ص ٢٤٤ وانظر : حاشيته على شرح منهج الطلاب المساة بالتجريد جـ ٣ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر : رسالتنا ص ٦٠ .

الأول: أن الكلام بالنص المذكور ليس من كلام الإمام محمد الشيباتي نفسه ، وإنما هو من كلام شارحه الإمام محمد بن أحمد السرخسي ، كا هو واضح في ثنايا الكلام نفسه . وفي كتاب شرح السير الكبير نراه يميز بين أصل كلام الشيباني وبين الشرح الذي وضعه السرخسي ، سواء أكان في نسخة الطبعة القديمة أم النسخة الحققة في الطبع الجديد(١) .

الثاني: أن الشيخ أبا زهرة ومن وافقه لم يميزوا بين دار موادعة وبين دار أهل الصلح ، وكأنها عندهم شيء واحد ، مع العلم أن بينها فرقا كبيرًا . فدار موادعة غير دار صلح أو دار الذمة ، إذ إن عقد الموادعة غير عقد الذمة أو الصلح بلا خلاف<sup>(۲)</sup> . والمقصود من كلام السرخسي في النص المذكور أعلاه هو دار الموادعة ، وليس دار الدمة . فدار الموادعة عند الشيباني والسرخسي هي دار حرب ، وليست نوعا آخر كا رأى الشيخ أبو زهرة ومن وافقه . وإليكم نص كلام محمد الشيباني حيث قال : « وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئًا معلومًا في كل سنة على ألا يجري عليهم المسلمون أحكامهم فهذه دار الحرب »<sup>(۲)</sup> . « أما ما يتعلق بدار الذمة فقد قال محمد الشيباني رحمه الله : « وإن طلبوا أن يكونوا ذمة لهم يجري عليهم حكمهم ويأخذون منهم في السنة خراجًا معلومًا ولم يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك فهذه دار الإسلام »<sup>(3)</sup> ، وكذلك قول السرخسي رحمه الله في شأن دار موادعة ما نصه : دار الإسلام »<sup>(3)</sup> ، وكذلك قول السرخسي رحمه الله في شأن دار موادعة ما نصه : «ودخول المسلم والذمي دار الموادعة بمزلة دخولها دار الحرب ، وليس بين أهلها وبين المسلمين موادعة سواه ، لأنه لم تصر دار إسلام بتلك الموادعة لعدم جريان حكم المسلمين موادعة سواه ، لأنه لم تصر دار إسلام بتلك الموادعة لعدم جريان حكم

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٤ ص ١٠ ـــ ١١ طبحة دار المعارف النظـــاميـــة في حيـــدر أبـــاد الهنـــد الجنوبي ، وجـ ٥ ص ١٩٧٢ تحقيق عبد العزيز أحمد . مطبعة شركة الإعلانات الشرقية ( ١٩٧٢ م ) .

وهناك نسخة من الطبعة الجديدة لشرح السير الكبير التي أعدُها فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة والشيخ مصطفى زيد ، حيث لا يميز فيها بين نص المؤلف الشيباني وبين شرح السرخسي لـه ، ولكن لم يظهر من هـذه النسخـة سوى مجلد واحد فقط في القاهرة سنة ١٩٥٨ م .

<sup>(</sup>٢) سيأتي بحثنا حول الموادعة والمهادنة ص ١٥٥ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٥ ص ٢١٦٥ ( م ٤٢٨٤ ) لأن الـدار إنمــا تصير دار الإســلام بــاجراء حكم المسلمين فيها وحكم المسلمين غير جار ، فكانت هذه دار حرب . ( المرجع نفسه ) .

<sup>(</sup>٤) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٥ ص ٢١٦٥ ( م ٤٢٨٥ ) .

الإسلام »(١) وهكذا تبين لنا أن كلام الشيخ ومن وافقه حول انتساب فكرة دار عهد أو . دار موادعة كنوع آخر إلى الشيباني كلام لا أساس له من الصحة .

#### المسألة الثالثة:

إن الدول الحاضرة تجمعها منظمة واحدة بموجب ميثاقها المعروف بميثاق الأمم المتحدة ، فيرى الشيخ محمد أبو زهرة ومن وافقه أنه لا تعد ديار غير المسلمين التي تنتمي لهذه المنظمة العالمية دار حرب ابتداء بل تعتبر « دار عهد »(٢) . وفي الحقيقة أن هذا الرأي فيه زلة خطيرة وذلك لما يلى :

أولاً: إن اصطلاحهم بدار عهد هنا لا يخلو من احتالين اثنين : إما أن يراد بها دار أهل الصلح ، فعقد أهل الصلح ، وإما أن يراد بها دار موادعة . فإن أرادوا بها دار أهل الصلح ، فعقد الصلح أو الذمة له شروط معينة حيث لا يتضن واحد منها في عهدهم مع هيئة الأمم المتحدة . وبالتالي فإن السلطة في عقد الذمة تكون للمسلمين ، وليست لأهل الذمة . وهذا عكس ما حدث في عقد العهد مع هيئة الأمم المتحدة ، حيث تكون السلطة فيها لغير المسلمين ".

وإن أرادوا بها دار موادعة ، فإن دار الحرب بعقد الموادعة لا تتغير حالتها ، فلا تخرج من كونها دار حرب<sup>(1)</sup> . وبالتالي فإن عقد الموادعة أو الهدنة عقد غير لازم وغير مؤبد ، فللإمام نبذ عهدهم إليهم متى رأى ذلك مصلحة للمسلمين<sup>(0)</sup> . إذن ، فعلى أى أساس بنى أصحاب هذا الرأي بأنها دار عهد ؟!

<sup>(</sup>١) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٥ ص ٢١٥٧ وقد ذكرت كلام السرخسي حول دار الندمة مع أقوال من ينذهب بالرأي الأول ( راجم رسالتنا ص ٤٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : العلاقات الدولية في الإسلام لمحمد أبو زهرة ص ٥٧ ، العلاقات الدولية في الإسلام للزحيلي ص ١٠٨ - ١٠٩ وانظر كلامًا يشبه ذلك للشيخ علال الفاسي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٦) قال القاضي أبو يعلى : « وفي هذا دلالة على أن هؤلاء النصارى الذين يتولون أعمال السلطان ، ويظهر منهم الظم والاستعلاء على المسلمين ، وأخذ الضرائب ، لا ذمة لهم ، وأن دماءهم مباحة » . هذا ما استنبطه القاضي من آية الجزية ( انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم جر ١ ص ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٥ ص ١٧٠٢ وص ٢١٦٥ \_ ٢١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : بدائع الصنائع للكاساني جـ ٧ ص ١٠٩ ، ومغني المحتاج للشربيني جـ ٤ ص ٢٦٢ والشرح الكبير للمقدمي جـ ٥ ص ٦٣١ .

ثانيًا : إن رأي الشيخ أبي زهرة ومن تابعه ينفي وجود دار الحرب في العالم إطلاقًا ، وهذا أمر ينافي حكم الله على الدار . وكذلك فإنه يعطل حكم الله في الجهاد وغيره ، فهذا أمر خطير ، وذنب عظيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وهنا يتبين لنا بطلان رأي القائلين بأن دار الحرب بعقد عهدها مع هيئة الأمم المتحدة أو مثلها صارت دار عهد والله أعلم .

#### الترجيح:

رأينا فيا سبق أن صاحب الرأي الثاني ليست له أدلة تثبت رأيه . وبعد مناقشة أدلة الرأي الثالث ظهر لنا بطلان رأيهم ، وقد ترجح لدينا الرأي الأول القائل بأن الدار بعقد الصلح والذمة صارت دار إسلام ، وصار أهلها أهل ذمة ، لهم مالنا وعليهم ما علينا ، وأن الدار داران : دار إسلام ودار حرب .

أما دار العهد ، فهي نوعان : أحدهما دار أهل الـذمـة وهي من عـداد دار الإسلام ، لأنها لا لأبها تحت حكم الإسلام . والثاني : دار أهل الهدنة ، وهي من عداد دار الحرب ، لأنها لا تزال تحت حكم الكفر .. والله أعلم .

\* \* \*

# المبحث الرابع المسلام إلى دار الحرب وأقسام دار الإسلام وواجب المسلمين نحوها وأنواع الدارين

وله ثلاثه مطالب : ..

المطلب الأول: تغير الدار من إسلام إلى حرب.

المطلب الثاني : أقسام دار الإسلام وواجب المسلمين نحوها .

المطلب الثالث : أنواع الدارين .

# المطلب الأول

# تغير الدار من إسلام إلى حرب

عرفنا فيا سبق أن دار الحرب تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها وتكون تحت سيادة المسلمين وسلطتهم . ولكن هذه الدار هل تتغير مرة أخرى إلى دار حرب بسبب من الأسباب أم لا ؟ أقول : إن للفقهاء في ذلك أربعة آراء : \_\_

## الرأي الأول:

إن الدار التي قررت بأنها دار إسلام لن تصير بعد ذلك دار حرب. وهو ما ذهب اليه بعض الشافعية وظاهر كلام الإمامية. صرح بذلك بعض المتأخرين من الشافعية قائلًا: « إن ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلقًا »(١). وقال الإمام النووي رحمه الله: « وأما عد الأصحاب الضرب الثالث ( وهو دار كان المسلون يسكنونها ثم جلو عنها وغلب عليها الكفار) دار إسلام ، فقد يوجد في كلامهم ما

<sup>(</sup>۱) تحفة الحتاج لابن حجر جـ ١ ص ٢٦٨ ــ ٢٦٩ ، نهاية الحتاج للرملي جـ ٨ ص ٩٩ ، الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلي جـ ٢ ص ٥٥٥ ( حاشيته ) .

يقتضى أن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم »(١) .

وهكذا نرى أن كل دار قد أجريت فيها أحكام الإسلام ، واستقرت فيها سلطة المسلمين فترة ، تعد دار إسلام ، ولن تصير بعد ذلك دار حرب ، عند أصحاب هذا الرأي<sup>(۲)</sup> ، ولو باستيلاء الكفرة عليها وتعطيل جميع أحكام الإسلام فيها وإجلاء أهلها المسلمين منها ، لأن الحكم فيها يعتبر مغتصبًا يتعين على المسلمين استرداده (۳) . والله المستعان .

قلت: وفي الحقيقة إن هذا الرأي لم يستقر بعد ، إذ قام المتأخرون من الشافعية بالتنازل عنه كا قال الإمام النووي ما نصه: « ورأيت لبعض المتأخرين بتنزيل ما ذكروه على ما إذا كانوا لا يَمُنعُون المسلمين فيها ، فإن منعوهم فهي دار كفر »(1).

وأجاب عنه السُّبكي (٥): بأنه يصح أن يقال إنَّها صارتُ دارَ كفر صورةً ، لا خُكْمًا (١) .

# الرأي الثاني:

إن دار إسلام تصير دار حرب بمجرد ظهـور أحكام الكفر فيهـا أو بمجرد استيـلاء الكفار عليها . وهذا قول أبي يوسف ومحمد والحنابلة وبعض الزيدية والمعتزلـة (٢) . وهم لا

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين للنووي جـ ٥ ص ٤٣٢ . وانظر : تحفة المحتاج جـ ٩ ص ٢٥٠ ، ومغني المحتاج جـ ٢ ص ٤٢٢ ، وحاشية البجيرمي على الخطيب جـ ٤ ص ٢٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) وقال أبو جعفر الطوسي الشيمي : « فدار الإسلام على ثلاثة أضرب : ... والثالث : دار للمسلمين وتغلب عليها المشركون . مثل الطرسوس ( المبسوط في فقه الإمامية لأبي جعفر الطوسي جـ ٢ ص ٢٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) وقد أيد هـذا الرأي بعض الحـدثين مثل الأستـاذ الـدكتور علي جريشة في كتـابـه : المشروعيـة الإسلاميـة العليـا
 ص ٢٤٥ ـــ ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين للنووي جـ ٥ ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٥) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام ، أبو الحسن تقي الدين السبكي الأنصاري الخنزرجي . شيخ الإسلام في عصره ، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين . وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات . ولمد في سبك من أعمال المنوفية بمصر ، ثم انتقل إلى الشام وولي قضاء الشام ثم عاد إلى القاهرة فتوفي فيها سنة / ٧٥٦ هـ ومن مؤلفاته : تكلة المجموع شرح المهذب جـ ١٠ سـ ١١ ( انظر الأعلام جـ ٤ ص ٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة الحتاج جـ ١ ص ٢٥٠ ، نهاية الحتاج جـ ٥ ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٧) انظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٣٠ ، شرح الأزهار جـ ٤ ص ٧٥٢ ، الفتاوى السعدية للسعدي ص ٩٢ .

يشترطون سوى ذلك . فقال أبو يوسف وعمد رحمها الله : « أنها ( دار إسلام ) تصير دار الكفر نظهور أحكام الكفر فيها  $^{(1)}$  . وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله $^{(1)}$  : « وأما بلد الكفار فضربان : الأول : بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه كالساحل ...  $^{(7)}$  . وقال أيضًا : « ومتى ارتبد أهل بليد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب  $^{(1)}$  . وقال المعزلة : « بل ( صارت ) دار حرب لاستيلائهم عليها  $^{(0)}$  .

## وحجة أصحاب هذا الرأي ما يلي :

أولاً : إن إضافة الدار إلى الإسلام تفيد ظهوره فيها ، وظهوره بظهور أحكامه ، فإذا زالت منها هذه الأحكام ، بإظهار أحكام الكفر محلها ، لم تبق دار إسلام(١) .

ثانيًا: من المتفق عليه أن دار الحرب صارت دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى ، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها بدون شروط (٢).

ثالثًا : إن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة ، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين ، فكانت دار حرب(^)

#### الرأي الثالث:

إن دار الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها ، مادام سكانها المسلمون يستطيعون البقاء فيها يدافعون عن دينهم ، ويقيون بعض شعائر الإسلام فيها كالأذان والجُمّع والجاعات والعيد . وهو رأي المالكية

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصالحي ، موفق الدين ، أبو محمد . ولمد سنة ٥٤١ هـ بجاعيل من نابلس من الأرض المقدسة ، كان شيخ الحنابلة ، ثقة ، ومن مؤلفاته : المغني ، توفي سنة ٦٢٠ هـ . بدمشق ( انظر : ترجمة الشيخ عبد القادر بدران في مقدمة المغني ) .`

<sup>(</sup>٣) اللغني جـ ٥ ص ٧٤٨ ، الشرح الكبير جـ ٣ ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٤) المغني جـ ٨ ص ١٣٨ . (٥) البحر الزخار جـ ٢ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٦) أبنظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٣٠ ، شرح الجرجاني ص ١٦٤ ، شرح الأزهار جـ ٢ ص ٥٧٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر : المراجع السابقة . (٨) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ١٠ ص ١١٤ .

وبعض المتأخرين من الشافعية وكذلك الأباضية (١) . فقال ابن عرفة الدُّسُوقي (١) المالكي : أودار الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ، مادامت شعائر الإسلام قائمة فيها "(١) . وقال ابن حجر الهيتي الشافعي (١) : « ... فإن قدر على الاعتزال والامتناح في دار الحرب ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة مع كونه قادرًا على إظهار دينه ، ولم يخف فتنة فيه ، حرمت الهجرة منها ، لأن موضعة دار إسلام . فلو هاجر لصار دار حرب ... فإن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام "(٥) . وعندما سئل الإمام الرملي (١) الشافعي رحمه الله ، عن المسلمين الساكنين في وطن من الأوطان الأندلسية يسمى «أراغون » وهم تحت ذمة السلطان النصراني الذي سلط عليها ، فيؤخذ منهم خراج الأرض بقدر ما يصيبونه منها . ولم يتعد عليهم بظلم ، لا في أموالهم ولا في الأنفس ، ولهم جوامع يصلون فيها ، ويظهرون شعائر الإسلام عيانا ، ويقيون شريعة الله جهرًا . فهل تجب عليهم الهجرة أم لا ؟ أجاب الرملي : « بأنه لا تجب الهجرة على

<sup>(</sup>۱) قال العلامة خيس بن سعيد الرستاني الأباضي : إن الدار دار عدل إذا كان أهلها أهل عدل ، حتى يغلب عليها المتدينون بالضلال ، فإذا لم يقدروا أن يظهروا دينهم وكان دينهم مكتومًا كانت الدار دار اختلاط ، لأنه معروف فيها أهل العدل . ولا يحكم على أهل الدار بالكفر ، مادام المسلم يسعه أن يقعد على دينه ، وإن كان لا يقدر أن يكم دينه ويقعد إلى أن يظهر دين الضلال والسبم والطاعة لأهل الضلال وموافقتهم على اختلافهم على ضلالهم ، فحينشذ تصير الدار دار كفر وخلاف ونفاق ، وإن كان ضلالهم شركًا كانت الدار دار شرك ( منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ ٢ ص ٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الـدسوقي الأزهري . ولمد بـدسوق ولازم على دروس الـدردير وغيره . وكان من أنمة المالكية . ومن مؤلفاته : حـاشيـة على الشرح الكبير للـدردير على مختصر الخليل . توفي ١٢٣٠ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٦ ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ ٢ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) هو شيخ الإسلام أحمد شهاب الدين بن محمد بدر الدين بن محمد شمس المدين بن علي نور المدين بن حجر الهيتي ، أبو العباس ، ولمد بمحلة أبي الهيتم ، من إقليم الغربية بمصر ، في أواخر سنة ١٠٩ هـ تلقى العلم في الأزهر ، ويُعَدّ من أعمة الشافعية ، لم مؤلفات منها : تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، توفي سنة ١٧٤ هـ ، ودفن بقبر المعلا بمكمة المكرمة ( انظر : الأعلام جـ ١ ص ٢٣٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) الأنوار لأعمال الأبرار جـ ٢ ص ٥٥٦ . وقال البجيرمي : إن دار الإسلام هي المدار التي يسكنها المسلمون ، وإن
كان فيها أهل نمة ، أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار ، أو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها (حاشية
البجيرمي على الخطيب جـ ٤ ص ٢٢٠) .

<sup>(1)</sup> هو عجد بن أحمد بن حزة ، شمس الدين الرملي ، نسبة إلى الرملة ، من قرى المنوفية بحصر،، ولمد سنة ١١٦ هم . كان فقيه الديار المصرية في عصره يقال له الشافعي الصغير . ومن مؤلفاته : نهاية المحتاج بشرح المنهاج . مات بالقاهرة سنة ١٠٠٤ هـ / ١٥٩٦ م ( انظر : الأعلام جـ ٦ ص ٧ ) .

هؤلاء المسلمين من وطنهم ، لقدرتهم على إظهار دينهم به ، ولأنه على بعث عثان يوم الحديبية إلى مكة لقدرته على إظهار دينه بها ، بل لا تجوز الهجرة منه ، لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم ، ولأنه دار إسلام ، فلو هاجروا منه صار دار حرب "(۱) . ولعل هذا ينطبق على ما صرح به شيخ الإسلام ابن تبية (۲) رحمه الله قائلاً : « وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو فاسقين ليست لازمة لها ، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها "(۱) وبذا تبين لنا أن حكم دار إسلام يبقى مع بقاء المسلمين فيها .

#### وحجتهم ما يلي :

أُولًا : مَا رُوي عَنِ النَّبِي يَرَاكِيْكُ أَنْهُ قَالَ : « الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَىٰ »(٤) .

وجه الاستدلال : فإذا كان حكم من أحكام الشرع يجري فيا بين المسلمين في دار فهي دار إسلام ، لعلو حكم الإسلام على غيره .

ثانيًا: لو لزم أن ما استولى الكفار عليه من دار الإسلام يصير دار حرب لَلزِم عليه أيضًا الفساد ، وذلك لأنهم لو استولوا على دار الإسلام في ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها المسلمين . وهو في غاية البعد(٥) .

<sup>(</sup>١) فتاوى العلامة الإمام الرملي بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي جـ ٤ ص ٥٢ ـــ ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تبية الحراني ، الدمشقي أبو العباس ، تقي الدين ابن تبية ، الإمام ، شيخ الإسلام ، المجتهد المطلق ولد في حران بدمشق سنة ١٦٦ هـ سجن عدة مرات ، ومات معتقلاً بقلمة دمشق سنة ٧٢٨ هـ / ١٣٢٨ م . له تصانيف تزيد على أربعة آلاف كراسة . منها السياسة الشرعية . ( انظر : الأعلام جد ١ ص ١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تبية جد ١٨ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) حديث حسن ، رواه أبو داود والحاكم وصححه والدارقطني في سننه جـ ٣ ص ٢٥٢ والروياني في مسنده ٢٦ / ٢٥٢ / ٢ والطيراني في الصغير ص ١٦٦ والبيهقي وقد جاء هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي ورمز له برمز الجسن جَرِ ١ ص ١٢٢ . انظر : فيض القدير للمناوي رقم / ٣٠٦٣ جـ ٣ ص ١٧١ . وقال الألباني : « وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعًا بمجموع طريقي عائد ومعاذ وصحيح موقوفًا » : إرواء الغليل رقم / ١٢٦٨ جـ ٥ ص ١٠٦ \_ وانظر : تلخيص الحبير رقم / ١٩٢١ جـ ٤ ص ١٢٦ ، نيل الأوطار جـ ٦ ص ١٩٢ ، تحفية المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن جـ ٢ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر : محفة المحتاج جـ ٩ ص ٢٦٨ ، الأنوار لأعمال الأبرار جـ ٢ ص ٥٥٥ .

# الرأي الرابسع:

أن دار الإسلام لا تصبح دار حرب إلا بثلاثة شروط : ــــ

الأول : ظُهور أحكام الكفر فيها .

الثاني : أن تكون متصلة بدار الحرب بحيث لا يكون بينها بلد من بلاد الإسلام .

الثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنًا بالأمان الأول الذي مكَّن رعية المسلمين من الإقامة فيها بحيث حارب الـذين سيطروا عليها المسلمين ، ولو أعْطُوا أولئـك أمـانًـا جديدًا .

وهذا رأي الإمام أبي حنيفة (١) وبعض الزيدية (٢) . والمراد بظهور أحكام الكفر فيها ، أي على الاستشهار ، وأن لا يُحكم فيها بحكم الإسلام (٢) . بحيث تكون الأحكام الشرعية معطلة في جميع مجالاتها ، وتحل محلها أحكام الكفر . والظاهر من هذا ، أنه لو أجريت أحكام الإسلام وأحكام الكفر معًا لا تكون دار حرب (٤) .

والمراد باتصالها بدار الحرب ، هو أن تكون الدار متصلة بالديـار الحربيـة ولا يتخلل بينها بلد من بلاد الإسلام ، بحيث يُتوقع منه الاعتـداء على دار الإسلام ولا يمكن وصول مَدَد المسلمين إليها(٥).

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٣٠ ، الفتاوى الهندية جـ ٢ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : البحر الزحار جـ ٣ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٧٥ ، الفتاوى الهندية جـ ٢ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجعين السابقين. وعليه يقول الدكتور مجمد سلام مدكور: « أما القول بـأن دار الإسلام تصير دار حرب بجرد إجراء أحكام الشرك، كا يرى البعض، فإنه في عصرنا الحاضر يجعل الكثير من الأقاليم الإسلامية تخرج من كونها دار إسلام» ( معمالم الدولة الإسلامية له ص ١١٣) ولعل من هذا الأساس يتوسع بعض أهـل العلم في تعريف دار الإسلام، حيث يرى أنه يدخل في عداد الإسلام كل بلد يحكمه غير المسلمين، مادام فيمه سكان مسلمون يظهرون بعض أحكام الإسلام حتى ولمو كان حكماً واحدثا ( انظر: التشريع الجنائي الإسلامي، ١ / ٢٧٥ ).

<sup>(9)</sup> ويترتب على هذا الشرط أن تكون الصحاري المتاخمة للبلاد الإسلامية ليست دار حرب ما لم تكن ممتنعة على المسلمين بقوة أخرى ولا يمكن للحاكم المسلم أن يفرض سلطان الإسلام عليها . وكذلك البحار الحيطة التي تتصل بالديار الإسلامية ، لا تعد في قبضة غير المسلمين ما لم تكن ممتنعة على الحاكم السلم وقال ابن غابدين : « وظاهره أن البحرليس فاصلاً » ( انظر : حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٧٥ ، العلاقات الدولية في الإسلام لحمد أبي زهرة ص٥٠).

أما المراد بالأمان الأول ، فهو الأمان الذي كان ثابتًا ، قبل استيلاء الكفار ، للمسلم بإسلامه ، وللذمي بعقد الذمة (١) .

# واحتج الإمام أبو حنيفة بما يلي :

أولاً: أن أساس اختلاف الدارين يبنى على ثبوت الأمان والخوف للمقيين فيها . فإذا كان الأمان فيها للمسلمين على الإطلاق فهي دار إسلام . والأمان الثابت على الإطلاق للمسلمين في دارهم لا يزول إلا بالأمور الثلاثة المذكورة . فلا تصير الدار دار كفر إلا بها(٢).

ثانيًا: أنه لا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحتال ، وذلك بناء على الأصل المعهود بأن الثابت بيقين لا يزول بالشك<sup>(١)</sup> . وهذا خلاف دار الكفر بحيث أنها تصير دار الإسلام لظهور أحكام الإسلام فيها ، ترجيحًا لجانب الإسلام لقول عمالية : « الإسلام يَعلُو ولا يَعْلَىٰ » (٤) .

ثالثًا: لو سلّمتُ بأن الاعتبار فقط بظهور الأحكام ، فإنه لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين ، أعني المتـاخـة وزوال الأمـان الأول . لأنهــا لا تظهر إلا بالمنعة ولا منعة إلا بها<sup>(٥)</sup> .

رابعًا: أن دار الإسلام مُحْرِزة للمسلمين . فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتام القهر من المشركين ، وذلك باستجاع الشروط الثلاث . لأنها إذا لم تكن متصلة بدار الحرب فأهلها مقهورون بإحاطة قوى المسلمين بهم من كل جانب . كذلك إن بقي فيهم مسلم أو ذمي آمن ، لعدم تمام القهر منهم ، كا لو أخذ مال المسلم في دار الإسلام لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم ، لعدم تمام القهر(1).

خامسًا : أن ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض . كذلك الدار ، فإنها إذا كانت دار الإسلام في الأصل ، فاستولى عليها الكفار ، وبقي مسلم أو ذمي

<sup>(</sup>١) انظر : الفتاوى الهندية جـ ٢ ص ٢٢٢ . (٢) انظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الحجلة للمرحوم سليم رستم باز اللبناني ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المرجع السابق . والحديث قد سبق تخريجه في ص ٧٧ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٥) انظر: بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٣١ . (٦) أنظر: المبسوط للسرخسي جـ ١٠ ص ١١٤ .

فيها ، فقد بقي أثر من آثار الأصل ، فبقي ذلك الحكم<sup>(١)</sup> .

وعلى هذا فإن الإمام الأسبيجابي<sup>(٢)</sup> رحمه الله رأى أن البلاد الإسلامية التي استولى عديها التتار<sup>(٢)</sup> تعد من جملة دار الإسلام<sup>(٤)</sup>.

ورأى جماعة من الحنفية : أن البلاد التي استولى عليها التتار وأُجْرَوا أحكامهم فيها وأبقوا المسلمين كا وقع في خوارزم وما وراء النهر وخراسان ونحوها صارت دار الحرب في الظاهر (٥) .

#### تصوير المسألة:

وتصوير المسألة يكون على ثلاثة أوجه :

الأول : أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا .

الثاني : أن يرتد أهل دار الإسلام ويغلِّبوا ويُجْرُوا أحكامَ الكفر فيها .

الثالث : أن ينقض أهل الذمة العهد ويتغلبوا على دارهم .

فكل وجه من هذه الأوجه الثلاث إذا حدث في دار الإسلام صارت دار حرب عند جهور الفقهاء المثلين للرأي الثاني . أما عند أصحاب الرأي الأول فلا تصير دار حرب بحال من الأحوال ، كا لا تصير بذلك دار حرب ، عند أصحاب الرأي الثالث ، مادام بقى فيها المسلمون يدافعون عن دينهم ويقيون بعض شعائر الإسلام . وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإن كون السلطان والمنعة لغير المسلمين ، واستيلاء الكفار على الدار لا يجعل الدار دار حرب ، إلا إذا اكتلت فيها الشروط الثلاثة (1) .

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع نفسه .

 <sup>(</sup>٦) هو بهاء الدين محمد بن أحمد الأسبيجابي ، نسبة إلى بلدة أسبيجاب من ثغور الترك وهو من أئمة الحنفية في القرن السابع الهجري . ( انظر : الفوائد البهية ص ٢٢ و ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) وذلك لعدم اتصالها بدار الحرب ، ولأن الكفرة لم يظهروا فيها أحكام الكفر فقد ظل القضاة من المسلمين .

<sup>(</sup>٤) نقل ذلك الشيخ عمد الحامد في كتابه: ردود على أباطيل القسم الثاني ص ١٦٧ ( انظر: أحكام النمين والمستأمنين في دار الإسلام ص ٢٠ – ٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٢١٠ ، البحر الرائق جـ ٢ ص ٢٢٠ .. ٢٢١ ، حاشية تبيين الحقائق للشلبي جـ ٢ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٦) وقال بعضُ المتأخرين من الحنفية : « إذا تحققت تلـك الشروط الثلاثـة في مصر المسلمين ، ثم حصل لأهلـه الأمنان =

#### التوقيق:

بعد التأمل في مقاصد الإسلام ورسالته الشاملة الكاملة التي تحث أمته على الجهاد المستمر ، وأن يكون شعورها قويًّا ومتفائلاً ، وألا ترضى بالذل والاستسلام ، كما هو حـال أكثر أمتنا الإسلامية اليوم ، حيث استولى الكفار على أراضيهم وديارهم ــ قـدر الله وما شاء فعل ... وأن تقوم بالدفاع عن حقها الثابت لها . فإنه يحسن التوفيق بين آراء الفقهاء حول هذا الموضوع ، فأقول : إن دار الإسلام ، إذا استولى عليها الكفار ومنعوا المسلمين من إجراء أحكام الإسلام كلها ، صارت دار حرب حقيقة وحكمًا . أما إذا استولى عليها الكفار أو غلب فيها حكم الكفر بأن تكون السلطة والمنعة فيها بيد الكفار ، والمسلون فيها يقيمون بعض أحكام الإسلام وشعائره فيجوز أن يقال إنها صارت دار حرب حقيقة أو صورة ، لا حكمًا . بمعنى أنني مع جمهور الفقهاء عنـدمـا قـالوا : إن دار الإسلام بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها تصير دار حرب ، من حيث الظاهر والواقع . ولكنني مع المالكية وبعض الشافعية القائلين بأن دار الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلاء الكفرة عليها أو غلب الكفر عليها ، مادام المسلمون فيها قد استطاعوا أن يصدوا ويقيموا فيها بعض أحكام الإسلام وشعائره ، وذلك من حيث الحكم . فيجب على السلمين عينيًا القيام بالدفاع عن مثل هذه الدار ، ماداموا قادرين عليه ، واسترداد حقهم وأراضيهم من أيدي الكفرة المغتصبين ، وإظهار جميع أحكام الإسلام فيها . ويمكن بذلك أن نسميّها بـ « دار الإسلام المحتلة أو المغتصبة » أو « دار الإسلام حكمًا » أو ما أشيه ذلك .

وهذا التوفيق هو ظاهر ما ذهب إليه بعض الحنفية وبعض الشافعية(١).

## ووجه التوفيق ما يلي:

أولًا : اتفق الفقهاء على أن دار الحرب تصير دار إسلام بمجرد ظهور أحكام الإسلام فيها . فلا يمكن أن نعدها دار حرب مادام جزء من أحكام الإسلام وشعائره ، التي بها

ونصب فيه قــاض مسلم ينفـذ أحكام المسلمين عــاد إلى دار الإسلام . فمن ظفر من المُلاك الأقــدَمين بشيء من مــالـه بعينه فهو له بلا شيء » ( حاشية ابن عابدين جــ ٤ ص ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح فتيح القدير جـ ٥ ص ٣١٠ تحفة المحتاج جـ ٩ ص ٣٥٠ .

تسمى الدار دار إسلام ، لا تزال قائمة بين المسلمين فيها ، تغليبًا لأحكام الإسلام على الأخرى ، لقوله ﷺ : « الإسلام يَعلُو ولا يَعْلَىٰ »(١) . وإعمالاً لما يقوله بعض العلماء من أن بقاء شيء من العلة يبقى معه الحكم(١) .

ثانيًا: كون الدارقد تعطل فيها بعض الأحكام الإسلامية بين حين وآخر لا يمنع ذلك من أن يبقى حكها دار إسلام ، طالما أنها قد سميت دار إسلام باتفاق ويقين ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه إلا أن يقوم الدليل على خلافه (٢) . وأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (١) .

ثىالثًا: كيف يمكن أن توصف الـدار التي اغتصبهـا الكفرة من المسلمين بـدار حرب حقيقة وحكًا ، مع ما تقرر لدى الفقهـاء أن الجهـاد لاسترداد هـذه الـدار فرض عين على المسلمين ، إذ لو كانت دار حرب لما كان الجهاد فيها فرض عين (٥) .

ومع ذلك كله ، فإنسا لا ننكر واقع الأمر ، حيث تسلط على الدار الكفرة وغلب فيها حكم الكفر والطاغوت ، فتكون الدار باسمهم ظاهرًا ، رغم أنها للمسلمين حكمًا . والله أعلم .

# المطلب الثاني

أقسام دار الإسلام وواجب المسلمين نحو دار الإسلام

أولًا : أقسام دار الإسلام :

أن دار الإسلام ، محسب قدسية المناطق وحق الكفار فيها ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

<sup>(</sup>١) انظر : تخريج هذا الحديث ص ٧٧ من هذه الرسالة .

 <sup>(</sup>٢) منهم الأسبيجابي الحنفي كا نقـل ذلـك عنـه الأستـاذ عبـد الكريم زيـدان في كتـابـه أحكام الـذميين والمستـأمنين
 ص ٢١ .

٣) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥١ ، شرح الجلة لسليم باز ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر : اللباب في شرح الكتاب للغنيمي جـ ٤ ص ١١٠ القوانين الفقهيـة لابن جُزّيّ ص ١٧ ، الوجيز للغزالي جـ ٢ ص ١٨٨ .

أحدها: الرم. وهو حرم مكة وما جاورها(۱). وكذلك حرم المدينة عند جهور الفقهاء(۲). فلا يجوز لغير المسلمين الإقامة فيها ، سواء أكانوا ذميين أم مستأمنين. أما دخولهم إليها دون استيطان ، فالصحيح أنه لا يجوز لهم أن يدخلوا حرم مكة بحال(۱) لقوله تعالى(۱): ﴿ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قَلا يَقُرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ﴾.

فالمراد بالمسجد الحرام هنا هو الحرم كا قال تعالى(٥) : ﴿ سَبُحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلاّ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْمُؤْمَى ﴾ .

وإغا أسري به من بيت أم هانئ (١) بمكة المكرمة (٧) .

أما حرم المدينة فالصحيح أنه لا يمنع دخول الكافر لرسالةٍ أو تجارة أو حمل متاع أو نحوها . لما صح عن النبي عَلَيْكُ أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده عام الوفود (١٠) . وذلك بعد نزول قوله تعالى (١٠) : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ .. ﴾ الآية . فلم تتناول الآية حرم المدينة ولا مسجدها (١٠).

الثاني : الحجاز . وهو جزيرة العرب (١١١). فيجوز للكافر دخولها بالأمان ، ولكن لا يقيم (١٢) بها أكثر من مقام السفر ، على الصحيح ، وهو ثلاثة أيام . لأن عمر رض الله عنه

<sup>(</sup>١) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٥٧ . (٢) انظر : نيل الأوطار جـ ٥ ص ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٦) انظر : شرح السنة جـ ١١ ص ١٨٢ ، الأحكام السلطانية للساوردي ص ١٦٧ . شرح منتهى الإرادات م / ٢
 ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة أية : ٢٨ . (٥) سورة الإسراء أية : ١ .

 <sup>(</sup>٦) هي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية ابنة ع النبي ﷺ قيل : اسمها فاخته وقيل : اسمها فاطمة والأول أشهر ( انظر : الإصابة رقم / ١٥٢٢ جـ ٤ ص ٤٧٩ ، الاستيماب جـ ٤ ص ٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : شرح السنة جـ ١١ ص ١٨٦ ، تكملة الجموع جـ ١٨ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٨) انظر : البداية والنهاية لابن كثير جـ ٥ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة أية : ٢٨ .

<sup>(</sup>١٠) انظر : أحكام أهل الذمة جـ ١ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>١١) انظر: حدودها في الأم جـ ٤ ص ١٧٨ ، فتح الباري جـ ٦ ص ١٧٠ ، أحكام أهل النمة جـ ١ ص ١٧٨ ، شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٢٠١ ، شرح الزرقاني على الموطأ جـ ٤ ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>١٢) وجوّز ذلك أبو حنيفة رحمه الله ( انظر : الاحكام السلطانية للمـاوردي ص ١٦٨ ، شرح السنـة جـ ١١ ص ١٨٣ ، تكلة المجموع جـ ١٨ ص ٢٦٧ وما بعدها ) .

لما أجلا اليهود أجّل لمن يقدم منهم تاجرًا ثلاثًا .

الثالث: سائر بلاد الإسلام ـ عدا الحرم والحجاز ـ فيجوز للإمام عقد الذمة مع الكفار ليقبوا فيها ، كا يجوز لأهل الحرب دخولها بالأمان والإقامة فيها إلى انقضاء مدة الأمان (١) .

#### ثانيًا: ما يحكم بحكم دار الإسلام:

وكل ما يتبع دار الإسلام من جبال وصحاري وأنهار وبحيرات وأرض وجزر وما فوق هذه جميعًا من طبقات الجو، مها ارتفعت، وما تحت هذه جميعًا من طبقات الأرض مها سفلت يعد في حكم دار الإسلام. أما البحار العامة فليست ملكًا لأحد عند الشريعة الإسلامية، وهذا يتفق مع القانون الدولي في عصرنا الحاضر، وليس في الشريعة ما يمنع من اعتبار البحار الإقليمية تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معين (٢).

وكذالك يعد في حكم دار الإسلام كل مكان في دار الحرب يعسكر فيهما الجيش الإسلامي (٢) .

#### ثالثًا : واجب المسلمين نحو دار الإسلام :

كل ما دخل من البلاد في محيط سلطان الإسلام ونفذت فيها أحكامه أو أقيت فيها شعائره تعد دار الإسلام ، سواء كان سكانها مسلمين أو غير مسلمين . فهي وطن لكل مسلم مها كان وحيثا كان ميلاده . إذ لا يرتبط المسلم بطين الوطن بل بالعقيدة والإيمان . وقد عاب الله على من كانت أرضه فوق عقيدته ودينه وذلك في قوله تعالى(١٤) : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن ٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ آخُرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مَّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدٌ تَثْبِيتًا ﴾ .

فيجب على السلمين عند الاعتداء على دارهم أن يدافعوا عنها وجوبًّا كفائيًا بقدر

<sup>(</sup>١) ولا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم ( انظر : المراجع السابقة ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ج. ١ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة جـ ١ ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) شُورة النساء آية : ٦٦ .

الحاجة ، وإلا فوجوبًا عينيًا ، خاصةً إذا دخل العدو الديار ، واحتلها ، فحينئة يكون الجهاد فرض عين عليهم بالاتفاق . يقول الكاساني رحمه الله : « فأما إذا عَمَّ النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين \_ يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين بمن هو قادر عليه لقوله تعالى : ﴿ آنفِرُوا خِفَاقًا وَثِقَالًا ﴾(١) . فيباح حينئذ للولد أن يخرج إلى القتال بغير إذن والديه ، وأن تخرج الزوجة بغير إذن زوجها ، لأن حق الوالدين والزوج لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة » .(١) وقال المسعودي(١) رحمه الله : « فإن دخل المشركون بلدًا من بلاد الإسلام وجب الجهاد على أعيان من يقرُب ذلك البلد ، وكذلك من كان بعيدًا من ذلك البلد ، إذا وجد الزاد والراحلة . أما من لم يجد زادًا ولا راحلة فوجهان »(١) . وقال ابن المسيب رحمه الله(٥) : « هو فرض على الأعيان إطلاقًا »(١) . وقال ابن قدامة رحمه الله : « إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم »(٧) .

أما ما تسمى بدار البغي فهي في الحقيقة دار إسلام تفرد بها جماعة باغية من المسلمين خرجوا على طاعة الإمام الشرعي بحجة تأولوها وبَرَّرُوا بها خروجهم ، ثم إنهم تحصنوا في تلك الدار وأقاموا عليهم حاكمًا منهم ، وضار لهم بها جيش ومنعة ، فلا يمكن أن نعدها دار حرب ، وذلك لأن شوكتها للمسلمين أنفسهم ، بل يحكمون بأحكام الإسلام حسب تأويلهم.

وكذلك يجب على إمام المسلمين خاصة وعلى المسلمين عامة السعي الجاد لإحياء الشريعة الإسلامية في دار الفسق أو دار البدعة بأي وسيلة يرونها شرعية ومناسبة ، وأن يحولوا دون تحكم هؤلاء الفسقة والمبتدعين في المسلمين بقدر الإمكان . وهذا نوع من أنواع الجهاد .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة أية : ٤١ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٨ وانظر هذا الموضوع في مغنى الحتاج جـ ٤ ص ٢١٩ .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي ، أبو عبد الله المروزي ، أحد أصحاب القفال المروزي ، كان إمامًا حافظًا
للمذهب الشافعي . توفي سنة نيف وعشرين وأربعائة بمرو . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى جـ ٣ ص ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) تكلة المجموع جـ ١٨ ص ٤٨ وانظر : أيضًا تحفة المحتاج جـ ١ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن القرشي المخزومي ، أحد العلماء الأثبات من كبـار التابعين ، وإن مرسلاته أصح المراسيل عند الجمهور . مات بعد التسعين وقـد نـاهز الثانين . ( انظر : كتـاب الجرح والتعديل رقم / ٢٦٢ جـ ٤ ص ٥٩ مــ ٦١ ، التقريب ص ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>١) تكلة المجموع جـ ١٨ ص ٤٨ . (٧) المغنى لابن قدامة جـ ٨ ص ٣٤٨ .

### المطلب الثالث أنواع الدارين

يظهر مما سبق أن الدارين ، بحسب السلطة والحكم فيهما ، تنقسم إلى ثلاثة أنواع : الأول : دار الإسلام حقيقة وحكمًا :

والمراد بدار الإسلام حقيقة وحكمًا هو الدار التي تشتمل على شرطين اثنين :

أولهما : أن تجري فيها أحكام الإسلام .

والثاني : أن تكون السلطة فيها بيد المسلمين .

وهذا النوع من الدار هو الذي ينطبق وصفها على كثير من تعريفات الفقهاء عن دار البغي (١) الإسلام . ويسمى الكفار في هذا النوع من الدار ذميين ومستأمنين ، وتعد دار البغي من هذا النوع .

#### الثاني: دار الإسلام حكمًا لا حقيقة:

وهي الدار التي يسيطر عليها حكم الكفر ، ولكن المسلمين فيها يُجرون بعض أحكام الإسلام ويقيون بعض شعائره . وهذه الدار تعد من ديار الإسلام من حيث الحكم ، لما يقوله بعض أهل العلم بأنه تصير دار حرب دار إسلام بإجراء بعض أحكام الإسلام فيها بلا خلاف (٢) . إلا أن السلطة فيها لأهل الكفر ، فيقال إنها دار إسلام حكمًا ، ودار حرب حقيقة ، أي ظاهرًا أو صورة . ولها ثلاث صور :

الأولى: دار يحكمها الكفار من الأصل، ولكن يسمح للمسلمين فيها بإقامة واجباتهم الإسلامية وإظهار بعض الشعائر الإسلامية كالصلاة والصيام والزكاة والنكاح والطلاق والميراث وغيرها. ولعل هذا هو مراد الماوردي رحمه الله من قوله: « إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفار، فقد صارت البلد به دار إسلام » (٢)، وكذلك مراد عمد

<sup>(</sup>١) وقال بعض الزيدية : إن هذه الدار تعد من دار الفسق . انظر : البحر الزخار جـ ٦ ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتاوی محمد رشيد رضا رقم / ١٠٥٨ جـ ٦ ص ٢٥٩٠ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ٧ ص ٢٢٩ ، مغني الحتاج جـ ٤ ص ٢٣٩ ، نيل الأوطار جـ ٨ ص ١٧٨ .

رشيد رضا من قوله: « بناء على قول بعضهم إن دار الإسلام هو ما يمكن المسلم إظهارة دينه فيها ولا يخاف فتنة في دينه. فأكثر بلاد أوربا وأمريكا كذلك، ولكنها ليست دار إسلام »(١). يعني ظاهرًا.

الثانية: دار تحت حكم المسلمين ، ثم استولى عليها الكفرة ويبقى المسلمون صامدين فيها ، قائمين ببعض أحكام الإسلام وشعائره بقدر الاستطاعة ، محاولين بكل الوسائل المكنة لاسترداد حقوقهم من أيدي الكفرة المغتصبين (٢).

الثالثة: دار يسيطر عليها المبتدعون الخارجون عن جماعة أهل السنة والجماعة ، أو يسيطر عليها الفاسقون الذين يطبقون القانون الوضعي بدلاً من الشريعة الإسلامية ، ولكنها تسمح للسكان المسلمين بإقامة الشعائر التعبدية وإجراء بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بما يسمونه بالأحوال الشخصية . وفي هذا يقول الشيخ محمد رشيد رضا : « وإن كثيرًا من البلاد التي حكامها مسلمون يفتن المرء فيها عن دينه ، فلا يقدر على إظهار جميع ما يعتقد ، ولا أن يعمل بكل ما يجب عليه ، لاسيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتقاد الأحكام الخالفة للشرع ، فهي على قول بعضهم دار حرب "(") . ويقول الزيدية : « دار وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت "(أ) . ويقول الزيدية : « دار الفسق هي ما ظهرت فيها المعاصي من المسلمين من دون أن يتكن المسلم من إنكارها بالفعل "() .

#### الثالث: دار الحرب حقيقة وحكمًا:

وهي الدار التي يحكها الكفار بأحكام الكفر، ولم يوجد فيها مسلمون يؤدون وأجباتهم الإسلامية والشغائر الدينية . وهي على نوعين :

<sup>(</sup>١) فتاوى محمد رشيد رضا رقم / ١٥٨ جـ ١ ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٣١٠ ، تحفة المحتاج جـ ٩ ص ٣٥٠ ، نهاية المحتاج جـ ٥ ص ٤٥٤ ، وذلك مثل فلسطين وفطاني ومورو وشامفا حاليًا .

<sup>(</sup>٣) فتاوی محمد رشید رضا رقم / ۱٥٨ جـ ١ ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوی ابن تبهیة جـ ۱۸ ص ۳۸۲ .

<sup>(</sup>٥) وهي عندهم دار ثالثة . انظر : شرح الأزهار جـ ٤ ص ٥٧٣ ، البحر الزخام جـ ٦ ص ٤٧٨ . وراجع رسالتنا ص

أولها: دار الحرب وهي بلاد الكفار الحربيين .

الثاني: دار الموادعة أو المهادنة وهي بلاد الكفار المهادنين (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى السمدية جـ ۱ ص ۹۲ . والظاهر أن بعض الزيدية قد فرقوا بين دار الكفر وبين دار الحرب . فهذا التفريق في الاصطلاح يوحي بالمعنى الجيل ، حيث إن دار الكفر دار تظهر فيها خصلة كفرية ولكنها لم تحارب الإسلام كدار الحرب . فإذا كان الأمر كذلك فإن دار الكفر عندهم ينطبق وصفها على النوع الثاني من تقسينا للدارين وهو دار الإسلام حكا ودار الحرب صورة . أما دار الحرب عندهم فينطبق وصفها على النوع الأخير من التقسيم وهو دار الحرب حقيقة وحكاً . والله أعلم . ( انظر : شرح الأزهار وتعليقه جـ ٤ ص ٥٧٢ ) .

## المبحث الخامس أساس هذا التقسيم للدار ودوافعه

وله مطلبان :

المطلب الأول: أساس هذا التقسيم للدار.

المطلب الثاني: دوافع هذا التقسم .

#### المطلب الأول

#### أساس تقسيم الدار

وفي الحقيقة أن هذا التقسيم للدار لم يرد به قرآن ولا حديث بنصوصها الصريحة ، رأنا نجد كلمات متفرقة وإشارات تدل على هذا التقسيم ويشير مدلولها إلى ما اصطلح عليه لهذه الدار في مختلف أقسامها ، كقول تعالى (١١) : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلإِيمْنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ .

أي الذين سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم (٢). وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله عَلَيْتُم هي دار الإسلام (٢). وكذلك ثبت في حديث روي عن سليان بن بريدة (٤) عن أبيه قبال : « كان رسولُ الله عَلَيْتُم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَىٰ جيشٍ أُو سَرِيَّة (٥) أُوصَاهُ في خاصّتِه بِتَقُوى اللهِ وَمَن مَعَهُ مِن المُسْلِمينَ خَيْرًا . ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا بِاسمِ اللهِ ، في سبيلِ اللهِ . قَاتِلُوا مَن كَفَرَ بِاللهِ . اغْزُوا وَلا تَغُلُوا(٢) ولا تَغْدِرُوا(٧) ، ولا

<sup>(</sup>١) سورة الحشر أية : ٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير ابن كثير م / ٤ ص ٢٣٧ ، فتح القدير جـ ٥ ص ٢٠٠..

<sup>(</sup>٣) انظر : أحكام أهل الذمة جـ ١ ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) هو سلمان بن بريدة بن حصيب الأسلمي ، روى عن أبيه وعمران بن حصين . ثقة . ( انظر : الجرح والتعديل ارق / 204 جـ ٤ ص ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٥) السرية : عدد قليل يسيرون بالليل ويكنون بالنهار ويخفون ذهابهم ، والجيش : هو الجمع العظيم الـذي يجيش بعضهم في بعض .

<sup>(</sup>٧) ولا تغدروا : أي لا تنقضوا العهد .

<sup>(</sup>٦) ولا تغلوا : أي لا تخونوا في الغنيمة .

فن خلال هذه النصوص يمكن أن نستنبط معنى هذا التقسيم ، ونحكم أن هذا التقسيم قد ثبت وجوده فعليًّا وتطبيقًا في أول يوم ولدت فيه الدولة الإسلامية الأولى التي استقرت أمورها بالمدينة المنورة ، والتي تسمى بدار الهجرة أو دار المهاجرين<sup>(٥)</sup> ، ثم بدأ يتضح بعد ذلك ملامحه وحدوده <sup>(١)</sup> ، ثم يتوسع نطاق وجوده في عصر الصحابة ، فكان شأن الفقهاء من بعدهم من التابعين القيام بإظهار هذا التقسيم بالاصطلاح الموجود في كتبهم منذ بداية القرن الثاني المجري حتى يومنا هذا . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ولا تمثلوا : أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان وما أشبّه ذلك .

<sup>(</sup>٢) دارهم : أي دار الحرب . ودار المهاجرين : أي دار الإسلام وهي المدينة المنورة .

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في مسنده ص ١٦١ ـــ ١٧٠ ورواه مسلم في صحيحه ( ٢٢ / ٣ ) جـ ٣ ص ١٢٥٨ وأخرجــه أيضًــا أبو داود في سننه ، كتاب الجهاد ، عون المعبود جـ ٧ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه ( ١٦ / ١٦ ) جـ ٦٠ ص ١٧٢ ، فتح الباري جـ ٩ ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم جـ ١ ص ٥ .

<sup>(</sup>٦) فقال الزهري : إن دار الإسلام إنما تميزت من دار الحرب بعد فتح مكة . ( المبسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥٢ ) .

#### المطلب الثاني

#### دوافع تقسيم الفقهاء للدار

ويبدو لنا \_ والله أعلم \_ أن من دوافع هذا التقسيم عند فقهائنا هو ما يلي :

أولاً: تنظيم شؤون المسلمين ، وذلك نظرًا لحاجة المسلمين حكامًا ومحكومين إلى توحيد جهودهم وتوجيه قواهم نحو عدو خارجي مشترك من أجل الحافظة على كيان الأمة الإسلامية وجماعتها ، لاسيا في بدء تكوينها . فعلى هذا فإنهم يعدون بلاد الإسلام كلها دارًا واحدة (۱) ، ولو اختلف حكامها وصارت \_ في الظاهر \_ دولاً شتى ، وذلك لنفوذ حكم الإسلام فيها ، فإن هذه الفرقة لا تقضي على نفوذ حكم الإسلام فيها جميعًا (۱) .

ثانيًا: تبيين أحكام الشريعة الإسلامية وترتيبها للمسلمين وغيرهم، وذلك لما يترتب على هذا التقسيم من ثبوت الولاية أو عدمه . والولاية في الشرع الإسلامي هي إحدى المُؤثِّرات في اختلاف الأحكام الشرعية (٢) .

ثالثًا: التأصيل الفقهي لواقع العلاقات التي كانت بين المسلمين وغيرهم ، وبين دار الإسلام ودار الحرب ، مع تنظيم الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذه العلاقات الدولية .

أما ما زعم بعض المستشرقين من أن المسلمين أهل غارات وحروب ، فيإنه لا أساس له من الصحة ، إذ إن وقائع هذا التقسيم توضح لنا جليًا ما يفند هذا الزع ، كا أن هذا التقسيم يتركز حول جريان الأحكام وثبوت السلطة للإسلام ، وأن تغاير الدين في الجملة ليس مناط التقسيم . وواقع التاريخ الإسلامي يشهد بأن حكام المسلمين قد قدموا أحسن أنواع المعاملات لغير المسلمين من الذميين والمستأمنين . وهو أكبر شاهد وأقوى دليل على تفنيد تقولات الحاقدين على الإسلام من المستشرقين وغيرهم .

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام التراث والمواريث لمحمد أبي زهرة ص ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر : أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ١٩ نقلاً من الوصايا في الفقـه الإسلامي للـدكتور محمد سلام مدكور ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح السراجية للجرجاني ص ٨٢ .

#### الفصل الثاني

معنى اختلاف الدارين وحكم إقامة المسلمين في دار الحرب

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : معنى اختلاف الدارين وأنواعه .

المبحث الثاني : حكم إقامة المسلمين في دار الحرب .

## الفصل الثاني معنى اختلاف الدارين وحكم إقامة المسلمين في دار الحسرب

تقدم في الفصل الأول آراء الفقهاء المسلمين حول معنى كل من الدارين وشروط تغير كل منها إلى الأخرى واختلافهم حول وجود دار الصلح وعدمه بجانب الدارين وسبب تقسيم العالم إلى دارين مبينين دوافع ذلك . وأما الفصل الثاني فسنبحث فيه معنى اختلاف الدارين وأنواعه وآراء الفقهاء حول حكم إقامة المسلمين في دار الحرب شرعيًا . وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين :

أولهما : حول معنى اختلاف الدارين وأنواعه وحكم تعدد دار الإسلام .

ثانيهها : حول آراء الفقهاء حول الحكم الشرعي على المسلمين المقيين في دار الحرب بحكم رعاياها ومواطنيها .

# المبحث الأول معنى اختلاف الدارين وأنواعه وحكم تعدد دار الإسلام

وله مطلبان : \_\_

المطلب الأول : معنى اختلاف الدارين وأنواعه .

المطلب الثاني: تعدد دار الإسلام.

#### المبحث الأول معنى اختلاف الدارين وأنواعه

يقسم هذا المبحث إلى مطلبين: \_\_

المطلب الأول

معنى اختلاف الدارين وأنواعه

أولاً : معنى اختلاف الدارين :

يرى الفقهاء أن المراد باختلاف الدارين هو اختلاف دار الإسلام عن دار الحرب أو اختلاف دار الحرب عن دار الحرب الأخرى ، وذلك باختلاف المنعة والحاكم وانقطاع العصة والتناصر بينها ، بأن تكون لكل دار أو دولة منعة \_ أي عسكر يحميها \_ وولاية وحاكم خاص بها وتنقطع العصة بينها ، بحيث تستحل كل منها قتال الأخرى ، أو تكون العصة بينها ثابتة ، ولكن ليس بينها تناصر ولا ولاية . وفي هذا المعنى يقول الزّيلَعِيّ رحمه الله(۱) . « والدار إنا تختلف باختلاف المنعة والملك كدار الإسلام ودار الحرب ودارين مختلفين من دار الحرب باختلاف ملكِهم لانقطاع الولاية والتناصر فيا بينهم »(۱) .

وأوضح ذلك ابن عابدين رحمه بقوله: « وأما إذا كان بينها تناصر وتعاون على أعدائها كانت الدار واحدة »(٢) والملاحظ أن وجود التناصر والتعاون هو الشرط لرفع اختلاف الدارين بين دارين من دور الحرب فقط ، لأن حقيقة التناصر والموالاة لا تكون بين دار الإسلام وبين دار الحرب لقوله تعالى(٤): ﴿ لا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ

<sup>(</sup>١) هو عثمان بن علي بن محجن ، فخر الدين الزيلعي ، من أئمة الحنفية ومن مؤلفاته : تبيين الحقائق . توفي في القاهرة سنة ٧٠٥ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٤ ص ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي جـ ٦ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ورد المحتار للحصكفي وابن عابدين جـ ٥ ص ١٧٢ وجـ ٦ ص ٧٦٨ .

<sup>(</sup>٤) سؤرة أل عمران أية : ٢٨

أُولِينَاءَ مِن دُونِ الْسُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تَقَةً وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ المصيرُ ﴾ . وأمثال هذه الآية كثير في القرآن . هذا ، وقد اتفق الفقهاء على أن بلاد الإسلام كلها دار واحدة مها تنوعت حكوماتها واختلفت أحكامها . فقال السرخسي : « بخلاف المسلمين فإنهم يتوارثون فيا بينهم رغم اختلاف الدار حقيقة ، لأن دار الإسلام دار أحكام ، فباختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار فيا بين المسلمين لأن حكم الإسلام يجمعهم »(١) . وعلى هذا قال الأستاذ عمد مصطفى شلبي(١) : « أجمع الفقهاء على أن ديار المسلمين ، مها تباعدت حكوماتها ، تعتبر كلها دارًا واحدة »(١) لأن العصة والولاية بين المسلمين كافة قائمة (١) . وقد بحثت في كتب الفقهاء المتقدمين فلم أعثر على ما يخالف هذا الإجماع الذي ذكره الأستاذ شلبي .

#### ثانيًا : أنواع اختلاف الدارين من حيث وصف الدار:

بعد تتبعنا لأقوال الفقهاء حول معنى اختلاف الدارين تبين لنا أن اختلاف الـدارين من حيث وصف الدار ثلاثة أنواع: \_\_

الأول : الاختلاف بين دار الإسلام ودار الحرب .

إن الاختلاف بين دار الإسلام ودار الحرب يعد قائمًا بينها بمجرد اختلاف المنعة والحاكم ، ولا يحتاج إلى شروط أخرى ، وفي الحقيقة أن اختلاف المنعة والحاكم ، ليس من شروط اختلاف الدار ، ولكن هو من شروط وجود الدار نفسها ، فلم يبق إذن شرط لاختلاف دار الإسلام عن دار الحرب إلا بمجرد ثبوت شروط قيام الدار لكل من الدارين في حيز الوجود . لذلك يقول بعض الفقهاء : « إن بلاد الإسلام كلها مختلفة مع غيرها

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي جـ ٢ ص ٢٣ وانظر : إعلاء السنن لظفر أحمد العثماني جـ ١٨ ص ٣٣٣ ( إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي ــ باكستان ) .

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد مصطفى شلبي هو أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـــ جامعة الأسكندرية .

<sup>(</sup>٢) أحكام المواريث بين الفقه والقانون لمحمد مصطفى شلبي ص ١٠ المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر بالاسكندرية .

<sup>(</sup>٤) المواريث في الشريعة الإسلامية للشيخ حسنين مخلوف ص ٢٣ الطبعة الرابعة ١٣٩٦ بمطبعة المدني شارع العباسية .

دون قيد ولا شرط »(١).

الثاني : الاختلاف بين دور الحرب .

أما الاختلاف بين دار حرب وبين دار حرب أخرى ، فلا يكفي بمجرد اختلاف المنعة والحاكم بينها ، وإنما يشترط فيه أيضًا انقطاع الولاية والتناصر فيا بينها . فتكون الشروط لهذا النوع من اختلاف الدارين ثلاثة :

الأول: اختلاف الحاكم أو الملك بينها .

الثاني : اختلاف المنعة والقوة العسكرية بينها ، بحيث يكون لكل دار جيش خاص يحمي حماها ويذود عنها .

الشالث: انقطاع العصة بينها بحيث تستحل كل دولة قتال الأخرى ، أو انقطاع الولاية والتناصر فيا بينها على أعدائها . بمعنى أنه إذا كانت العصة بينها ثابتة ولكن ليس بينها تناصر ولا ولاية ، فالداران مختلفان . إذ إن وجود العصة فقط بين الدارين الحربيين لا يكفي لرفع اختلاف الدارين إلا إذا انضم إليها وجود التناصر والموالاة .

فأهم الشروط لوجود اختلاف الدارين أو عدمه بين دور الحرب هو وجود التناصر والموالاة بين الدارين أو عدم وجود هذا المعنى . وعلى هذا يقول الفنّاري<sup>(۲)</sup> : « وأما دار الحرب فهي دار قهر وغلبة ، فباختلاف المنعة والملك تتباين الدار فيا بينهم وبتباينها ينقطع الولاية والتوارث »<sup>(۲)</sup> . وإذا ثبت بينها التناصر فديار الحرب كلها دار واحدة . ومع ذلك فإن بعض العلماء يرى أن ديار الحرب كلها دار واحدة من حيث الحقيقة ، رغ اختلافها من حيث الحكم . قال صاحب شرح السراجية : « فالكفار كلهم في دار واحدة

<sup>(</sup>١) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٥٣١ .

 <sup>(</sup>٢) هو عمد بن حمزة بن عمد ، شمس الدين الفناري أو الفنري الرومي ، عالم بالمنطق والأصول ، من الحنفية . ومن مؤلفاته : شرح الفرائض السراجية مات سنة ٨٣٤ هـ . ( انظر : الأعلام جـ ٦ ص ١١٠) .

<sup>(</sup>٢) شرح السراجية للفناري ص ٨٢ وشرح الجرجاني ص ١٦ .

حقيقة ، فالاختلاف بين ديارهم إنما بسبب الحكم دون الحقيقة  ${}^{(1)}$  .

#### الثالث: الاختلاف بين دور الإسلام

إن الاختلاف بين دور الإسلام باختلاف المنعة والحاكم بينها هو في الحقيقة اختلاف صُورِي وعارضي ، أو كا اصطلح بعض العلماء بأنه اختلاف الدارين ، لأن الأصل المقرر عليه الاختلاف في الواقع وليس في الحكم المتعلق باختلاف الدارين ، لأن الأصل المقرر عليه هو أن بلاد الإسلام كلها دار واحدة ، مها تنوعت حكوماتها واختلفت أحكامها وتباينت نزعات ملوكها . ولا يجوز لاستبقاء هذا التفرق والتعدد والاختلاف في ساحة الواقع بدون المحاولة الجادة لتوحيدها كا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله . وقد علل العلامة الفناري رحمه الله ذلك بقوله : « ... وذلك لأن دار الإسلام دار أحكام فلا تختلف الدار فيا بين المسلمين باختلاف المنعة والملك لأن حكم الإسلام يجمعهم » (٢) . إذن فاختلاف الدار فيا بين المسلمين باختلاف المنعة والملك ، هو اختلاف الدار حقيقة أو صورة ، لا حكما ، فلا يترتب على ذلك اختلاف في الأحكام الشرعية .

#### ثالثًا : أنواع اختلاف الدارين من حيث الأشخاص :

تكلمنا عن معنى اختلاف الدارين وأنواعه بحسب وصف الدار نفسها . والآن نتكلم عن أنواع اختلاف الدارين بحسب الأشخاص المنتمين إلى الدارين . فاختلاف الدارين بين الأشخاص ثلاثة أنواع :

الأول: الاختلاف حقيقة .

الثاني : الاختلاف حكمًا .

الثالث: الاختلاف حقيقة وحكمًا .

<sup>(</sup>۱) شرح السراجية ص ۸۰،

<sup>(</sup>٢) انظر : الجبسوط للسرجيعي جـ ٢ ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق للفناريّ .

فالمراد باختلاف الدارين اختلافًا حقيقيًّا هنا ، هو الاختلاف بين الشخصين في الإقامة فقط ، دون التبعية . كأن تكون إقامة الشخص في دار إسلام ، والآخر في دار حرب ، وهما من نفس التبعية أو الجنسية فينطبق هذا المعنى على الشخصين المذكورين في الصور الآتية :

الأولى : الاختلاف بين الحربيين من دار واحدة . أحدهما مقم في دار حرب والثاني دخل دار إسلام ، أو دار حرب أخرى مختلفة مع الأولى بأمان ، ويقيم فيها كمستأمن .

الشانية : الاختلاف بين المسلمين ، أحدهما مقيم في دار الإسلام ، والشاني دخل دار الحرب بأمان ويقيم فيها مدة محدودة كمستأمن ، أو أحدهما في دار العدل ، والآخر في دار البغى أو دار إسلام أخرى لم تضم في الخلافة الإسلامية .

الثالثة : الاختلاف بين الـذميين ، أحـدهمـا مقيم في دار الإسلام ، والثـاني دخل دار الحرب بأمان ، ويقيم فيها مدة محدودة كمستأمن ، لأن كليهها من أهل دار الإسلام .

الرابعة : الاختلاف بين المسلم وبين الـذمي ، أحـدهمـا مقيم في دار الإسـلام ، والآخر دخل دار الحرب مستأمنًا .

وهـذه الصـور الأربع من الاختـلاف بين الشخصين تسمى اختـلافـا حقيقيًا . وهـو الاختلاف في الإقامة ، لاتحاد التبعية بينها .

والمراد باختلاف الدارين حكمًا هو الاختلاف بين الشخصين في التبعية ، أي الجنسية ، لا الإقامة . بأن يكون أحدهما من تبعية دار معينة ، والآخر من تبعية دار أخرى مختلفة مع الأولى اختلافًا حكيًّا ، وكلاهما مقيمان في دار واحدة . فينطبق هذا المراد على الشخصين في الصورتين التاليتين :

الأولى: بين المسلم أو النمي وبين المستأمن في دار الإسلام. كلاهما في دار الإسلام حقيقة ، ولكنها من دارين مختلفتين حكمًا ، لاختلاف تبعيتها . فالمسلم أو النمي من تبعية دار الإسلام ، والمستأمن من تبعية دار الحرب ، وهو في دار الإسلام مؤقتًا ، لحاجة

يقتضيها في مدة محدودة .

الثانية: بين الحربي وبين المسلم أو الذمي المستأمن في دار الحرب. فكلاهما في دار حرب حقيقة ولكنها من دارين مختلفتين حكمًا ، لاختلاف تبعيتها فإقامة المسلم أو الذمي في دار الحرب إقامة مؤقتة لأنها ليسا من تبعية دار الحرب. وأما الحربي فتبعيته من دار الحرب.

أما المراد باختلاف الدارين حقيقة وحكمًا معًا فهو الاختلاف بين الشخصين في التبعية والإقامة معًا . وعليه يقول ابن عابدين : « إن المراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصًا وبالحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار والسكنى »(١١) . وهو ينطبق على الصورتين التاليتين : \_\_

الأولى : بين المسلم أو الذمي في دار الإسلام وبين الحربي في دار الحرب .

الثانية : بين الحربي في داره وبين الحربي الآخر كالمعاهد في دار أخرى ، ليست لها علاقة الولاية والتناصر مع الأولى .

#### رابعًا : أثر اختلاف الدارين في الأحام الشرعية عند الفقهاء :

إن اختلاف الدارين بين الشخصين الكافرين في النوعين الأخيرين يؤثر عند الحنفية في بعض الأحكام الشرعية ، لأن العبرة في اختلاف الدارين المؤثر هو الاختلاف حكمًا ، سواء أكان معه الاختلاف حقيقة أم لا . أو بعبارة أخرى أنه لا عبرة باتحاد الدار التي يقيم الشخصان فيها حقيقة ، طالما أن جنسية كل منها مختلفة عن جنسية الآخر بسبب اختلاف دولة كل منها عن الدولة الأخرى . وهذا هو مقصود الزيلعي رحمه الله في قوله : « المؤثر هو الاختلاف حكمًا حتى لا تعتبر الحقيقة بدونه »(١) .

<sup>(</sup>١) منحة الحالق على البحر الرائق لابن عابدين ، حاشية البحر الرائق لابن نجيم جـ ٣ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي جـ ٦ ص ٢٤٠ ، الدر الختار ورد المحتار للحصكفي وابن عابدين جـ ٥ ص ١٧٢ .

أما اختلاف الدارين بين الكافرين حقيقة فقط فلا يؤثر إلا عند الشافعية في بعض الأحكام الشرعية (١) . وكذلك اختلاف الدارين بين المسلمين فإنه لا يؤثر في الأحكام الشرعية إلا عند بعض الحنفية في مسألة الميراث . وسنلاحظ هذا كله خلال بحثنا في هذه الرسالة إن شاء الله .

### المطلب الثاني

#### تعدد دار الإسلام

اتفق العلماء قديمًا وحديثًا على أن دار الإسلام دار واحدة ، لا تتجزأ مها كانت الأوضاع والظروف . لأن الأصل المجمع عليه هو أنه لا يعترف في الإسلام إلا بسيادة واحدة في الإسلام وهي سيادة الأحكام الإسلامية على جميع أنحاء دار الإسلام تحت قيادة إمام واحد . يقول الله سبحانه وتعالى (٢) : ﴿ إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَاعْبُدُون ﴾ .

فالوحدة الإسلامية بين المسلمين تقتضي وحدة الدولة ، فوحدة الأمة والدولة شيئان متلازمان في مفهوم الإسلام ، كما كان الشأن في الدولة الإسلامية الأولى بقيادة الرسول عليه ، واسترارها في عهد الخلفاء الراشدين ، وعصر الأموية وبداية عصر العباسية .

باستثناء النزاع الداخلي الذي وقع بين عليّ ومعاوية ، حيث إنه لم يؤثر على وحدة السلمين . ولكن المسلمين . مع الأسف ... بعد ذلك حتى اليوم لا يزالون يعانون من التفرق بتعدد الحكومات وظهور الدويلات الإسلامية ، فما حكم الإسلام في هذا التفرق والتعدد ؟. للعلماء في ذلك ثلاثة آراء :

الرأي الأول: لا يجوز تعدد الدول الإسلامية بحال من الأحوال. وذلك بأن يكون للمسلمين إمامان أو أكثر في وقت واحد ، سواء أكانوا يشتركون في إدارة أمور المسلمين مجتمعين في حكومة واحدة أم كانوا يتفرقون حيث يستقل كل واحد منهم في الولاية على

<sup>(</sup>١) أنظر : مِغني الحتاج جـ ٣ ص ٢٥ ، شرح السراجية ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية : ٩٢ .

جزء من البلاد الإسلامية . وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم(١١) . قـال المــاوردي رحمــه الله : « وإذا عُقد الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتها ، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد ، وإن شذّ قوم فجوّزوه »(٢) . وقال النووي رحمه الله : « واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يَعقَد لخليفتين في عصر واحد ، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا »(٢) .

واستدل أصحاب هذا الرأى بما يلي : ــــ

أولًا: الكتاب

- (١) قال تعالى (٤) : ﴿ وَلا تَنْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحُكُمْ ﴾ .
- (٢) وقال تعالى<sup>(٥)</sup> : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخْتَلَفُوا مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ ﴾ .

ووجه الاستدلال : أنه متى وُجد إمامان وُجد التنازع والتفرق اللذان نهى عنها الله تعالى في الآيتين السابقتين .

ثانيا: السنة

- (١) عن زيّاد بن علاقَةَ قال : سمعتُ عَرفَجَةَ قال : « سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ : « إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَن ِ أَرَادَ أَن يُفَرِّقَ أَمْرَ هٰذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَميعٌ ، فـأَضْرَبُوهُ بالسَّيْف كَائنًا مَنْ كَانَ »(٦) .
- (٢) عن أبي سعيـد الخُـدُري رضي الله عنـه قـال : قـالَ رسول الله ﷺ : « إذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْن فَاقْتُلُوا الآخَرَ منْهُمَا »(٧).

<sup>(</sup>١) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص ٩ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٥ ، الحلى لابن حزم جـ ١ ص ٤٥ و جـ ١ ص ٣٦٠ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١ ص ٢٧٣ . (٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٠ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال آية : ٤٦ . .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران آية : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في صعيحه كتاب الإمارة ( ٣٣ / ٥٩ ) جـ ٣ ص ١٤٧١ .

هنات وهنات . الهنات جمع هنة ، وتطلق على كل شيء والمراد بها هنا : الفتن والأمور الحادثة .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ( ٢٣ / ٦١ ) جـ ٢ ص ١٤٨٠ .

ووجمه الاستدلال: أن التفرق هو الفتنة . فعلى المسلمين أن يقوموا بإخماد هذه الفتنة ، حتى ولو كان بالضرب والقتل ، إذا لم يُدفع شرَّها بطرق سلمية ، لأنه الفتنة أكبر من القتل . وأن إباحة دم الآخر منها بضربه وقتله يدل على أنه ارتكب جريمة كبيرة .

#### ثالثًا: النظر والمصلحة:

(١) لو جاز أن يكون في العالم إمامان لجاز أن يكون فيه ثلاثة أو أكثر. وإن جاز ذلك زاد الأمر، حتى يكون في كل مدينة إمام، أو في كل قرية إمام، أو يكون كل واحد إمامًا وخليفة في منزله. وهذا هو الفساد المحض وهلاك الدين والدنيا(١).

(٢) لو اتَّفَق عقد عاقدي الإمامة لشخصين لنزل منزلة تـزويـج وليين امرأة من زوجين من غير أن يشعر أحد بعقد الآخر(٢).

الرأي الثناني: يجوز تعدد الدول الإسلامية بنصب إمامين في وقت واحد على الإطلاق. وهو ذهب إليه الكرّامية (٢) والجارودية (٤) من الزيدية (٥).

#### وكانت حجتهم في ذلك:

أولا: قول الأنصار للمهاجرين ، حينها يتذاكرون أمر الخلافة في اجتاع السقيفة

<sup>(</sup>١) انظر : الفصل في الملل والنحل لابن حزم جه ٤ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ص ٤٢٥ تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى .

<sup>(</sup>٢) الكرامية : أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني . كان من سجستان ثم خرج إلى نيسابور ، وهو من المتكلمين وشيخ الكرامية . وقد ابتدع في المعبود أنه جسم لا كالأجسام وسجن لبدعته ثمانية أعوام بنيسابور ، ثم أفرج عنه ، فتوجه إلى الشام ، وعندما عاد مرة أخرى إلى نيسابور حبسه محمد بن عبد الله بن طاهر . وتوفي سنة ٢٥٥ هـ ( انظر : لسان الميزان ٥ / ٢٥٢ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ١٣١ والملل والنجل للشهرستاني جـ ١ ص ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الجارودية هم أتباع أبي الجارود زيـاد بن المنـذر العبـدي . زعم أن النبي ﷺ نص على إمـامـة عليّ بـالوصف ، لا بالتـمية ، وأن الناس كفروا بتركهم مبايعة علي رضي الله عنه والحسن والحسين وأولادهما ( انظر : خبيئـة الأكوان ص ٢٢ والملل والنحل جـ ١ ص ٢١٢ والفصل لابن حزم جـ ٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الجامع لأحكام القرآن جـ ١ ص ٢٧٣ ، الفصل لابن حزم جـ ٤ ص ٨٨ ، الملل والنحل جـ ١ ص ١٥٤ ، الفرق بين الفرق ص ١٣١ .

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تبية جـ ١ ص ١٩٢ .

فقالوا : « منا أمير ومنكم أمير »<sup>(١)</sup> .

ويرد على ذلك : بأن قول الأنصار المذكور لم يكن صوابًا ، إذ إنه اجتهاد منهم ، وخالفهم فيه المهاجرون . ومن المعلوم أنه إذا وقع خلاف بين المسلمين على قولين متنافيين وجب رده إلى الله ورسوله . قال تعالى(٢) : ﴿ فَإِن تَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِآللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ .

فحينئة وجدنا رسول الله على يقول: «إذا بُويِع لِخَليفتين فاقتلُوا الآخر منها »(٦). فتبين بذلك خطأ قول الأنصار. ولهذا قال عمر عندما أخذ بيد أبي بكر رضي الله عنها: «أسيَّفانِ في غِمْدِ واحِد ؟ لا يصطلحان »(٤). وقد علق ابن التين رحمه الله على قول الأنصار قائلاً: «إنما قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. على ما عرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا من يكون منها ، فلما سمعوا حديث: «الأُبَّةُ مِن قُريشٍ »(٥) رجعوا عن ذلك وأذعنوا »(١). وذلك لأنهم قد شعروا بخطئهم. والظاهر من قول الأنصار يفيد بأن يتولى الخلافة واحد منهم ، حتى إذا مات تولاها واحد من المهاجرين. وعليه فلا يكون هناك إمامان في وقت واحد. وهكذا يتضح كلامهم من خلال بعض الروايات(٧). وبذلك يكون للمسلمين خليفة واحد تارة يكون من الأنصار، وتارة يكون من المهاجرين. فليس في هذا إخلال بوحدة الخلافة.

ثانيًا : لما جاز بعثة نبيَّن في عصر واحد ، ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صعيحه ، كتاب فضائل الصحابة ( ٦٢ / ٥ ) فتح الباري رقم / ٢٦٦٨ جـ ٧ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ( ٣٣ / ٦١ ) جـ ٣ ص ١٤٨٠ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري جـ ٧ ص ٣٦ . وانظر : منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ ٨ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الصغير والأوسط ( مجمع الزوائد جـ ٥ ص ١٩٢ ) والطيالي في مسنده جـ ٢ ص ١٦٣ . وإسناده صحيح . انظر: شرح السنة جـ ١ ص ٢٠٦ ، فتح الباري جـ ٣ ص ١١٤ . وروى أحمد وأبو يعلى والبزار بلفظ: الأمراء من قريش . ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة . ( انظر : مجمع الزوائد جـ ٥ ص ١٩٢ ) . فالخلافة والإمارة والإمامة ثلاث كلمات معناها واحد في عرف الشرع . وقد فرق بينها الأباضية . ( انظر : الاتجاهات الوطنية للدكتور محمد حسين جـ ٢ ص ٥٣ ، منهج الطالبين جـ ٨ ص ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري جـ ٧ ص ٢٢ ، منهاج السنة النبوية جـ ١ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر : فتح الباري جـ ٧ ص ٣١ .

الإمامة أولى ، ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة(١) .

وهذا القول فيه نظر ، لأنه لا يمكن القياس بين تعدد الأنبياء عليهم السلام في عصر واحد وبين تعدد الإمامة في عصر واحد ، وذلك لأن في الإمامة نصا صريحًا وصحيحًا من الرسول ولي الله على النص الصحيح كا قال الشافعي رحمه الله : « لا يحل القياس والخبر موجود »(٢) .

ثالثًا: أن عليًا ومعاوية كانا إمامين في عصر واحد . فقد بويع لعلي في الحجاز والعراق ، وبويع لمعاوية في الشام . ولا يشك أحد في صدق إسلامها ومعرفتها بالدين (٢) .

ويرد على هذا القول: بأنه لا حجة بخطأ الخطئ ، فقد صح عن النبي يَهِيَّ أنه قال: « تَمْرَق مارِقة عند فرقة من المسلمين يَقْتُلُهَا ( تَقْتُلُهَا ) أَوْلَى الطَّائِفتَيْن بالحَق " في الإمامة . وأما بالحَق " فكان قاتِلُ تلك الطائفة عَليًّا رضي الله عنه ، فهو الحق في الإمامة . وأما معاوية رضي الله عنه فهو مخطئ مأجور إن شاء الله ، لأنه مجتهد ( ) . هذا ، ولم يقل علي ولا معاوية بجواز قيام خليفتين ، بل كل واحد منها كان يعتقد أنه هو المحق ، وأن الخلافة يجب أن تكون له وحده .

قال القرطبي : « وأما معاوية فلم يَدَّع الإمامة لنفسه وإنما ادعى ولاية الشام بتولية مَن قَبلَه من الأئمة . وبما يدل على هذا ، إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما ، ولا قال أحدهما : إني إمام ومخالفي إمام »(1) .

رابعًا : إذا كان اثنان في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منها أقوم بما في يديه

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة للشافعي ص ٥٩٩ رقم ( ١٨١٧ ) تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١ ص ٢٧٣ والملل والنحل جـ ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الزكاة ( ١٢ / ١٥٠ ) جـ ٢ ص ٧٤٥ وأحمد في مسنده جـ ٥ ص ٢٥ ، ٤٢٥ وأبو داود في سننه ، كتاب السنة ( عون المعبود رقم ٤٦٤٢ جـ ١٢ ص ٤٢٣ ) تمرق : أي تخرج ، مارقة : أي طائفة مارقة .

<sup>(</sup>٥) انظر : الفصل في الملل والنحل جـ ٤ ص ٨٦ ومنهاج السنة النبوية لابن تبية جـ ١ ص ١٩٢ ـــ ١٩٣ .

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١ ص ٢٧٤ .

وأضبط لما يليه(١) .

ويرد على هذا القول: بأن الدولة لا تكون قوية منضبطة بضيق مساحتها وقلة عدد سكانها ، ولكن تكون بسمو مبادئها وحسن نظامها وأمانة حكامها وقد يكون الأمر الصحيح هو العكس . أليس لنا تاريخ قد علمنا بأن الدولة الإسلامية عاشت حياتها الذهبية قبل تشتتها في القرنين الأول والثاني الهجري . وأن الدول الإسلامية المتعددة بعد ذلك ، وخاصة في أواخر عهد الفاطميين حتى اليوم عاشت وتعيش في عالم الأوهام والضياع ، بالرغ من صغر مساحتها وقلة سكانها وتعدد حكوماتها بالنسبة للدولة العباسية في حياتها الذهبية . أليس واقع العالم اليوم يشهد بأن دولة من أكبر دول العالم سكانًا ومساحة تظهر على مسرح الأحداث وتنال إعجاب الكثير بالرغ من أنها تحكم بشرائع الأرض . فكيف لو كان الحكم فيها لشرع الله . وبذا يتبين لنا بطلان هذا الرأى .

الرأي الثالث: لا يجوز نصب إمامين للمسلمين في عصر واحد إلا إذا بَعْد المدى وتخلّل بين الإمامين شُسوع النوى. وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية (٢). كإمام الحرمين الجويني (٦)، والأستاذ أبي إسحاق (٤) وأبي منصور البغدادي وغير هم (٥) وكذلك الزيدية (٦).

وحجتهم في ذلك : ألا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم . وأن تكليف المسلمين

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه جـ ١ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) انظز : الإرشاد للجويني ص ٤٢٥ ، الجامع الأحكام القرآن للقرطبي جـ ١ ص ٣٧٣ .

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني ، أبو المعالي ، الملقب بإمام الحرمين ، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ، ولمد في جوين ( من نواحي نيسابور ) . وتبوفي سنة ٤٧٨ هـ / ١٠٨٥ م ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى جـ ٣ ص ٢٤٩ \_ ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ، أبو إسحاق الإسفراييني . صاحب الاجتهاد والورع من فقهاء الشافعية . أقام بالعراق مدة ثم انتقل إلى إسفراين فدخل عليه أهل نيسابور ونقلوه إلى نيسابور وبنوا له مـدرسـة فلزمها إلى أن مات يوم عاشوراء سنة ( ٤١٨ هـ ) ودفن بإسفراين . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى ٣ / ١١١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الفرق بن الفرق ص ٢٠١ وكتاب المواقف للإيجي وشرحه جـ ٨ ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر : البحر الزخار جـ ٦ ص ٣٨٦ والسيل الجـرار للشوكاني جـ ٤ ص ٥١٢ .

وقال الأباضية : ولا يجوز إمامان في مصر واحد إلا أن يكون بينها حاجز سلطان جائر ، فبإن ذهب االسلطان الجائر ، واتصل سلطان الإمامين ، سقطت إمامتها ، واختار المسلمون إمامًا منها أو من غيرهما ( منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ ٨ ص ٥١ ) .

بالدخول تحت ولاية إمام واحد هو تكليف بما لا يطاق لتباعد الأقطار .

والحقيقة أن ضعف هذا الرأي ظاهر ، وذلك لأن حجتهم غير كافية لتجويز ما اتفق عليه الفقهاء من قبل على تحريمه بالنص الصريح الصحيح . فالإسلام لمه نظام الوزارة والولاية والوكالة والنيابة ، وهذا النظام يكفي لإمام المسلمين أن يقوم به في ممارسة مهاته وتدبير شئون رعيته في جميع أنحاء البلاد شرقًا وغربًا ، حتى ولو كان العالم كلمه في يده .

#### الترجيسح:

من خلال استعراضنا لآراء الفقهاء وأدلة كل منها ، يترجح الرأي الأول القائل بعدم جواز تعدد الدول الإسلامية ، وعدم جواز نصب إمامين للمسلمين في عصر واحد بحال من الأحوال . وهو ما عليه جهور أهل العلم قديًا وحديثًا .

وقد يعذر المسلمون في تطبيقه في عصر من العصور وخاصة في عصرنا الحالي ، ولعل هذا العذر يندرج تحت معنى الضرورة التي تبيح الحظورات ، ولكن الضرورة تقدر بقدرها ، والضرر يُزال(١١) . فلا يجوز للمسلمين أن يرضوا لهذه الضرورة على إطلاقها ، وعليهم أن يأخذوا في كل وسيلة من الوسائل المشروعة حتى يرجع الخلافة إلى سابق عهدها . والله المستعان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٢ ـــ ٨٤ .

## المبحث الثاني حكم إقامة المسامين في دار الحرب

وله مطلبان بعد التهيد: \_\_

المطلب الأول : حكم إقامة المسلمين في دار الحرب حقيقة وحكمًا .

المطلب الثاني : حكم إقامة المسلمين في دار الحرب حقيقة ( لا حكمًا ) .

#### تهيد:

من المعلوم أن حياة المسلم في هذه الدنيا تحمل رسالة سماوية جاءت من عند الله تبارك وتعالى على لسان سيد المرسلين نبينا عمد مرسلة . وهذه الرسالة هي مصدر سعادة الإنسان ونعيه في الدنيا والآخرة . فعلى المسلم أن يعبد الله تعالى في ضوء تلك الرسالة السماوية أينا كان وحيثا كان . لأجل ذلك فإنه يجب على المسلم أن يسكن في مكان يسمح له بأداء رسالته ، وأن يهجر كل مكان لا يسمح له بأداء تلك المهمة العظيمة بالصورة التي يريدها الإسلام .

وانطلاقًا من هذه الحقيقة فإن دار الإسلام هي دار المسلمين الأصلية الصالحة لأداء ما عليهم من الواجبات وللحصول ما لهم من الحقوق فيها . لكن لما كان الواقع للسيا في هذا العصر للتشر فيه المسلمون ليس على حد دارهم فقط ، بل في كل أنحاء العالم ، وكان العالم ليس كله دار إسلام ، جاء التساؤلات حول الحكم الشرعي في مسألة وجود المسلمين وإقامتهم في غير دار الإسلام . وحتى يتبين لنا الحكم الشرعي في هذه المسألة يقسم هذا المبحث إلى مطلبين :

المطلب الأول : حكم إقامة المسلمين في دار الحرب حقيقة وحكمًا .

المطلب الثاني : حكم إقامة المسلمين في دار الحرب حقيقة ( لا حكمًا ) .

#### المطلب الأول

#### حكم إقامة المسلمين في دار الحرب حقيقة وحكمًا

لقد عرفنا سابقًا معنى دار الحرب حقيقة وحكمًا ، وهي دار الكفر من أصلها التي لا تسمح للمسلمين المقيين فيها أن يؤدوا واجباتهم الدينية (١) . وقد أجمع أهل العلم على وجوب الهجرة عن دار الحرب حقيقة وحكمًا . فعلى المسلمين المقيمين فيها أن يهاجروا إلى دار الإسلام إن استطاعوا إليها سبيلاً . وذلك لما يلي :

الأول: قوله تعالى (١٠): ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ اَلْمَلَائِكَةً ظَالِمِي ٓ أَنفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَم تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَالْوَاعُمُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا \* إِلا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالولدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً \* فَأُولَئِكَ عَنى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَنُورًا ﴾ .

فالآية صريحة تدل على وجوب الهجرة على المسلمين الذين يقيمون في دار الحرب ولم يُمكنهم إظهارُ دينهم أو يخشّون الفتنة في دينهم ودين أسرتهم وذرياتهم بشرط الاستطاعة والطاقة (٢) . حتى المرأة التي لا تجد محرّمًا تجب عليها الهجرة إذا أمنت على نفسها (١) . ولا يجوز لهم أن يبقوا فيها مستضعفين وفيهم القدرة على الانتقال إلى دار الإسلام . ووضحت الآية بأنهم سيحاسبون على بقائهم في الـذل والهوان في دار الحرب ، وذلك في يوم القيامة ، وأن مأواهم جهنمُ ــ والعياذ بالله ــ وساءت مصيرًا .

وقد روى البخاري<sup>(ه)</sup> عن ابن عبـاس رضي الله عنها قـال : « إنَّ نـاسًـا من المسلمين

<sup>(</sup>١) راجع رسالتنا ص ٩٠ . (٢) سورة النساء اية ٩٧ ـــ ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام القرآن للشافعي جـ ٢ ص ١٦ ــ ١٧ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٢٠٥ ، المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ٤٠٦ ، التهيد لابن عبد الـبر جـ ٨ ص ٣٨٨ ، تفسيسر الثمالي جـ ١ ص ٤٠٦ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .

<sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج لابن حجر جـ ٩ ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٥) هو عمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المفيرة أبو عبد الله البخاري . جبل الحفظ وإمام الدنيا في ثقة الحديث . وهو صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله . ولـد سنة ١٩٤ هـ وتوفي سنة ٢٥٦ هـ ( انظر : التقريب / ٢٩٠ ، تـذكرة الحفاظ ١ / ٥٥٠ ــ ٥٥٠ ، طبقات الشافعية الكبرى جـ ٢ ص ٢ ــ ١١ ) .

كانوا مع المُشْرِكِينَ يَكَثِّرُونَ سَوادَ المشركينَ على رسول الله عَلِيَّةِ يَـاْتِي السَّهُمُ فَيَرْمِى بِـه فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَو يُضْرَبُ فَيَقْتُلُ فَأَنزِلَ الله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ ٱلْمَلائِكَةُ ۖ طَالِمِى ۗ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُم .. ﴾ الآية رواه الليث عن أبي الأسود(١) .

وفي رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها: «كان قوم من أهل مكة قد أسلموا ، وكانوا يخفون الإسلام ، فأخرجهم المشركون يوم بدر فأصيب بعضهم ، فقال المسلمون : هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم . فنزلت ، فكتبوا بها إلى ما بقي بمكة منهم وأنهم لا عذر لهم ، فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا فنزلت : ﴿ ومِنَ ٱلنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي ٱللهِ بَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنّاسِ كَعَدَابِ ٱللهِ .. ﴾ (١) الآية . فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزبوا ، فنزلت : ﴿ ثُمّ إِنْ رَبّك لِلّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ .. ﴾ (١) الآية . فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم ، فنجا من نجا وقتل من قتل » (٥) .

أما من كان استضعافه حقيقة من زمنى الرجال وضعفة النساء والولدان فهؤلاء هم الذين استثناهم الله في قوله : ﴿ إِلا المستضعفين .. ﴾ الآية . وقال ابن عباس : « كُنْتُ أَنا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَر الله ﴾ (١) ﴿ فَأُولُئِكَ عَسَى الله أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُولَ الله عَلَيْ الله عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفْورَا ﴾ . وقد دعا رسول الله عَلَيْ المولاء المستضعفين كا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « بَيْنَا النبي عَلِيْ يُصلِّي العشاءَ إِذْ قالَ : سِمِعَ الله لمنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قال قبلَ أَن يَسجُدَ : اللّهم نَج عَيَاشَ بن أبي ربيعة ، اللهم نَج سَلَمَة بن هِسَام ، اللهم نَج الوليد بن اللهم المند وطأتك على مُضَر ، اللهم المُعلَّ المُعلَّ المُعلَّ المُعلَّ المُعلَّ المُعلَّ المُعلَّ المُعلَّ على نفسه في دار الإسلام . قال سِنينَ كَسِنِي يوسُفَ »(١) ، ويعد من العذر من يخاف على نفسه في دار الإسلام . قال

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري جـ ٥ ص ١٨٣ كتاب التفسير ، سورة النساء ( ١٥ / ٤ / ١١ ) فتح الباري جـ ٨ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) فنزلت : أي نزلت آية ﴿إن الذين توفاهم الملائكة .. ﴾ الآية ( النساء / ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت آية : ١٠ . (٤) سورة النحل آية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المنفذر وابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان جـ ١ وابن مردويه والبيهقي في سننه الكبرى جـ ١ ص ١٤ وابن أبي حامم الباري جـ ٨ ص ٢٦٢ جـ ١ ص ١٤ وابن أبي حامم كا ذكره ابن كثير في تفسيره جـ ١ ص ٥٤٢ و وبي مثله البزار ورجاله رجال الصّحيح غير عمد بن شريك وهو ثقة . النظر : جم الزوائد جـ ٧ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب التفسير ، سورة النساء ( ٦٥ / ٤ / ١٤ ) ، فتح الباري ج. ٨ ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في كتاب التفسير ، سورة النساء ( ٦٥ / ٤ / ٢١ ) ، فتح الباثري جـ ٨ ص ٢٦٤ .

ابن حزم الظاهري رحمه الله: « وأما من فرّ إلى أرض الحرب ، لظلم خافه ، ولم يحارب المسلمين ، ولا أعانهم عليهم ، ولم يجد في المسلمين من يجيره ، فهذا لا شيء عليه ، لأنه مضطر مكره ، وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب كان عازمًا على أنه إن مات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم ، لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه ، إن قدر عليه ، وهو كان الوالي بعد هشام . فن كان هكذا فهو معذور "(۱) . ثم قال أيضًا : « وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلس فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك ، لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور ... أما من يقيم في دار الكفر والحرب لدنيا يصيبها ، وهو كالذمي لهم ، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم ، فما يبعد عن الكفر ، وما نرى له عذرًا ، ونسأل الله العافية "(۱) .

الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي عَلَيْكَ قال يوم الفتح : « لا هِجْرَةَ بعدَ الفَتْح وَلَكِنْ جَهَاد وَنِيَّة وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا »(٢) .

الثالث: عن معاوية وغيره مرفوعًا قبال: سمعت رسول الله عَلَيْكَمْ يقول: « لا تنقطِعُ الهُجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التّوبةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشمسُ مِنْ مَغْربهَا »(٤).

وهذا الحديث يدل على أن الهجرة غير منقطعة ، وهي الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ، وحكها باق إلى يوم القيامة . أما حديث ابن عباس فإن معناه : لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام ، وتدل عليه لفظة الفتح . ولكن جهاد ونية ، أي لكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة ، وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء . وإذا استَنْفِرتم فانفروا : أي إذا دعاكم الإمام إلى الخروج إلى الجهاد ونحوه من

<sup>(</sup>۱) الحلی لابن حزم جـ ۱۱ ص ۲۰۰ م / ۲۱۹۸ .

<sup>(</sup>۲) الحلي جـ ۱۱ ص ۲۰۰ م / ۲۱۹۸ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الجهاد / ١ ، عون المعبود جـ ٧ ص ١٥٦ رقم ٢٤٦٢ وكذا الدارمي جـ ٢ ص ٢٣٦ ــ ٢٤٠ والنسائي والبيهقي وأجمد . وهو حديث صحيح ( انظر : إرواء الغليل جـ ٥ ص ٣٣ رقم / ١٢٠٨ ) .

الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه وجوبًا (١) . وقال ابن العربي (٢) : « الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ، وكانت فرضًا في عهد النبي عَلَيْ واسترت بعده لمن خاف ، والتي انقطعت هي القصد إلى النبي عَلَيْ حيث كان »(٢) . وهكذا قال البغوي (١) في شرح السنة (٥) . وقال الطيبي (٢) : « إن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت ، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية ، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتنة »(٧) .

الرابع: روى النسائي قال: «أخبرنا محمد بن عبد الأعلَى قال: حدثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ بَهْزَ بن حَكِيم يحدث عن أبيه عن جده قال: قلتُ: يانبيُّ اللهِ ما أَتَيتُكَ حتى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِن عَدَدِهِنَّ لللهِ ورُسُولُه ، وإني أسألكَ ولا آتِي دينَك ، وَإنّي كنتُ المُزّا لا أَعْقِلُ شيئًا إلا ما عَلَمني الله ورُسُولُه ، وإني أسألكَ بوجه الله عز وجل بما بَعَشَك رَبُّك إلينا ؟ قال: « بالإسلام » . قال: قلتُ : وما آياتُ الإسلام ؟ قال: « أَنْ تقولَ أَشْلَم على أَسْلَم على أَسْلَم على أَسْلَم على مَحْرَمٌ أَخُوانُ نَصِيران ، لا يَقبَلُ الله عز وجل من مُشرك بَعْدَ ما أَسلَمَ عملاً أَقْ مسلم مُحَرَّمٌ أَخُوانُ نَصِيران ، لا يَقبَلُ الله عز وجل من مُشرك بَعْدَ ما أَسلَمَ عملاً أَقْ

<sup>(</sup>١) عون المعبود جـ ٧ ص ١٥٧ ، صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٣ ص ٨ ــ ٩ ولكن هـذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح : البداية والنهاية جـ ٤ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المعروف بابن العربي ولد بالأندلس سنة ٤٦٨ هـ ,كان محمدثنا فقيهًا وله مؤلفات كثيرة منها : أحكام القرآن . توفي سنة ٥٤٣ هـ في المغرب ( انظر : مقدمة العواصم من القواصم تحقيق محب الدين الخطيب . وشجزة النور الزكية لمخلوف جـ ١ ص ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ٥ ص ٣٥٠ ، فتح الباري جـ ٦ ص ٣٦ ، نيل الأوطار جـ ٨ ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ولد في بغشور والنسبة إليها بغوى على غير قياس ، وقيل : اسم المدينة « بغ » وهي بليدة من بلاد خراسان . وكان شافعي المذهب ثم لقب به عجيي السنة » توفي سنة ( ٥١٦ هـ ) ومن مؤلفاته كتاب شرح السنة . ( انظر : مقدمة شرح السنة تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش وطبقات الشافعية الكبرى جـ ٤ ص ٢١٥ ، ٢١٥ )

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح السنة جـ ١٠ ص ٣٧٢ ــ ٣٧٣ .

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أحمد بن علي بن أحمد القاضي أبو العباس الطيبي ، قاضي الطيب \_ بكسر الطاء وإسكان الياء \_ من فقهاء الشافعية . ولد سنة ( ١٤٤٤ هـ ) واستشهد بالطيب بعد سنة خسائة ( طبقات الشافعية الكبرى جـ ٤٠ ص. (٤) .

<sup>(</sup>V) فتح الباري جـ ٦ ص ٣٨ \_ ٣٦ ، نيل الأوطار جـ ٨ ص ١٧٧ .

يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى المسلمينَ »(١).

يعني أن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن ولم يأمن على ذينه ، فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل . ولعل من مثل هذا الوعيد اشتد بعض الزيدية ، منهم الإمام الراضي بالله ، حيث يُكفّرُ من ساكن الكفارَ في دار الحرب ، وَإِنْ لم يَستَحِلّ الوقوفَ معهم ، لأنه أظهر على نفسه الكفر (٢) ، وقال الإمامية : ويحرم المقام في بليد المشرك لمن لا يتكن من إظهار شعائر الإسلام من الأذان والصلاة والصوم وغيرها »(١) . وقال ابن حزم الظاهري : « إن من لحق بدار الكفر والحرب مختارًا محاربًا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد ، له أحكام المرتد كلها » ثم قال : « فإن كان هنالك محاربًا للمسلمين معينًا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر » وذلك لقوله عليه : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين «(٤) . ويعني بذلك دار الحرب . والرسول بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين »(٤) . ويعني بذلك دار الحرب . والرسول يعمل فيه بغير الحق . فإن قيل : فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك . قلنا : يختار المرء أقلها يعمل فيه بغير الحق . فإن قيل : فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك . قلنا : يختار المرء أقلها أثمًا ، مثل أن يكون بلد به كفر فبلد فيه في فجور خير منه »(١) وهكذا .

وخلاصة القول: أن على المسلمين أن يهجروا دار الحرب حقيقة وحكمًا إلى دار الإسلام إن استطاعوا إليها سبيلًا. وذلك بنص الكتاب والسنة والإجماع. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في سننه ، كتاب الزكاة جـ ه ص ٨٣ كلمة أو يفارق : أى إلى أن يفارق .

<sup>(</sup>٢) شرح الأزهار جـ ٤ ص ٥٧٣ ، تفسير القاسمي جـ ٥ ص ١٤٩٢ وقال ابن الحي الشيعي الزيدي : وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهم يقدر على الخروج فليس بسلم . وإذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام ( أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) الروضة البهية جـ ص ٣٨٣ ، المبسوط للطوسي جـ ٢ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) تَمَةَ الحَديث : قالوا : يارسول الله ولم ؟ قال : لا تَرَايا نَارَاها . حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه رقم / ٢٦٢٨ ، عون المعبود جـ ٧ ص ١٠٤ \_ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) أنظر: المحلى لابن حزم جد ١١ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ م / ٢١٩٨ .

<sup>(</sup>۱) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي ، أبو عمرو صاحب الإمام مالك وفقيه الديار المصرية في عصره . مات بمصر سنة ٢٠٤ هـ. ( الأعلام جـ ١ ص ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لابن العربي جـ ٧ ص ٨٨ لقوله تعالى : ﴿ فلا تَقَمَدُ بعد الذُّكُرى مع القوم الظالمين ﴾ ( الأنعام / ٦٨ ) .

#### المطلب الثاني

#### حكم إقامة المسلمين في دار الحرب حقيقة ( لا حكمًا )

عرفنا فيا سبق أن دار الحرب حقيقة أو ظاهرًا هي دار إسلام حكمًا وذلك لنقص الشروط اللازمة لكل من الدارين فيها(١) . ولها صورتان . فلهذا نقسم هذا المطلب إلى مسألتين :

الأولى : حكم إقامة المسلمين في دار كانت يحكمها المسلمون ثم استولى عليها الكفار . وتسمى بلغة العصر الدار المحتلة .

قلنا: إن هذه الدار يتعين على المسلمين المقيمين فيها الجهاد لاسترداد أراضيهم من أيدي الكفرة المغتصبين ولإقامة أحكام الإسلام فيها كا يتعين على المسلمين المجاورين لهذه الدار القيام بالجهاد مع أهل تلك الدار إن احتاج الأمر إلى ذلك . ولا يجوز بحال من الأحوال أن يستسلم المسلمون فيها لحكم الكفر بالذل والهوان . كا لا يجوز لأحد منهم أن يتفلت من هذا الواجب ، لأنه واجب عيني .

إذا ثبت هذا فإن إقامة المسلمين في هذه الدار يرجع حكمها \_ قبل كل شيء \_ إلى وضع البلاد وحالة المسلمين فيها من حيث المصلحة للجهاد الإسلامي . فتقدير الأمر في هذه الدار وفي مثل هذه الظروف \_ والله أعلم \_ يرجع إلى اجتهاد الجماعة الإسلامية التي تباشر أعمال الجهاد الإسلامي على ضوء الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء في ذلك . وقد تدعو الظروف بمقتضى ذلك إلى الهجرة المؤقتة إلى دار يخف فيها الضرر والخوف على المسلمين حتى ولو كانت إلى دار كفر ، كا وقعت هجرة الصحابة رضوان الله عليهم ، قبل السلمين حتى ولو كانت إلى دار كفر ، كا وقعت همة أو غيرها . قال ابن إسحاق (٢) : قيام دار الهجرة بالمدينة المنورة ، سواء كانت إلى الحبشة أو غيرها . قال ابن إسحاق (٢) : «فلما رأى رسول الله عليهم ما يصيب أصحابه من البلاء ، وما هو فيه من البلاء قال لهم : من الله ومن عمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن ينعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم :

<sup>(</sup>۱) راجع بحثنا ص ۸۸ ـ ۸۹ .

<sup>(</sup>٢) أهو عمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر القرشي . ولد في المدينة سنة ٨٥ هـ ثم رحل إلى غيرها ، وألقى عصا الترحال في بغداد ، ومات بها سنة ١٥٠ هـ . وكان عالمًا صدوقًا لاسيا في المفازي وأشباهه ( انظر : الجرح والتعديل جـ ٧ ص ١١ رقم / ١٠٨٧ ) .

« لو خَرَجتُم إلى أرض الحبشة فإنَّ بِها مَلِكَا لا يُظلَمُ عنده أَحَدٌ ، وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجًا مِمَّا أنتم فيه »(١) . وقد تدعو الظروف إلى اللجوء المؤقت إلى الغبات والجبال والكهوف وما إلى ذلك من الأماكن التي لا يتعرض فيها لإظهار كلمة الكفر ، وإن كان على وجه التقية ، والتي يصلح فيها تنفيذ خطيط الجهاد الإسلامي فيها . ولعل هذا هو مقصود قوله عَلَيْهُ : « إذا استُنفرتُم فانفروا »(١) . وكذلك قوله تعالى(١) : ﴿ وَإِذَ أَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا الله قَأْوًا إلى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴾ .

وإنطلاقًا من هذا المقصود فقد بايع رسول الله عَلَيْتُهُ بعض الصحابة على مفارقة المشركين كا رواه النسائي في سننه (أ) . ويجب على المسلمين أن يتنبهوا إلى أن الهجرة هنا تعني معرفة الحق ومن ثم الارتحال إليه والالتزام به والثبات عليه ، وهي حركة إيجابية ، وليست حركة سلبية انسحابية من المعركة ، هروبية من الموقع . فالمهاجر في سبيل الله من وجهة نظر الإسلام لا يزال في ساحة المعركة وليس خارجًا منها . إنها تغيير الموقع وليست تولية الدبر فهي عبارة عن التحرف والتحيز (أ) . كا قال تعالى (أ) : ﴿ يَالَيُهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلذّينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ وَمَن يُولِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقَيْقَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَد بَاءَ بِغَضَب مِن آللهِ وَمَأُوهُ جَهَنّمُ وَبِئُسَ أَلَهُ مِن آللهِ وَمَأُوهُ جَهَنّمُ وَبِئُسَ أَلَهُ مِن آللهِ وَمَأُوهُ جَهَنّمُ وَبِئُسَ

وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين :

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة وابتداء الهجرة من

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام القسم الأول ص ٣٢١ ـ ٣٣٢ ، فتح الباري جـ ٧ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تخريج هذا الحديث في ص ١١٧ من هذه الرسالة .

 <sup>(</sup>٦) سورة الكهف آيــة ١٦ ، انظر : تفسير ابن كثير جـ ٢ ص ٧٤ ـ ٧٥ ، الجــامــع لأحكـام القـرآن للقرطبي جـ ١٠
 ص ٣٦٠ ـ ٢٦٧ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : سنن النسائي ، كتاب البيعة جـ ٧ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) قـال الإمـام الشـافعي رحمه الله: والتحرف للقتـال الاستطراد إلى أن يمكن المستطرد الكَرَّة في أي حـال مـا كان الإمكان . والتحيز إلى الفئة أين كانت الفئة ببلاد العدو أو ببلاد الإسلام بَعَد ذلك أو قَرُب . إنمـا يـأثم في التوليـة من لم ينو واحدًا من الممنيين . ( الأم جـ ٤ ص ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال آية : ١٥ ـ ١٦ .

مكة إلى المدينة .

الثاني : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي عَلِيلَةً بالمدينة (١). وأن للهجرة ثلاثة استعمالات :

أحدها: الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام وهو الاستعال المشهور.

وثانيها: ترك المنهيات .

وثالثها : الخروج للقتَال(٢) . وكل هذه الاستعالات مطلوبة في مفهوم الهجرة .

وعلى هذا فلا يجوز لأحد من المسلمين فيها أن يتخلى عن الجهاد في سبيل استرجاع السلطة إلى أيدي المسلمين الصالحين . لأن الجهاد صار فرض عين على كل مكلف من المسلمين . وقد اشتد في ذلك ابن حزم حيث يقول : « ولو كان كافرًا مجاهدًا غلب على دار من دور الإسلام ، وأقر المسلمين بها على حالهم ، إلا أنه هو المالك لها ، المنفرد بنفسه في ضبطها ، وهو مُعلِن بدين غير الإسلام ، لَكَفَرَ بالبَقَاء معه كلَّ مَنْ عَاوَنَه وأقامَ مَعَهُ وَإِنْ ادَّعَىٰ أَنَّهُ مسلمٌ »(٢) .

الشانية : حكم إقامة المسلمين في دار الحرب من أصلها ولكن تسمح عمومًا للمسلمين بإقامة بعض واجباتهم الإسلامية . وعلى العموم فإن حالة المسلمين في هذه الدار لا تخلو من إحدى الحالتين الآتيتين :

#### الحالة الأولى :

إنه لا يقدر على إظهار دينه ويخاف على دينه ودين أسرته ، ويقدر على الهجرة إلى مكان لا يخاف على دينه ودين أسرته . حينئذ تجب عليه الهجرة هو وأهله لقوله تعالى :

<sup>(</sup>٢) روح المعاني للألوسي جـ ٥ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>١) انظر : فتح الباري جـ ١ ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الحلي لابن حزم جـ ١١ ص ٢٠٠ ، / ٢١٩٨ . ثم قال :

<sup>•</sup> وأما من حملته الحمية من أهل الثفر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفهم من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم ، فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق ، ولا يكون بذلك كافرًا ، لأنه لم يأت شيئًا أوجب به عليه كفرًا قرآن أو إجماع . وإن كان حكم الكفار جاريًا عليه فهو بذلك كافرًا ، كان متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافرًا . والله . . ( الحلى جد ١١ ص ٢٠٠ \_ ٢٠٠ ) .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلِّهُمُ ٱلْمَلائِكَةُ طَالِمَى أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ .. ﴾ (١) . الآية . وإن لم يقدر هليها فيجوز له البقاء فيها لقوله تعالى : ﴿ إِلاَ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنَّسَاءِ وَٱلْوِلْدُنِ لا يَشْتَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾ (٢) . الآية لأن حالة البلاد حينئذ أقرب إلى دار الحرب من دار الإسلام .

#### الحالة الثانية:

إنه يتكن من إقامة دينه فيها ولا يخاف أن يفتن في دينه هو وأسرته . وفي هـذه الحالة لا تجب الهجرة عليه (٢) . وذلك لما يأتي :

الأول: من المعروف أن النبي عَلِيْكِم قد أقر من بقي من المؤمنين القادرين على الهجرة في مكة مثل العباس بن عبد المطلب<sup>(1)</sup> ونعيم بن عبد الله النحام<sup>(0)</sup> ، إذْ لم يخاف الفتنة<sup>(1)</sup>.

الثاني : روى البخاري قال : حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قـال : « زرتُ

<sup>(</sup>٢,١)'سورة النساء آية : ٩٧ ـ ٩٨ .

 <sup>(</sup>۲) ويستحب له الهجرة إن لم يرج ظهور الإسلام فيها بمقامه أو لم تكن إقامته مصلحة فلو رجا ظهور الإسلام بمقامه
 أو يكون مقامه مصلحة للسلمين فحينشذ يصبح مقامه فيها واجبّا ( انظر : تحفة الحتاج لابن حجر جـ ٩
 ص ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشي ، عم النبي عَلِيْقُ ، ولد قبل رسول الله عَلَيْقُ بسنتين ، حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم ، وشهد بدرًا مع المشركين مكرها . يقال : إنه أسلم وكم قومه وكان رضي الله عنه يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله عَلِيَّةُ ، وكان المسلمون يتقوون به بحكة ، وكان يجب أن يقدم على رسول الله عَلَيْقُ فكتب إليه رسول الله عَلِيَّةُ : « إِنَّ مُقامَكُ بمكة خيرٌ » فلذلك قبال رسول الله عَلِيَّةً يوم بدر : « مَنْ لَقِي منكم العباسَ فلا يَقْتُلُه فإنه إِنَّا أُخْرِجَ كارها » تـوفي سنة ٢٢ هـ ( الإصابة جـ ٢ ص ٢١٢ رقم / ٢٠٠٧ والاستيعاب جـ ٣ ص ١٤٠ ـ ١٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) هو نعيم بن عبد الله النحام القرشي المعدوي كان قديم الإسلام يقال إنه أسلم بعشرة أنفس قبل إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وكان يكتم إسلامه ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة ، لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم ويونهم فقالوا : « أمّ عندنا على أي دين شئت وأمّ في ربعك واكفنا ما أنت كاف من أمر أراملنا فوالله لا يتعرض لك أحد إلا ذهبت أنفسنا جميعًا دونك » . وزعوا أن النبي عَيِّلِيَّ قال له حين قدم عليه : « قومك يانعيم كانوا خيرًا لك من قومي لي » وزاد الزبير في هذا الخبر فقال نميم : « يارسول الله قومك أخرجوك إلى الهجرة وقومي حبسوني عنها » . وكانت هجرة نعيم عام خيبر . واختلف في وقت وفات وفات فقيل استشهد بأجنادين سنة ١٢ هـ ( راجع : الإصابة جـ ٢ ص ٥٢٧ ـ ٥٢٨ رمّ / ٨٧٧٨ والاستيعاب جـ ٢ ص ٥٢٥ ـ ٥٢٨ ).

<sup>(</sup>ه) الأم للشافعي جـ ٤ ص ١٦١ ، المغني جـ ٨ ص ٤٥٨ ، السنن الكبرى للبيهقي جـ ٩ ص ١٥ .

عائشة مع عُبَيد بن عمير الليثي ، فَسَأَلْنَاها عن الهجرة ، فقالت : « لا هجرة اليوم ، كان المؤمنون يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينه إلى اللهِ تعالى وإلى رسوله ﷺ مَخَافَة أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَقَدُ أَظْهَرَ اللهُ الإسلامَ ، واليومَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيثُ شَاءَ ، ولكن جهاد وَنِيَّة »(١) . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « أشارت عائشة رضي الله عنها إلى بيان مشروعية الهجرة ، وأن سببها خوف الفتنة . والحكم يدور مع علته ، فقتضاه : أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه »(١) . وقال البيهقي(١) : « وروينا عن ابن عر معني هذا ، وكل ذلك يرجع إلى انقطاع الهجرة وجوبًا عن أهل مكة وغيرها من البلاد بعد ما صارت دار أمن وإسلام ، فأما دار حرب أسلم فيها من يخاف الفتنة على دينه وله ما يبلغه إلى دار الإسلام فعَلَيه أن يهاجر »(٤) .

الثالث: روى الزهري<sup>(٥)</sup> عن صالح بن بشير بن فديك<sup>(١)</sup> قبال : « خرج فُدَيك إلى رسول الله عَلَيْتَةٍ فقال : يارسول الله ، إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هَلَكَ فقبال رسول الله عَلَيْتَةٍ : يافديك أَقِم الصلاة وآتِ الـزكاة واهجر السُّوء واسْكُنْ من أرض قومك حيث شئْت تَكُنْ مُهَاجرًا »(٧) .

وهذا إقرار من رسول الله عَلَيْتِ على بقاء فديك في بلاد قومه ، بشرط إقامة ما يجب عليه من الواجبات كالصلاة والزكاة وهجرة السوء وغيرها . وقد جعل الرسول عَلَيْتٍ لمن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ( ٦٣ / ٤٥ ) ، فتح الباري جـ ٧ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ٧ ص ٢٢٩ وانظر : البداية والنهاية جـ ٤ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن الحسين بن علي ، أبو بكر البيهقي ولد سنة ٣٨٤ هـ بخسرو جرد ( من قرى بيهق نيسابور ) . كان أحد أئمة اللسلمين ، فقيه جليل ، حافظ كبير قائم بنصرة المذهب الشافعي ومن مؤلفاته : السنن الكبرى . مات بنيسابور سنة ٤٥٨ هـ / ١٠٦٦ م . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى جـ ٣ ص ٣ ) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقى جـ ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي ، أبو بكر ، ولد سنة ٥٨ هد . كان أول من دون الحديث ، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء ، تابعي من أهل المدينة ، مات سنة ١٢٤ هـ / ٧٤٢ م ( انظر : الأعلام جد ٧ ص ٩٤٠ ) .

<sup>(</sup>٦) هو بشير بن فديك الزبيدي يكنى أبا صالح . قال ابن منده : لـه رؤيـة ولأبيـه صحبـة ( انظر : الإصابـة جـ ١ ص ١٧٢ رقم / ٧٥٦ وجـ ٣ ص ١٩٥ رقم / ٦٦١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي مرسلاً في سننه الكبرى جـ ١ ص ١٧ ، التمهيد لابن عبد البر جـ ٨ ص ٣٨٩ ـ ٢٩٠ ، الإصابة جـ ١ ص ١٧٢ وجـ ٣ ص ١٩٥ .

هِ على هذه الحالة أجر المهاجر في سبيل الله<sup>(١)</sup> .

والظاهر أن اختلاف وضع المسلمين عامة وظروف المسلمين فيها خاصة لــه أثر في حكم الشرع ؛ فإذا كان وضعهم ضعيف ولا يرحى ببقائهم فيهما ظهور الإسلام تستحب لهم الهجرة ليتكنوا من إقامة الواجبات بالوجمه الأكمل وتكثير المسلمين ، ومعونتهم ، وليتخلصوا من تكثير الكفار ومخالطتهم ، ورؤية المنكرات بينهم(٢) . وإذا كان وضعهم قويًا حيث يغلب ظنهم في أن بقاءهم فيها حصول الهدى لكلهم أو بعضهم أو إسلام الـدار حقيقة . فإنه يستحب لهم البقاء بل يجب عليهم البقاء(٢) وذلك بحسب قوة الظن وضعفه بذلك . وقد صرح بذلك الماوردي فقال : « إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفار فقد صارت البلد به دار إسلام . فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها ، لما يُترَجّى من دخول غيره في الإسلام »(٤) . ولعل مثل هذه الحالة أفتى بعض الشافعية بتحريم الهجرة منها فقال ابن حجر الهيثمي : « ... أو قدر على الامتناع والاعتزال ثُمَّ ، ( في دار الحرب ) ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة ، كان مُقامـه واجبًـا ( وقيـل عنـه : حرمت الهجرة منها ) لأن محله دار إسلام ، فلو هاجر لصار دار حرب »(٥) . وعلل ذلك بقوله : « إن كلُّ مَحَلُّ قَدرَ أهلُه فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام ، لأنَّ الإسلام يَعلُو ولا يُعلَىٰ عليه »(٦) . وقال بعض الزيدية : « فإذا غلب في ظنه أن في وقوفه ( يعني في دار الحرب ) حصول الهدى لكلهم أو بعضهم ـــ ولو واحدًا ـــ جــاز لــه الوقوف بل لا يبعُد وجوبُه . وكذا لو كان لمنفعة المسلمين بأن يكون وقوف ه داعيًا لغيره

<sup>(</sup>۱) ولما روى عن مُغْقِل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال : « العبّادة في الهَرْج كالهيجْرَة إلَيُّ » حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه رقم / ۲۹٤۸ وأحمد في مسنده جـ ٥ ص ٢٥ وابن ماجه رقم / ٢٩٨٥ والبغوي رقم / ٤٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة المحتاج جـ ٩ ص ٢٦٨ ، مغنى المحتاج جـ ٤ ص ٢٣٩ ، فتح الباري جـ ٦ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري جـ ٧ ص ٢٢٩ ، مغني الحتاج جـ ٤ ص ٢٣٩ ، نيل الأوطار جـ ٨ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) تحفَّة الحتاج جـ ١ ص ٢٦٨ ، الأنوار لأعمال الأبرار ( حاشية الحاج إبراهيم ) جـ ٢ ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٦) المرجعان السابقان والحديث قد سبق تخريجه في ص ٧٧ .

إلى نصرة الإمام والقيام معه أو نحو ذلك  $^{(1)}$ . وعلى هذا فقد أفتى الشيخ محمد عبده بعدم وجوب الهجرة على المسلمين المقيمين في بعض المدول الأوربية متحققين بحريتهم الدينية  $^{(7)}$ .

\* \* \*

(١) شرح الأزهار جـ ٤ ص ٧٤٥ ـ ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله ، من أل التركاني ولمد بمصر سنة ١٢٦٦ هـ ، تعلم بالأزهر ، مفتي الديار المصرية ، ومن كبار العلماء المحدثين ومن أبرز تلاميذ وأصحاب الشيخ جال الدين الأفغاني ، لمه مؤلفات منها : . تفسير القرآن الكريم . مات بالأسكندرية ودفن بالقاهرة سنة ١٣٢٣ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٦ ص ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير المنار جد د ص ٢٥٧ .

# الفصل الثالث نظرة الإسلام إلى سكان العالم باعتبار الدارين

ويشتمل على ستة مباحث بعد التهيد :

المبحث الأول: السامون.

المبحث الثاني : الذميون .

المبحث الثالث : المستأمنون .

المبحث الرابع : الموادعون .

المبحث الخامس: المحايدون.

المبحث السادس : الحربيون .

#### الفصل الثالث

# نظرة الإسلام إلى سكان العالم باعتبار الدارين

#### التهيد العام:

# سكان العالم في نظر الشريعة الإسلامية إجمالاً:

السكان عبارة عن أفراد البشر ، يسكنون في أية بقعة من بقاع الأرض على انختلاف أجناسهم وألوانهم وطبائعهم وديانتهم . وهؤلاء الناس لابد أن يكونوا تحت رعاية أية دولة من الدول في هذا العالم ، سواء كانت تلك الدولة إسلامية أو كافرة .

ونظرًا، لأن الإسلام هو الدين المنزل من عند الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة ، وأن شريعته هي الشريعة الصالحة لكل أجناس البشر في كل زمان ومكان ، فإنه ينظر إلى سكان العالم جيعًا نظرة رحمة وعطف ورعايسة عادلة ، سواء أكانوا مسلمين أم كافرين . وعليه فإن الإسلام ينظم العلاقة بين جميع الناس ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، على أسس وطيدة من التسامح والعدالة والبر والرحمة ، وهي أسس لم تعرفها البشرية قبل الإسلام . وقد عاشت البشرية قرونًا بدون إسلام وبدون تطبيق شريعته ، وهي تعاني الويل من فقدان هذه الشريعة الربانية ، ولا تزال إلى اليوم تتطلع إلى تحقيقها في المجتمات الحديثة . فلا تكاد تصل إليها في مجتمع ما ، وفي وقت ما ، إلا غلب الهوى والعصبية وجرتها إلى صراع دام مع الخالفين في الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون أو اللغة . وهكذا .

#### تقسيم سكان العالم:

وفي ضوء ذلك فسكان العالم مقسمون إلى قسمين :

**الأول :** مسلمون .

الثاني: غير مسلمين.

وغير المسلمين هم \_ باعتبار الدارين ونوع علاقاتهم وترابطهم مع المسلمين وموافقتهم منهم \_ مقسمون إلى قسمين :

· أولها : أهل حرب .

والثاني : أهل عهد .

كا ثبت عن ابن عبـاس رضي الله عنها: «كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين ، كانوا مشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه »(١)

وأهل عهد أنواع ، منهم : الذميون والمستأمنون والمعاهدون من الموادعين والمحايدين . وعلى هذا قسم هذا الفصل إلى ستة مباحث وهي كالآتي :

المبحث الأول: المسلمون.

المبحث الثاني: الذميون.

المبحث الثالث : المستأمنون .

المبحث الرابع : الموادعون .

المبحث الخامس: المحايدون.

المبحث السادس: الحربيون.

<sup>. (</sup>١) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الطلاق ( ٦٨ / ١٦ ) ، فتح الباري جـ ٩ ص ٤١٧ رقم / ٥٢٨٦ .

# المبحث الأول المسلمون

المراد بالمسلمين في هذا التقسيم هو كل من آمن بالدين الإسلامي عقيدة وعبادة ونظام حياة ، بغض النظر عن شيء من الانحراف والانتاء وضعف التسك عدا المرتدين والفرق الباطلة الخارجة عن الإسلام بإجماع العلماء (١) .

فالمسلم لقب خاص يطلق على كل من اعتنق الدين الإسلامي وهو دين من عند الله سبحانه وتعالى كا قال تعالى (٢): ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسلام ﴾ وهذا اللقب الشريف جاء من عند الله كا في قوله تعالى (٢)﴿ هُوَ سَمَّكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُم وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى الْنَاسِ ﴾ .

روى البخاري قال : حدثنا عُمُرو بن عباسٍ قال : حدثنا ابن المهدي قال : حدثنا منصور بن سعد عن ميون بن سِيّاهِ عن أنس بنِ مالك قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ : « مَنْ صَلَّى صلاتَنا ، واستقبَل قبلتَنا ، وأكل ذبيحَتنا ، فذلك المُسْلَمُ الذي لَهُ ذمةُ اللهِ وذمةُ رسوله فلا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِه »(1) .

وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك أيضًا قال : « من شهد أنْ لا إله إلا الله واستقبَلَ قِبلتَنَا وصَلَىٰ صلاتَنا وأكلَ ذبيحَتَنَا فهو المسلمُ . لَهُ مَا لِلْمُسلِمِ وعَلَيه مَا عَلَى الْمُسْلِمِ » ( والكلام في هذه الرواية موقوف على أنس رضي الله عنه )

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: « وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر ، فن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ، ما لم يظهر منه خلاف ذلك » (١).

فالمسلمون باعتبار الدارين يكونون على ثلاث حالات:

<sup>(</sup>١) كالقديانية والبهائية والنصيرية والباطنية وغيرها .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران أية : ١٩ . (٣) سورة الحبح أية : ٧٨ .

<sup>(</sup>٥,٤) رواهما البخاري في صحيحه ، كتاب الصلاة / ٢٨ جـ ١ ص ١٠٢ ـ ١٠٣ وأخرج مثله ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ( ١٢٦٨٠ ) جـ ١٢ ص ٢٣٦ والنسائي مثله عن أنس في كتـاب الإيـان جـ ٨ ص ١٠٥ وأخرج مثله الطبراني في معجمه الكبير عن جندب ( مجمع الزوائد جـ ١ ص ٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) فتح الباري لابن حجر جـ ١ ص ٤٦٧ . وقد رجح الإمامية بأن الشخص يسمى مسلمًا بمجرد اعتقاده أله الصلاة واجبة عليه إلى القبلة ، وإن لم يصل ( انظر : الروضة البهية في شرح اللمة الدمشقية جـ ٣ ص ١٨١ ) .

#### الحالة الأولى:

أن يكونوا من رعايا دار الإسلام ويبقوا في دارهم .

#### الحالة الثانية:

أن يكونوا من رعايا دار الإسلام حين وجودهم في دار الحرب مستأمنين وهؤلاء يسمون بالمستأمنين .

#### الحالة الثالثة:

أن يكونوا من رعايا دار الحرب ولم يهاجروا إلى دار الإسلام . وهؤلاء مطلوبون للهجرة إلى دار الإسلام ، فإن هاجروا إليها صاروا من رعاياها . ولا يمكن أن نسميهم ذميين لأن من شروط أهل الذمة أن يكونوا كافرين لقوله عليه الصلاة والسلام : «لَيْسَ على مسلم جزّية "(۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود عن ابن عباس في سننه ، كتاب الإمارة ، عون المعبود جـ ۸ ص ٣٠٥ وأخرجه الترمذي في صحيحه بشرح ابن العربي جـ ٢ ص ١٢٧ وقال : الحديث مرسل . ورواه أحمد . نيل الأوطار جـ ۸ ص ٢١٦ ـ ٢٢٠ : لأنها إنما ضربت على أهل الذمة ليكون بها حقن الدماء وحفظ الأموال . والمسلم بإسلامه قمد صار محترم الدم والمال . ( انظر : فتح القدير جـ ٥ ص ٢٩٦ ) .

# المبحث الثاني الذميون

وله أربعة مطالب : ـــ

المطلب الأول : تعريف أهل الذمة .

المطلب الثاني: مشروعية عقد الذمة وحكمتها.

المطلب الثالث: الذي تعقد له الذمة.

المطلب الرابع: حقوق الذميين وواجباتهم العامة .

المطلب الأول تعريف أهل الذمة

### تعريفه لغة:

الأهل: معناه أصحاب.

والذمة  $_{-}$  بالكسر  $_{-}$  معناه : العهد . رجل ذمي : معناه رجل له عهد  $^{(1)}$  .

وفي التنزيل العزيز<sup>(۲)</sup> : ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلا ذِمَّةً ﴾ . قال : « الـذمـة : العهد والإلّ : الحلف »<sup>(۱)</sup> .

وللذمة معان أخرى كثيرة منها: الأمان والكفالة أو الضان والحرمة والحق والعقد (٤).

فأهل الذمة مركب إضافي معناه : من يعقد معهم عقد العهد والضان والأمان . وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) لسان العرب م / ١٢ ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ ، تاج العروس جـ ٨ ص ٢٠١ مادة : ذمم ، ومختار الصحاح ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية : ١٠ . (٥،٤،٣) انظر : القواميس السابقة .

#### تعريفه اصطلاحًا:

لقد عرف فقهاء المسلمين أهل الذمة أو الذمي بتعريفات متعددة منها :

الأول: ما عرفه ابن جُزَى (١) المالكي عن الـذمي بقولـه: «كافر حر بـالغ ذكر قـادر على أداء الجزية ، يجوز إقراره على دينه ، ليس بمجنون مغلوب على عقلـه ، ولا بمترهب منقطع في ديره »(١) .

الشاني: ما عرف ه الإمام الغزالي (٢) بقوله: « هو كل كتـابي عـاقــل بـالــغ حر ذكر متأهب للقتال قادر على أداء الجزية »(١) .

الشالث: ما لخصه الشيخ العنقري (٥) في حاشيت على الروض المربع من تعريف بالذمي بقوله: « من استوطن دارنا بالجزية »(١) .

من خلال تلك التعريفات المذكورة يتبين لنا أن الذمي هو كل كافر بالغ عـاقل حر ذكر ممن يقيم في دار الإسلام قادر يجوز إقراره على دينه بالجزية (٧).

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزى الكلبي أبو القاسم من أهل غرناطة ولد في عام ٦٩٣ هـ وهو حافظ
 وفقيه من فقهاء المالكية ولـ مؤلفات منها : القوانين الفقهية أو قوانين الأحكام الشرعية وتوفي شهيدًا عـام ٧٤١
هـ . ( مقدمة كتاب قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى . طبعة عالم الفكر بالقاهرة ١٣٩٥ هـ ) .

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية ص ١٠٤ ، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل جـ ٢ ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) هو محد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ، أبو حامد الغزالي ، حجة الإسلام ، محجة المدين . ولمد في الطابران بطوس ثاني مدينة في خراسان بعد نيسابور سنة ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨ م ، ولمه نحو مائتي مصنف منها الوجيز . توفي سنة ٥٠٥ هـ / ١١١١ م . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى جـ ٤ ص ١٠١ ـ ١٨٢ والأعلام للزركلي م / ٧ ص ٢٢) .

<sup>(</sup>٤) الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي جـ ٢ ص ١٩٨ .

<sup>(°)</sup> هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحن العنقري التيمي النجدي الحنبلي . ولد بنجد وكف بصره في السابعة من عمره فعضظ القرآن وولي للقضاء بسدير . وأملى « حاشية الروض المربع » . مات سنة ١٣٨٢ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٤ ص ١٩) .

<sup>(1)</sup> حاشية الروض المربع له جـ ٢ ص ٢٥ . وانظر : كشاف القناع جـ ٣ ص ٩٢ .

 <sup>(</sup>٧) الجزية : بالكسر وهي اسم لما يؤخذ من أهل الذّمة لأنها تجزي من القتل أي تمصم والجمع جزئ كلحية لحية .
 ( اللباب للغنيي جـ ٤ ص ١٤٢ ) .

# المطلب الثاني

# مشروعية عقد الذمة وحكمتها

قال تعالى (١): ﴿ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتْبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ .

قال ابن كثير رحمه الله: « نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجًا واستقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى ، وكان ذلك في سنة تسع »(٢) وذلك لأنهم لما كفروا بعمد على له من المعيد بن بمحمد على له من المهر المان صحيح فقد كفروا بالرسل وما جاءوا به . قال سعيد بن جبير (٢) في تفسير هذه الآية : « المراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى وهم الذين لا يصدقون بتوحيد الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الخر والخنزير ولا يدينون دين الحق وهو الإسلام ، لأن كل دين غير الإسلام باطل (٤) . فمن هنا ندرك أن مشروعية عقد الذمة مع غير المسلمين بدأت في السنة التاسعة من الهجرة . وأما قبل ذلك فقد كان بين الرسول علي المسلمين وأمانهم » (٥) .

#### حكمة مشروعية عقد الذمة:

أما الحكمة من مشروعية عقد الذمة فأهمها : أن يترك الحربي القتال مع احتال اعتناقه الإسلام مختارًا ، وذلك بعمد مخالطته للمسلمين واطلاعه على محاسن الإسلام وخصائص

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير جه ٢ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء ، أبو عبد الله الكوفي ، حبشي الأصل ، وكان أحد أعلام التابعين ، ثقة ، ولد 'سنة ٤٥ هـ / ٦٦٥ م قتله الحجاج بواسط سنة ٩٥ هـ / ٧١٤ م . ( انظر : الجرح والتعديل جـ ٤ ص ٩ رقم ٢٩ ، والأعلام جـ ٣ ص ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم لمحمد إدريس الرازي جـ ٤ ورقة / ٧٣ ـ ٧٤ ( مخطوط بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم / ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١١١ .

شرائعه (١) . وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل المال عن طريق الجزية . والله أعلم .

# المطلب الثالث

#### الذي تعقد له الذمة

تعقد الذمة \_ على العموم \_ لغير المسلمين الذين يريدون أن يقيموا بدار الإسلام ، سواء أكانوا يعيشون مع المسلمين أم هم مستقلون في أماكنهم بعيدون عن المسلمين أم هم مستقلون في أماكنهم بعيدون عن المسلمين \_ وهم ينقسمون \_ بناء على اختلاف فقهاء المسلمين \_ إلى ثلاث طوائف :

# الطائفة الأولى:

هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك المجوس. وهؤلاء يجوز عقد الـذمـة لهم بلا خلاف بين الفقهاء (٢). وذلك لأن أهل الكتاب قد صرحت آية الجزية في جواز عقد الذمة لهم وهي قوله تعالى (٤): ﴿ قَلْتِلُوا اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينُ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ حَتَّىٰ يُعْمُوا الْجَزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ .

أما المجوس فقد ثبت لهم جواز عقد الذمة بالسنة القولية والفعلية . فعن عبد الرحن ابن عوف (٥) أنه قال : قال رسول الله ﷺ : « سُنُّوا بهم سُنَّةَ أَهْل الكِتَابِ » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١١١ ، المبسوط المسرخسي جـ ١٠ ص ٧٧ ، مغني الحتاج جـ ٤ ص ٢٤٢ ، نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : فقه السنة للسيد سابق جـ ٢ ص ٦٦٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص جـ ۲ ص ۱۲، بدائع الصنائع جـ ۷ ص ۱۱۰، المدونة الكبرى جـ ۲ ص ۱۲، الأم للشافعي جـ ٤ ص ۲۱، أحكام أهـل الذمة لابن القيم جـ ۱ ص ۱، المغني لابن قدامـة جـ ٨ ص ١٩٦ ـ ١٩٨، الروض النضير جـ ٤ ص ٢١٦ ـ ٣١٨، المحلى جـ ٧ ص ٣٥٥، شرح النيــل في فقــه الأبــاضيـــة جـ ١٠ ص ٤٠٦، الروضة البهية جـ ۲ ص ٣١٦ ـ ٣٨١، المبسوط للطوسى جـ ٢ ص ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة أية : ٢٩ .

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري ، أبو محمد ، أحد العشرة المشهود لهم بـالجنة . ولد بعد الفيل بعشر سنين ، ومـات سنــة ٢٦ هـ ودفن بـالبقيع . ( انظر : الإصــابــة جـ ٢ ص ٤٠٨ \_ ٤١٠ رقم / ١٨١٨ والاستيعاب جـ ٢ ص ٢٨٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مالك في الموطأ ، شرح الزرقاني على الموطأ جـ ٢ ص ١٣٦ . والشافعي عن مالك في مسنده ، ترتيب
 مسند الشافعي جـ ٢ ص ١٣٠ . وابن أبي شيبــة في مصنفــه رقم ( ١٢٦١٦ ) جـ ١٢ ص ٢٤٣ . وعبــد الرزاق في =

ومعنى ذلك أن يعامل المجوس معاملة أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن تعقد لهم الذمة . والحقيقة أن هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص ، لأن المراد بذلك سنوا أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط (١) . وقد أخذ الرسول على فعلاً الجزية من مجوس هجر كا رواه البخاري وغيره (٢) كا أخذها من أهل نجران كا رواه أبو داود (٢) . وهكذا فقد عاملهم الرسول على والحلفاء الأوائل معاملة أهل الكتاب في مسألة الجزية .

ولهذا قال أبو عمر<sup>(1)</sup> وابن المنـذر<sup>(۱)</sup> عن المجوس : « لا أعلم خلافًا أن الجزيـة تؤخـذ منهم »<sup>(۱)</sup> . ولأن لهم شبهة كتاب لما روي عن علي رضي الله عنـه : « أن المجوس كان لهم كتاب منزل ، ولكنّه فَقَدَ »<sup>(۱)</sup> . والصحيح أنهم ليسوا من أهل الكتاب ، وذلك لما يلي :

أولا : قوله تعالى (^) : ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتْبُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ .

المصنف جـ ٦ ص ٦٨ . والبيهقي في السنن الكبرى جـ ١ ص ١٨٨ . وقال الحافظ ابن حجر : وهذا منقطع مع ثقة رجاله وله شاهد من حديث مسلم العلاء الحضرمي ، أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ : « سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب » ( فتح الباري جـ ٦ ص ٢٦١ ) . وقال أبو عمر : « هذا الحديث منقطع ، ولكن معناه متصل من وجوه حسان » ( التهيد جـ ٢ ص ١١٦ ) . وانظر : نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢١٤ - ٢١٥ .

<sup>(</sup>١) التهيد جـ ٢ ص ١١٦ ، شرح الزرقاني جـ ٢ ص ١٣٩ . فقـد ثبت في رواية أخرى بلفظ : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم » انظر : مجوع فتاوى ابن تهية جـ ٣٣ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب الجزية والموادعة ( ٥٨ / ١ ) ، فتح الباري جـ ٦ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) عون المعبود جـ ٨ ص ٢٩١ رقم ( ٣٠٢٥ ) . وأبو داود هو الإمام الجليل سليان بن الأشعث بن إسحاق الذي ينتهي نسبه إلى أزد الين ، أبو داود السجستاني ، صاحب كتاب السنن المعروف بسنن أبي داود . ولد سنة ٣٠٢ هـ / ٨١٧ م . وكان تلميذًا لأحمد بن حنبل ولكنه سمع في رحلاته الطبويلة عددًا من المحدثين المبرزين واستقر أخيرًا في البصرة ، وتوفي سنة ٢٧٥ هـ ، ٨٨٨ م . ( انظر : تاريخ التراث العربي ١ / ١ / ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النري القرطبي أبو عمر ولد سنة ٢٦٨ هـ وهو حافظ عصره مطلقًا وثقه ونعته بعض العلماء بأنه بخاري المغرب ، توفي سنة ٤٦٣ هـ وله مؤلفات منها : التهيد . ( انظر : ترجته في مقدمة كتاب التهيد له ) .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، أبو بكر ، ولـد سنة ٢٤٢ هـ ، فقيـه مجتهـد مطلق من الحفاظ . كان شيخ الحرم بمكة وتوفي بها سنة ٣١٩ هـ . ومن مصنفاته : المبسوط ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى جـ ٢ ص ١٢٦ ). (١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ٨ ص ١١١ ، التهيد جـ ٢ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٧) ترتيب مسند الإمام الشافعي جـ ٢ ص ١٣١ ، أحكام القرآن للشافعي جـ ٢ ص ٥٤ سبل السلام للصنعاني جـ ٤ ص ٨٦ ، كتاب الخراج ص ١٣٠ ، المبسوط للطوسي جـ ٢ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام آية : ١٥٦ .

والمجوس من غير الطائفتين(١) .

ثانيًا: قوله عَلَيْهُ: « سَنُوا بِهِم سَنَّةَ أُهلِ الكتابِ »(٢) يدل على أنهم غير أهل الكتاب (٢).

ثالثًا: أما حديث علي فقد رواه الشافعي في مسنده وغيره ، ولكن جماعة ضعفوا الحديث (1) . ولو فرض أنه صحيح فإنه يدل على أنه كان لهم كتاب فرفع ، لا أنه الآن بأيديهم كتاب . وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ « أهل الكتاب » . وإنما كان لهم شبهة كتاب ، إذ إن لديهم كتابًا ثم رفع ، وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب (٥) . وعليه يقول البغوي : « وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة كا أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب «(١) .

#### الطائفة الثانية:

المرتدون . وهؤلاء لا يجوز عقد الذمة لهم إجماعًا(٧) . وذلك لأسباب منها :

الأول : قول ه تعالى ( الله على الله عل

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٣٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) رواه مالك ، سبق تخريج هذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٣٢٧ ، بدائع الصنائع جـ ٢ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم جـ ١ ص ٢ . وفي رواية أخرى عن علي رضي الله عنه : أنه لا كتـاب لهم ولا شبهة كتاب : جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفائض للعلامة محمد بن أحمد الناظري الزيدي ص ١٧٢ . وقـال أحمد في رواية محمد بن موسى : وقد سئل : « أيصح عن علي أن الجوس أهل كتاب ؟ . فقال : هـذا بـاطـل واستعظمـه جـ ١ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تبيية م ٢٢ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) شرح السنة جـ ١١ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١١١ ، شرح السير الكبير جـ ٤ ص ٢١ ـ ٢٢ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ٧ ص ١١٠ ، مواهب الجليل للخطاب جـ ٢ ص ٢٥٠ وبهامشه التاج والإكليل ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة الفتح آية : ١٦ .

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٣٩٣ ، تفسير ابن كثير جـ ٤ ص ١٩٠ ، الجــامـع لأحكام القرآن جـ ١٦ ص ٢٧٢ .

الشاني: قوله ﷺ: « مَنْ بَدُّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » (١) . فهم ليسوا على دين يقرون عليه . وبذلك أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد . وإن اختلفوا في وجوب الاستتابة قبل قتله . وعقد الذمة يتنافى مع وجوب القتل . لأن الذمة تفيد العصمة لصاحبها ، والمرتد يستحق القتل . إذَنْ فلا يجوز عقد الذمة له .

الثالث: عدم وجوب الدواعي التي تدعو إلى عقد الذمة . وهي فرصة الاطلاع على عاسن الإسلام . وذلك لأنهم قد شهدوا ذلك . والظاهر أنه لا يرتد عن الإسلام بعد أن عرف محاسنه إلا لعناده فيغلب على الظن عدم استصلاحه بهذه الطريقة . وعندها فلا يكون عقد الذمة في حقه وسيلة تدعوه إلى الإسلام . والله أعلم .

#### الطائفة الثالثة:

المشركون . وهم عبدة الأوثان والأصنام ، والملحدون ، غير المرتدين ، وقد اختلف فقهاء المسلمين في جواز عقد الذمة لهم ، ويمكن إجمال أقوالهم كا يأتي :

## القول الأول :

لا يجوز عقد الذمة وأخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس عربًا كانوا أو عجمًا . وهذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الإمامية(٢) .

وحجتهم ما يلي :

أُولاً : قوله تعالى(") : ﴿ فَآقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ .

ثانيًا : قول الرسول عَلِيْكُمْ : « أمرت أَنْ أقاتلَ النَّاس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إلا الله وأَنْ محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهم وأَنْ محمدًا رسول الله وحسابُهم على الله »(٤) .

<sup>(</sup>١٤) رواه البخاري في صحيحه ( ٨٨ / ٢ ) جـ ٨ ص ٥٠ .

رُّ؟) أحكام القرآن للشافعي جـ ٢ ص ٥٦ ، الأم جـ ٤ ص ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، فتـح البـــاري جـ ٦ ص ٢٥٠ ، مغني المحتـــاج للشربيني جـ ٤ ص ٢٤٤ ، روح المعاني جـ ١٠ ص ٧١ شرح السنة للبغوي جـ ١١ ص ١٠ و ١٧٠ ، المغني جـ ٨ ص ٥٠٠ ـ ٥٠١ الحملي جـ ٧.ص ٢٥٥ ، سفينة النجاة الشيعية جـ ٢ ص ٣٤٤ ، الروضة البهية جـ ٢ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة أية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) رؤاه مسلم في صحيحه ( ١ / ٣٢ ، ٢٧ ) م / ١ ص ٥٣ .

ووجه الاستدلال: أن الآية والحديث يدلان على أن القتال واجب إلا من استثنى بجواز تركه حيث استثنى من ذلك أهل الكتاب بآية الجزية ﴿ حَتَّى يَعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ ﴾ واستثنى منه المجوس بالسنة النبوية لقوله عَلَيْكُم : « سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب » . أما من عداهم من غير المسلمين فإنه داخل في عموم الآية والحديث . فلا يجوز عقد الذمة لهم .

وتناقش أدلة أصحاب القول الأول بما يلى : \_

أولاً: أن الآية الكرية التي فيها: ﴿ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾(١). والآيات التي قبلها من سورة التوبة ، إنما نزلت قبل آية الجزية في السورة نفسها(١) فإنه قبل نزول آية الجزية كان الرسول والله يقاتل المشركين من العرب والعجم وأهل الكتاب ، ولم يأخذ منهم الجزية ، ثم نزلت آية الجزية ، فأخذها من أهل نجران وهم نصارى العرب ، كا أخذها من المجوس ، وليسوا هم أهل الكتاب ، لقوله والله علي التطبيقية بم سنة أهل الكتاب ، لقوله والخطوة التطبيقية بم سنة أهل الكتاب ، إن الله تعالى لمراد آية الجزية . وهذا دليل على جواز أخذها من جميع المشركين ، إذ لا يخص مراد الآية أهل الكتاب فقط . ولهذا قال بعض المفسرين في تفسير آية الجزية إن الله تعالى أمر بمقاتلة جميع غير المسلمين وخص أهل الكتاب بالذكر ، إكرامًا لكتابم ، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل أنكا . وعلى هذا لا يكون ذكر أهل الكتاب فيها دليلاً على حصر الآية بجواز عقد الذمة لهم دون غيره . والله أعلم .

ثانيًا : يجوز حمل الحديث على أنه قبل نزول آية الجزية كا يجوز حمله أيضًا على أن يكون المراد بالقتال هو القتال أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها<sup>(٥)</sup> . وقال بعضهم يحمل الحديث على مشركي العرب فقط . فمع هذه الاحتالات في مدلول هذا الحديث لا يبقى حجة للمستدلين به على عدم جواز عقد الذمة لغير أهل الكتاب .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك ، سبق تخريج هذا الحديث .

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ٨ ص ١٠٩ \_ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري جـ ١ ص ٧٧ وحاشية السندي على سنن النسائي جـ ٥ ص ١٥.

#### القول الثاني:

يجوز عقد الذمة لجيع أصناف غير المسلمين إلا عَبَدة الأوثان من العرب. وهذا قول الحنفية وأحد قولي أحمد(١).

وحجتهم في ذلك : أن النبي عَلَيْكَ أخذ الجزية من المجوس وعقد الذمة لهم ، مع أنهم ليسوا أهل الكتب . فدل هذا على جواز عقد الذمة لجميع غير المسلمين عدا عبدة الأوثان من العرب ، لأن النبي عَلِيْكَ لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ولأن قول الله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ (٢) . نزل في عبدة الأوثان من العرب ، دون غيرهم ولأن كفرهم قد تغلظ ، فلا يجوز عقد الذمة لهم .

وتناقش حجة أصحاب القول الثاني بما يلي:

أولاً: أن عدم ثبوت أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب لا يدل على عدم قبول الجزية منهم . لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة ، بعد أن أسلمت جزيرة العرب ، ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان . ولو بقي منهم أحد تقبل منه الجزية كا تقبل من المجوس والنصارى من العرب (٢) .

ثانيًا: أنه لا فرق بين شدة كفر بعض الطوائف وبين غيره في الحكم . وبالتالي فإن كفر المجوس أغلظ من كفر عبدة الأوثان من العرب لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ، بخلاف المجوس ، كا أنهم كانوا على بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم لا يستحلون ما يستحله المجوس من نكاح المحارم . وعليه فكيف نجعل المجوس أحسن حالاً من مشركي العرب ، فتقبل منهم الجزية وتعقد لهم الذمة ، ولا يقبل ذلك من مشركي العرب ؟!(٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٩١ ـ ٩٣ ، روح المعاني جـ ١٠ ص ٧٩ ، بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١١١ ، المغنى جـ ٨ ص ٥٠٠ ـ ٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية : ٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجامع لأحكام القرآن جـ ٨ ص ١١١ ، أحكام أهل الذمة ١ ص ٦ - ١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد الماد لابن القم جـ ٣ ص ٢٢٤ .

#### القول الثالث:

جواز عقد الذمة لجميع غير المسلمين بلا استثناء . وهذا قول الإمام الأوزاعي والإمام مالك وظاهر مذهب الزيدية ، واختاره ابن القيم(١) .

# وحجتهم في ذلك ما يلي :

أولاً: أن السنة النبوية تدل على جواز عقد الندمة لجميع أصناف غير المسلمين عربًا كانوا أو عجمًا ، فن ذلك ما جاء في حديث بريدة (١) : كَانَ رسولُ اللهِ عَلَيْتُ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلىٰ جَيْشٍ أو سَرِيَّةٍ ، أَوْصَاهُ في خاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ ... ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : « وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الشَّرِكِينَ فَادْعَهُمْ إِلَىٰ ثَلاثِ خِصَالَ ، فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ ( إِلَيْهَا ) فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ . ثُمَّ ادْعَهُمْ إلى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِم إِلَىٰ دَارِهِم اللهَ اللهَ التَّحَوِينَ وَعَلَيْهِمْ مَساعَلَى اللهَ الجَرِينَ . فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلْهُمُ الجُرْيَة . فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ . فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ .. (١) . وهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزية ، بدليل المترار حكمه بعد عصره عَيِّلَةٍ ، وكان يشمل بعمومه جميع أصناف غير المسلمين ، لأن السمرار حكمه بعد عصره عَيِّلَةٍ ، وكان يشمل بعمومه جميع أصناف غير المسلمين ، لأن قوله : «عدوك من المشركين » عام يشهل مشركي العرب وغيرهم ، وحمله على أهل الكتاب فقط في غاية البعد (١٤) . وعليه يقول البغوي رحمه الله : « فظاهره يوجب قبول الكتاب فقط في غاية البعد (١٤) . وعليه يقول البغوي رحمه الله : « فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك ، كتابي أو غير كتابي (١٠) . ويقول ابن القيم رحمه الله : « إن الجزية تؤخذ من كل كافر . هذا ظاهر هذا الحديث . ولم يستثن منه كافرًا من كافر ولا

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن جـ ۸ ص ۱۱۰ ، المدونة الكبرى جـ ۲ ص ٤٦ ، المقدمات المهدات جـ ١ ص ٢٨١ ، شرح الموطأ للزرقاني جـ ٢ ص ٢٨٠ ، مواهب الجليل وهـامشـه التـاج والإكليـل جـ ٢ ص ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، الروض النضير جـ ٤ ص ٢١٧ - ٢٨١ ، أحكام أهل الذمـة جـ ١ ص ٧ ـ ١١ ، فتح البـاري جـ ٦ ص ٢٥٩ ، نيل الأوطـار جـ ٨ ص ٢١٤ ، روح المعاني جـ ١٠ ص ٧٩ ، شرح السنة للبغوي جـ ١١ ص ٩ و ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي ، صحابي ، مات سنة ١٢ هـ ( انظر : الإصابة رقم ١٣٢ جـ ١ ص

 <sup>(</sup>۲) حديث رواه مسلم في صحيحه ( ۲۲ / ۲۲ ) جـ ۲ ص ۱۳۵۷ وأبو داود في سننـ كتـاب الجهـاد ( عون المعبود جـ ۷
 ص ۲۷۲ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: سبل السلام جـ ٤ ص ٦١ ـ ٦٢. (٥) شرح السنة جـ ١١ ص ٩ .

يقال : هذا مخصوص بأهل الكتاب خاصة »(١) .

ثانيًا: أن النبي ﷺ قد كتب إلى أهل هجر، وإلى المنسذر بن ساوَى (٢)، وإلى ملوك الطوائف، يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية ولم يفرق بين عربي وغيره (٢). وكذلك صالح الرسول ﷺ أُكَيْدِرَ دُومَةَ (٤) من نصارى أيلة على جزية، وأن أكيدر دومة عربي من غسان.

ثالثًا: أن عدم جواز عقد الذمة لبعض أصناف غير المسلمين يعد إكراها لهم على تبديل عقيدتهم ، وإرضامهم على الدخول في الإسلام كرها . وهذا يخالف ما جاء في الشرع الإسلامي قال تعالى(٥): ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ . وذلك لأن الإسلام يدعو إلى الإيان عن طريق الاختيار ورضا النفس بعد النظر إلى محاسن الإسلام والإقناع بخصائصه . وهكذا يتضح مما سبق رجحان القول الثالث . والله أعلم .

# المطلب الرابع

# حقوق الذميين وواجباتهم العامة

إن الذميين من أهل دار الإسلام . فقد جاء في كتاب البدائع : « والذمي من أهل دار الإسلام » $^{(1)}$  لما جاء في بعض الآثار عن السلف ، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه $^{(1)}$  : « إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا » $^{(\Lambda)}$  . فيجب

<sup>(</sup>١) وقال أيضًا : « تؤخذ الجزية من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة » ( أحكام أهل المذمة جـ ١ ص ٦ ).

<sup>(</sup>٢) هو المنذر بن ساوى العبدي . أسلم . كان أمير البحرين في الجاهلية والإسلام مات سنة ١١ هـ ( الأعلام جـ ٧ ص ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : زاد المعاد جـ ٢ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أكيدر: بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون التحتية فدال مكسورة مهملة فراء ، وهو ابن عبد الملك الكندي ، اسم ملك الدومة . ودومة : بضم الدال وقد يفتح هي بلد أو قلعة بينها وبين دمشق بضع مراحل . والحديث رواه أبو داود في سننه ، ورجال إسناده ثقات ( عون الممبود جـ ٨ ص ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة أية : ٢٥٦ . (٦) بدائع الصنائع جـ ٥ ص ٢٨١ .

 <sup>(</sup>٧) هو علي بن أبي طالب ، القرشي ، رابع الخلفاء الراشدين ، وكان من فقهاء الصحابة المشهورين قتله ابن ملجم في رمضان سنة ٤٠ هـ ودفن بالكوفة . ( انظر : الإصابة جـ ٢ ص ٥٠٣ والاستيماب جـ ٣ ص ٢٦ ص ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٨) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١١١ . وروى مثله الدارقطني ( نصب الراية ٣ / ٢٨١ ) .

على الإمام الذب عنهم ومنع من يقصدهم من المسلمين والكفار ، واستنقاذ من أسر منهم ، واسترجاع ما أُخذ من أموالهم سواء أكانوا مع المسلمين أم منفردين عنهم (١) .

فحقوقهم العامة هي الحقوق اللازمة للإنسان والتي لا يمكن الاستغناء عنها . وهذه الحقوق مقررة لحماية الشخص في نفسه وحريته وماله ، كالحق في الاعتقاد وحرمة المسكن والتنقل وغيرها . فقد وردت النصوص خاصة في حماية أهل الندمة ودفع الظلم عنهم وتوفير الحرية الشخصية لهم . فمن ذلك :

(١) ما روي عن النبي ﷺ قال : « مَنْ قَتَلَ مُعَاهدًا لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الجُنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أَربَعينَ عَامًا ﴾(٢) .

(٢) ما روي عن النبي عَلِيْتُهُ أنه قال : « ألا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَو انتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَو أَخَذَ مِنهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيِبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَومَ القِيامَةِ »(٢) . فالمراد بالمعاهد هنا الذمى أو المستأمن (٤) . ومن واجبات أهل الذمة ما يلى : \_\_

أولاً : بذل الجزية .

ثانيًا: التزام أحكام المسلمين في العقود والمعاملات وغرامات المتلفات. قال الشافعية: « ومن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح العقد »(٥).

ثالثًا : الامتناع عما فيه غضاضة على المسلمين ، كذكر الله سبحانه وتعالى أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء (١)

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب جـ ٢ ص ٢٥٥ والوجيز جـ ٢ ص ٢٠١ . ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ( ٥٨ / ٥ ) فتح الباري جـ ٦ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في سننه عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم مرفوعًا ، كتاب الإمارة ، عون المعبود جـ ٨ ص ٢٠٤ والبيهقي في سننه جـ ٩ ص ٢٠٥ ، وقال السخاوي : وسنده لا بأس به ولا يضره جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة ، لذا سكت عليه أبو داود : ( المقاصد الحسنة ص ٣٩٢ ) .

وقال الحافظ العراقي : هذا إسناده جيد ، وإن كان فيه من لم يسم فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة ( انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني م / ١ رقم ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : عون المعبود جـ ٨ ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٥) أنظر : الأم جـ ٤ ص ١٧٦ والمهذب جـ ٢ ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١١١ ـ ١١٢ ، المهذب جـ ٢ ص ٢٥٥ .

رابعًا: الامتناع عن إظهار المنكر كشرب الخر وأكل لحم الخنزير في أمصار المسلمين وإحداث البيع والكنائس والجهر بكتبهم وإظهار شعارهم وأعيادهم في الدار، لأن فيه استخفاقًا بالمسلمين (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح فتح القدير جـ ٤ ص ٢٧٧ - ٢٧٨ ، شرح الخرشي وحاشية العدوي جـ ٢ ص ١٤٩ ـ ١٥٠ ، المهذب جـ ٢ ص ٢٥٥ ، البحر الزخار جـ ٥ ص ٤٦٣ ، شرح الزهار جـ ٤ ص ٥٦٩ ـ ٥٧١ .

# المبحث الثالث المستأمنون

وله مطلبان: ــ

المطلب الأول: التعريف بالمستأمن.

المطلب الثاني: مقتضى الأمان.

# المطلب الأول التعريف بالمستأمَن

المستأمن كلمة مشتقة من أصلها الذي هو : الأمان .

# معنى الأمان لغة واصطلاحًا:

الأمان معناه لغة: ضد الخوف ، وأيضًا بعنى الأمن والأمانة (١) . والأمن ضد الخوف (٢) . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ (٢) . والأمانة ضد الخيانة (٤) . أي عدم الخوف والخيانة ، والمأمن : موضع الأمن (٥) . استأمن إليه : أي دخل في أمانه . استأمنه : طلب منه الأمان (١) . والمستأمن بكسر المم مده الطالب للأمان . ويصح بالفتح بمعنى اسم المفعول ، والتاء للصيرورة ، أي صار أمنًا (٧) .

ومعناه اصطلاحًا: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين (^) ، أو رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو الغرم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما(١).

وينقسم الأمان الواقع بين المسلمين وغيرهم إلى قسمين :

<sup>(</sup>۲٫۵,٤,٣,٢,۱) لسان العرب جـ ١٢ ص ٢١ ـ ٢٢ ، معجم متن اللغـة م / ١ ص ٢٠٨ ، الصحـاح جـ ٥ ص ٢٠٧٢ ، الصحاح جـ ٥ ص ٢٠٧٢ ، الصجاح المنبع جـ ١ ص ٣٤ والمنجد ص ١٦ .

 <sup>(</sup>۷) رد الحتار جـ ۲ ص ۳٤۱ .

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل جـ ٢ ص ٣٦٠ ، حاشية العدوي على الحرشي جـ ٣ ص ١٢٥ ، ١٤١ .

مؤقَّت ، ومؤبَّد . فالمؤقت نوعان :

(١) الاستئان.

(٢) الموادعة .

أما المؤبد فهو عقد الذمة . والاستئمان وهو المعاهدة : تأمين حربي ينزل بنا الأمر ينصرف بانقضائه (١) .

والاستئان : طلب الأمان من العدو حربيًّا كان أو مسلمًا (٢) . أما المستأمن فهو من يدخل دار يدخل دار غيره بأمان مسلمًا كان أو حربيًّا (٢) . وقد غلب إطلاقه على من يدخل دار الإسلام بأمان ، فنجد الدسوقي رحمه الله يقول : « المعاهد هو الذي دخل بلادنا بأمان لقضاء غرض ثم يرجع لبلاده »(٤) . ويقول ابن القيم رحمه الله : « وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام :

\_ رُسُل .

ـــ وتُجُـــار .

\_\_ ومستجيرون ، حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن ، فإن شاءوا دخلوا فيه ، وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم .

\_ وطالِبُو حاجة من زيارة أو غيرها »<sup>(٥)</sup> .

فكل حربي دخل الديار الإسلامية على غير نية الإقامة المسترة فيها يعقد له عقد الأمان المؤقت . فبجرد منح الأمان المذكور يسمى مستأمنًا أو معاهدًا . وإقامته لابد أن تكون مؤقتة ، وقد تتجدد وقتًا بعد آخر ولكن لا تكون لإقامته صفة الدوام . فإن

<sup>ِ (</sup>۱) مواهب الجليل جـ ٢ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) حاشية أبي السعود الحنفي جـ ٣ ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) درر الحكام في شرح غرر الحكام لمنلا خسرو جـ ١ ص ٢٩٢ . وحاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي جـ ٢ ص ٢٠٠ ويقول الطوسي : « فأما المستأمن والمعاهد فها عبارتان عن معنى واحـد ، وهو من دخل إلينا بأمان ، لا للبقاء والتأبيد » ( المبسوط للطوسي جـ ٢ ص ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أحكام أهل الذمة جـ ٢ ص ٤٧٦ .

أخذت صفة الدوام يتحول إلى ذمي ويصير رعية للدولة الإسلامية . وكذلك المسلم أو الذمي إذا دخلا دار الحرب بإذن أو أمان مؤقت ، سمى كل منها « مستأمنًا » ، على أن تكون إقامته مؤقتة ، وله أن يرجع إلى دار الإسلام قبل المدة المحددة للإقامة فيها . فإذا رأى المسلم أن يبقى بصفة دائمة في دار الحرب فذلك لا يغير من أمره شيئًا ، مادام باقيًا على إسلامه ، فإن خرج عن إسلامه مرتدًا \_ والعياذ بالله من ذلك \_ صار حربيًا . أما الذمى فإنه إذا أراد أن يقيم إقامة دائمة في دار الحرب انقلب حربيًا .

فالمستأمن هو الحربي المؤمّن من دار الإسلام ، أو المسلم ، أو الذمي المؤمّن في دار الحرب بعقد الأمان . أما المسلم في دار الإسلام فلا يعد مستأمنًا بحال من الأحوال ، إذ المستأمن في دار الإسلام يطلق على الكافر الحربي فقط .

#### مشروعية الاستمان:

والأصل في الاستئان قول على (١١) : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُثْمِرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ ٱللهِ ثُمَّ ٱلْمِنْفُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ .

بعنى أن أحدًا من المشركين الحربيين إذا طلب الجوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يعطى له الجوار والأمان حسب طلبه ، وذلك حتى يسمع كلام الله ، أي القرآن ويشاهد ما في الدار من محاسن الإسلام ، لعله يستجيب ، وحتى إذا لم يستجب فقد أوجب الله لهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوه حتى يرجع إلى بلد يامن فيه على نفسه الله على أهل دار الإسلام أن يحرسوه حتى يرجع إلى بلد يامن فيه على نفسه (٢) . وقال الزمخثري رحمه الله : « وهذا الحكم ثابت في كل وقت » وعن الحسن رضى الله عنه : « هي محكة إلى يوم القيامة »(٢) .

وقوله عليه الصلاة والسلام : « ذِمَّةُ الْسلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى ٰ بِهَا أَذْنَاهُمْ »(٤) .

وهـذا العصريتم الاستئمان عن طريق الحكومة ، ولـو كانت الكفالـة أحيـانّـا على

<sup>(</sup>١) سورة التوبة أية ٦.

<sup>(</sup>۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ۲ ص ۸۲ ـ ۸۶ ، الجـامع لأحكام القرآن جـ ۸ ص ۷۷ ، تفسير ابن كثير جـ ۲ ص ۲۳۷ ، روح المعاني جـ ۱۰ ص ۵۳ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف جـ ٢ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه . صحيح البخاري ( ٨٥ / ٢١ ) جـ ٨ ص ١٠ ، صحيح مسلم ( ١٥ / ٤٦٧ ) جـ ٢ ص ١٩٨٠ .

الفرد . فالحكومة الإسلامية هي التي تمنح الأمان بشروط خاصة . وهذا الأمان بالنسبة لهذا العصر هو عبارة عن « تأشيرة الدخول » على جواز السفر ثم تصبح « الإقامة » بعد ذلك في دار الإسلام مباحة بسبب الأمان ، غير أنها مؤقتة .

# المطلب الثاني

# مقتضى الأمان

يقتضي الأمان أن يتعهد المؤمن فردًا أو حاكمًا بتوفير الأمن والطبأنينة للمستأمنين . فيحرم حينئذ القتل والسبي والاستغنام للرجال والذراري والأموال . وعلى المسلمين حماية أشخاص المستأمنين وأموالهم . فن أتلفها مسلمًا كان أو غيره فعليه الضان بقيتها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « عَلَىٰ اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّىٰ تُوَدِّيَة »(١) . ويشمل حكم الأمان نفس المستأمن وأسرته التي معه وماله الذي معه وقت الإشارة إلى الأمان ، فأمان أسرته يكون بالتبعية(١) . أما أموالهم وأهلوهم المتخلفون بدار الحرب فلا يشملهم الأمان ، فيجوز حينئذ اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم المتخلفين بدار الحرب ، إلا إذا كان الأمان من قبل الإمام فيحرم ذلك(١) .

ومقتض الأمان يقابله اليوم في القانون الدولي ما يسمى بحق الأجنبي في حماية شخصه وماله . فللأجانب حق مقرر بالتمتع بحاية الدولة المقيين على إقليها . وعلى الدولة أن تحميهم من الاعتداء وأن تدفع عنهم الأذى ، وأن تعاقب المعتدي وأن ترعى المعتدى عليه (٤) . إلا أن اصطلاح الأجنبي في الإسلام له معنى خاص لا يطبابق بالمعنى المشهور لدى القانونيين (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده جـ ٥ ص ٨ ، ١٣ والدارمي في سننه جـ ٢ ص ٢٦٤ ، وأبو داود رقم ٢٥٤٤ ، عون المعبود جـ ١ ص ٤٧٤ ، والترمذي رقم ١٢٨٤ وقال : هذا حديث حسن صحيح ، تحفة الأحوذي جـ ٤ ص ٢٨٤ ـ ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح السير الكبير جـ ١ ص ٣٤٥ ـ ٣٤٧ ، فتح العزيز جـ ١٦ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح السنير الكبير جـ ٥ ص ٢ و ١٨٥ ، حاشية ابن عابدين جـ ٢ ص ٣١٢ ، المدونة جـ ٣ ص ٢٤ ، الأم للشافعي جـ ٤ ص ١٦١ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٣٧ ـ ٢٢٨ ، البحر الزخار جـ ٥ ص ٤٦٣ .

 <sup>(</sup>٤) انظر : القانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان ص ٣٩٦ .
 القانون الدولي العام للدكتور على صادق أبو هيف ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) الأصل في كلمة أجنبي من أجنب : رجل أجنبي ، وهو البعيد منك في القرابة ( لسان العرب جـ ١ ص ٢٧٧) لـذا =

# المبحث الرابع الموادعون

وله مطلبان : ـــ

المطلب الأول : تعريف الموادعة ومشروعيتها .

المطلب الثاني : مقتضي الموادعة .

# المطلب الأول

#### تعريف الموادعة ومشروعيتها

الموادعة لغة المصالحة . وتسمى أيضًا المعاهدة والمسالمة والمهادنة (١) . يقال : توادع الفريقان أي تعاهدا على أن لا يغزو كل واحد منها صاحبه (٢) .

وشرعًا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال ، مدة معينة ، بعوض أو غيره ، سواء فيهم من يُقرُّ على دينه ومن لم يقر<sup>(۲)</sup>. وقال ابن عرفة رحمه الله: « والمهادنة ، وهي الصلح ، عقد المسلم مع الحربي على المسالمة ، مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام »<sup>(3)</sup>. وهي نوع من الأمان المؤقت .

#### مشروعية الموادعة:

والأصل فيها : قول عنالى (٥) : ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّذِينَ عَلَهَدُّم مِّنَ اللهُ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّذِينَ عَلَهَدُّم مِّنَ المُثْرِكِينَ ﴾ .

وقوله تعالى(١) :﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ

اصطلح الفقهاء كلمة الأجنبي على غير الحرم في مسألة النكاح ، فالأجنبي ضد الحرم . أما معنى كلمة الأجنبي في
 الاصطلاح العام والمشهور عند معظم المسلمين حديثًا فهو الكافر ، والأجانب هم الكفار .

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٦٠ ، المغني جـ ٨ ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مغنى الحتاج جـ ٤ ص ٢٦٠ ، المغنى جـ ٨ ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٤) مواهب الجليل جـ ٣ ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة آية : ١ . (٦) سورة الأنفال آية : ٦١ .

### الْعَلِيمُ ﴾ .

\_ ومهادنة الرسول عَلِيْنَةٍ قريشًا عام الحديبية ، كما رواه الشيخان<sup>(١)</sup> .

\_ الإجماع . وهي جائزة ، لا واجبة ، بشروط معينة (٢) .

#### شروط الموادعة :

إن من أهم شروط الموادعة في المذهب الحنفي هو الضرورة ، وذلك استعدادًا للقتال ، إذا كان بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة ، لأن الموادعة ترك القتال المفروض ، فلا تجوز إلا في حال تكون وسيلة إلى القتال ، لأنها حينئذ تكون قتالا في المعنى (٣) . لقوله تعالى (٤) : ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدُعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمُ وَلَنْ يَتَرَكُمُ أَعْمُلَكُمْ ﴾ .

أما المالكية والشافعية والإمامية فإنهم يشترطون للمهادنة وجود المصلحة للمسلمين أما المالكية والشافعية والإمامية فإنهم يشترطون المهادنة وجود المصلحة في رأينا . وقد لا تكون هناك ضرورة ، وهو الأصح في رأينا . وذلك لأن صلحه والمسلمين عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة في الموادعة فحينئذ تكون جائزة بالإجماع .

ومن شروط الموادعة تقدير مدة معينة ، لأنه بدون ذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية ، وهذا لا يجوز . أما مدته فاختلف الفقهاء في ذلك . قال جمهور الفقهاء : « لا يجوز عقد الهدنة أكثر من عشر سنين (٨) . لأن قوله تعالى (١) : ﴿ فَاقتلُوا ٱلْمَشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ عام ، خُصٌ به مدة العشر ، لمصالحة النبي عَلَيْتُ قريشًا يوم الحديبية عشرًا (١٠)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٥٢ / ٢٧ ) جـ ٣ ص ١٦٨ ، صحيح مسلم ( ٢٢ / ٣٤ ) جـ ٣ ص ١٤٠٩ .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٦٠ ، المغني جـ ٨ ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ليظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٠٨ . (٤) سورة محمد آية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر : مغني الحتاج جـ ٤ ص ٢٦٠ ، فتح الباري جـ ٦ ص ٢٧٦ ، بداية المجتهد جـ ١ ص ٣٨٨ ، الروضة البهية جـ ٢ ص ٢٩١ ـ ٤٠٠ ، الوجيز جـ ٢ ص ٢٠٢ .

<sup>(1)</sup> انظر: المغنى جـ ٨ ص ٤٥٩ ، مواهب الجليل جـ ٣ ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر : بداية المجتهد جـ ١ ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٨) انظر : مغني الحتاج جـ ٤ ص ٢٥١ ، اللغني جـ ٨ ص ٤٦٠ ، الروضة الندية جـ ٢ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٣ ، الروضة البهية جـ ٢ ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية : ٥ . (١٠) انظر : المراجع السابقة .

وقال الحنفية : « إنه يجوز عقد الهدنة لمدة أكثر من عشر سنين ، على ما يراه الإمام من المصلحة » ، وهو ظاهر كلام أحمد . لأنه عقد يجوز فيه العشر فجازت الزيادة عليها(١) . وقال ابن القيم رحمه الله في هذا الشأن : « الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة »(١) . وهو الأصح عندنا . والله أعلم .

وكذلك نحن مع جمهور الفقهاء الذين قالوا: « إنه لا يجوز عقد الهدنة أو الموادعة إلا من الإمام أو نائبه »(٢). لأنه عقد مع مجموعة من الكفار أو مع الدولة بكاملها ، وذلك حرصًا على مصلحة الإسلام والمسلمين .

ولا يجوز عقد الهدنة بمال يؤدى إليهم من قبل المسلمين من غير ضرورة ، لأن في ذلك إلحاق صغار بالمسلمين أما إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، وهو أن يُخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر ، فيجوز (1) . لأن دفع المال إليهم ، وإن كان فيه صغار ، فإنه يجوز تحمّله ، لدفع صغار أعظم منه ، وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذي قد يُفضي سبيهم إلى كفرهم (0) . والعياذ بالله من ذلك . لقاعدة : « الضرر يزال بالضرر ، ما لو كان أحدها أعظم ضررًا » (1) . ولمنا فعله الرسول والله للم الشتد على الناس البلاء في غزوة الخندق بعث رسول الله والله والله والله والله والله المناس البلاء في حارثة المزنى وهما من غطفان ، حيث فاوضها رسول الله والله والله المناس المنا ثلث تمار المدينة ، على أن يرجعا بمن معها عنه وعن أصحابه (٧) . ولولا أن ذلك جائز لما فعله النبي والله وا

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٢٠٥ ، المغني جـ ٨ ص ٤٦٠ ، مجموع فتاوى ابن تبية جـ ٢ ص ١٤٠ - ١٤١ ، شرح السنة جـ ١١ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد جـ ٢ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٦١ ، الروضة البهيسة جـ ٢ ص ٢٩١ ، الوجيز جـ ٢ ص ٢٠٢ ، المغني جـ ٨ ص

<sup>(</sup>٤) انظر : مغني الحتاج جـ ٤ ص ٢٦١ ، المغني جـ ٨ ص ٤٦١ ، بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٠٩ ، شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٢٠٨ . .

<sup>(</sup>٥) انظر : المراجم السابقة . (٦) الأشباء والنظائر للسيوطي ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٧) انظر : قصة الصلح بكاملها في السيرة النبوية لابن هشام جـ ٢ ص ٢٢٢ .

# المطلب الثاني

#### مقتضى الموادعة

إذا تم عقد الموادعة مع قبيلة من المشركين أو دولة من دول الحرب ، فعلى الإمام حماية الموادعين ، بأن يمنع من يقصده من المسلمين والنميين ، لأنه أمنهم مما هو في قبضته ، وتحت يده ، كا أمن من في قبضته منهم ، ولا تلزمه حمايتهم من أهل الحرب ، لأن الهدنة أو الموادعة التزام الكفّ عنهم فقط ، وليست منع بعضهم من بعض ، ولأن الهدنة لم تعقد على حفظهم ، وإنما عقدت على تركهم . وعلى ذلك فإن أغار عليهم قوم آخرون فسبوهم لم يلزمه استنقاذه (١) . ومن دخل من الموادعين دار الإسلام بغير أمان جديد سوى أمان الموادعة العامة لم يتعرض له أحد بسوء ، لأنه أمن بتلك الموادعة على نفسه وأهله وماله . والدليل على ذلك أن أبا سفيان دخل المدينة زمن الهدنة ( صلح الحديبية ) ولم يتعرض له أحد من المسلمين بشيء (١) . ويترتب على ذلك أن من تعدى عليهم وأتلف شيئًا من أموالهم من قبل بعض المسلمين أو الذميين فعليه الضان ، ومن قنفهم من رعايا الدولة الإسلامية فعليه الحد أو التعزير ، لأن الهدنة تقتضي الكف عن أنفهم وأعراضهم وأعراضهم (١) . وعلى من قتلهم الدية والكفارة لقوله تعالى (قبة مُؤمنة عن كانَ مِن قَوْم بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مَيْنَاقَ قَدِيَةٌ مُسَلّمة إلى أهله وتَحْرِير رقبة مُؤمنة عن كانَ مِن قَوْم بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مَيْنَاقَ قَدِيَةٌ مُسَلّمة إلى أهله وتَحْرِير رقبة مُؤمنة عن كانَ مِن قَوْم بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مَيْنَاقَ قَدِيَةٌ مُسَلّمة إلى أهله وتَحْرِير رقبة مُؤمنة عن كانَ مِن قَوْم بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مَيْنَاقَ قَدِيَةٌ مُسَلّمة إلى أهله وتَحْرِير رقبة مُؤمنة عن

قال ابن جرير الطبري (٥): « وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ ﴿ من قوم بينكم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ وبينهم ميشاق ﴾ أي عهد وذمة وليسوا أهل حرب لكم ﴿ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة ﴾ ». ورجح الطبرى بأن القتيل هو الكافر من

<sup>(</sup>١) انظر : شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٢١٠ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٦٢ ، المغني جـ ٨ ص ٤٦٣ ، تذكرة الفقهاء للحلي ( الجعفري ) م ١ ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ١٠ ص ٨٦ ، بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٠٩ ، زاد المعاد جـ ٢ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المراجع السابقة . (٤) سورة النساء آية : ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) هو عمد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر الطبري ، ولد في آمل طبرستان سنة ٢٢٤ هـ واستوطن بغداد وتوفي بها سنة ٢٦٠ هـ . وهو الإمام الجليل الجتهد للطلق بعد أن كان شافعي الذهب . قال السبكي : « الحمدون الأربعة : عمد بن نصر وعمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ... » وله عدة مؤلفات أشهرها : جامع البيان في تفسير القرآن ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى جد ٢ ص ١٢٦ ـ ١٤٠ ) .

أهل العهد(١) . وأوضح ذلك القرطبي قائلاً : « هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ ، فتجب الدية والكفارة . قاله ابن عباس والشعبي  $(^{(7)})$  والنخمي  $(^{(7)})$  والشافعي  $(^{(1)})$  .

\* \* \*

(١) جامع البيان للطبري جـ ١ ص ٤١ ـ ٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار ، أبو عمرو الشعبي ، الحيري ، راوية من التابعين ، ولد بالكوفة سنة ١٩
 هـ ونشأ ومات بها فجأة سنة ١٠٣ هـ وهو من رجال الحديث الثقات . ( انظر : الجرح والتعديل رقم / ١٨٠٢ / حـ ٦ ص ٢٢٢ ، الأعلام جـ ٣ ص ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن ينييد ، أبو عران النخمي ، والنخع قبيلة كبيرة من مذجح بالين . كان من أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظًا للحديث ، من أهل الكوفة مات مختفيًا من الحَبِّاج سنة ٩٦ هـ ( انظر : الجرح والتعديل رقم / ٤٧٣ جـ ٢ ص ١٤٤ ، الأعلام جـ ١ ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن جـ ٥ ص ٣٢٥ وانظر: أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٣٣٩.

# المبحث الخامس

#### المحايسدون

الحياد عبارة عن تنظيم العلاقات السلمية بين الجهة المحاربة والجهة التي لا تشترك في الحرب ، سواء كان باسم شخص معين ، أو باسم مجموعة ، أو قبيلة معينة . أو باسم دولة معينة ، كا يحدث غالبًا في هذا العصر . وأما في العصور القديمة فقد عُرف الحياد كواقعة مادية سياسية ، ولم يعرف كنظام قانوني من نظم القانون الدولي إلا في أواخر العصور الوسطى (۱) .

فالحايدون هم الذين لا ينحازون ، أو الذين يرفضون الأخذ بإحدى فكرتين متعارضتين ، ولا يؤيدون إحداهما على الأخرى ، حيث تبقى علاقتهم السلية مع الطرفين المتحاربين .

والظاهر هنا أن الحياد نوع من أنواع المعاهدة والموادعة التي أقرها الإسلام ، لأدلة منها :

أولاً : قوله تعالى (١) : ﴿ وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَخِدُوا مِنْهُمُ أُولِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُ وَلا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا . إِلاَ اللّهِ بِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَجَدتُمُ مِيثَق أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقْتِلُوكُمْ أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلّمَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَمْ يُقْتِلُوكُمْ أَوْ يُقْتِلُوا إِلَيْكُمُ السّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَسَلّمَهُمْ عَلَيْكُمْ السّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلاً ﴾ .

نزلت هذه الآيات بعد فتح مكة وبعد أن قطعت الحروب ، فهي من الآيات المحكات التي لا يتطرق إليها النسخ عند كثير من العلماء مثل السيوطي<sup>(۲)</sup> والبغدادي

<sup>(</sup>١) انظر : القانون الدولي العام لأبي هيف ص ٨٧٦ ، آثار الحرب في الفقه الإسلامي للزحيلي ص ١٩٧ ، الحرب والسلم في شرعة الإسلام لحدوري ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية : ٨٩ ـ ٩٠ .

 <sup>(</sup>٦) هو جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر بن مجمد السيوطي . ولد سنة ٨٤٩ هـ وهو إمام حافظ ، مؤرخ أديب .
 له نحو ( ١٠٠ ) مصنف منها : الأشباء والنظائر نشأ في القاهرة ، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وفعرغ نفسه

رحمها الله(۱) . وهي تعني أن الله تعالى أوجب قتل غير المسلمين في الحرب سوى طائفتين هما :

الأولى : الذين يتصلون بالمعاهدين بأن كانوا حلفاء لمعاهدنا وهو المقصود بقوله تعالى(٢) : ﴿ إِلا ٱلَّذِينَ يَعبِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَينُنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقٌ ﴾ .

الثانية : الذين لا يقاتلون المسلمين ، وذلك بأن يأتوا مسالمين قائلين : « لا نريد أن نقاتل معكم أو نقاتل ضدّكم » . وهؤلاء الذين ضاقت صدورهم عن قتال المسلمين وقتال قومهم ، فيعلنوا تمسكهم بالحياد ، وهو مقصود قوله تعالى (٢) : ﴿ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتُ مُنْهُورُهُمْ أَنْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ ﴾ .

وهذه الآية نزلت في قبيلة « بنو مدلج » عندما جاءوا رسول الله عَلَيْ غير مقاتلين ، وعاهدوه ألا يعينوا عليه ، كا جاء في صلح خالد بن الوليد لهم(٤) .

وعن مجاهد رحمه الله (٥): أنها نزلت في هلال بن عوير الأسلمي ، وكان بينه وبين النبي عَلَيْهُ عهد أو حلف ، وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين ، كا كره أن يقاتل قومه . فرفع عنه القتل بقوله تمالى : ﴿ إِلَا الدِّينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ ... ﴾ الآية (١)

للتأليف . مات سنة ٩١١ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٣ ص ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>۱/ انظر: الهاسخ والمنسوخ في القرآن للنحاس ص ١٠٩ ، الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي ورقة رقم ٦١ كا نقله معقق نواسخ القرآن لابن الجوزي- ص ٢٥٧ ، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام ص ٢٥١ ، جامع البيان للطبري جـ ٥ ص ١٢٨ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٢٢٠ ، النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد جـ ٢ ص ٧٥٠ .

<sup>(</sup>۲,۲) سورة النساء آية : ٩٠ . انظر فيما يختص بالآية : جامع البيان جـ ٥ ص ١٢٥ ، روح المماني للألوسي جـ ٥ ص ١٠٩ ، الجامع لأحكام القرآن جـ ٥ ص ٣٠٨ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٢٢٠ ، أسباب النزول للنيسابوري ص ١٦٥ ، تفسير للنار جـ ٥ ص ٣٢٥ ، نيل للرام ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠ .

الـــاً انظر : المراجع السابقة . وخالد هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي سيف الله ، صحـــابي معروف ، توفي سنـــة ٢١ هــ بمدينة حمس وقيل بالمدينة المنورة ( انظر : الإصابة رقم ٢٠٠١ جـ ١ ص ٤١٢ ) .

١٥١ هو مجاهد بن جبير المكي ، أبو الحجاج ، ولد سنة ٢١ هـ بمكة المكرمة وكان أحد تلاميد ابن هباس المقربين إليه .
 ومفسرًا معروفًا . توفي سنة ١٠٤ هـ . ( تاريخ التراث العربي م / ١ جـ ١ ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: أسباب النزول للنيسابوري ص ١٢٥ ، لباب النقول للسيوطي ص ٧٦ .

ثانيًا: ثبت أن النبي عَلِيَهُ اتفق مع بني ضرة على أن يكونوا في حالة حياد بينه وبين قريش. وهذا نص المعاهدة: « خرج رسول الله عَلِيهُ لاثنتي عشرة ليلة مضت من صفر السنة الثانية للهجرة في سبعين رجلاً، ليس فيهم أنصاري، يريد قريشًا وبني ضرة فاتفق له موادعة سيد بني ضمرة، وهو مجدي بن عمر، واستقرت المصالحة على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزونه ولا يكثروا عليه جمعًا، ولا يعينوا عليه عَدُوًا. وكتب بيسه وبينهم كتابًا »(١). وهكذا يتضح بأن الحياد هنا عبارة عن الموادعة بشكلها الخاص. وهو ما يسمى عند القانونيين بالحياد المعادي المؤقت (١).

ثالثًا : أن غرض الحياد هو تجنب الدول أو الجموعة ويلات حرب لا مصلحة لها في الدخول فيها ، ولا فائدة تجنيها من ورائها . وهذا ما يتفق مع أسس الدعوة الإسلامية . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد المعاد جـ ٢ ص ١١٦ ، طبقات ابن سعد جـ ٢ ص ٣ .

<sup>(</sup>Y) انظر: القانون الدولي العام ، أبو هيف ص ٢٠٣ حيث قال : « الحياد نوعان : حياد عادي مؤقت ، مؤداه بقاء الدولة بعيدًا عن حرب قائمة بين دولتين أو أكثر ، وامتناعها عن مساعدة أحد الفريقين المتحاربين ضد الآخر ، مقابل عدم اقتحامها في القتال القائم وتجنبها ويلاته . وحياد دائم يقتضي بقاء الدولة أبدًا بعيدة عن أي حرب تقوم بين غيرها مقابل امتناع الدول الحاربة عن الاعتداء إليها بأي صورة . والحياد العادي هو مجرد الموقف تتخذه الدولة بحض اختيارها إزاء حرب بالذات وأثنائها ، فهو يبدأ معها وينتهي بانتهائها ولا يعتبر تقييدًا لحريتها لأنها تستطيع أن تخرج منه متى شاءت ذلك » .

## المبحث السادس

الحرب: نقيض السلم، أنثى، يقال: وقعت بينهم الحرب. وحكى ابن الأعرابي فيها التذكير. وهذه الحكاية نادرة (١١). وقال الأزهري رحمه الله: أنثوا الحرب، لأنهم ذهبوا بها إلى المحاربة (٢). وأنا حرب لمن حاربني أي عدو (٣). والحربي هو كلمة تطلق على الذي ينتمي إلى دار الحرب من المذين لا يسدينون دين الإسلام، وليس بينه وبين المسلمين عهد، سواء أكان من أهل الكتاب أم غيرهم من المشركين. دون النظر إلى موطنه الأصيل. أمّا مَا رآه الإمامية بأنه لا يطلق الحربي على الكتابي بل يطلق على غير الكتابي من أصناف الكفار (١)، فهو ضعيف، لعدم ثبوت نص على هذا الاستثناء. والله أعلم.

وفي اصطلاح الفقهاء أن الحربي غير الحارب الذي ذكر وصفه في آية الحرابة (٥٠) . لأن الحربي كافر والحسارب مسلم . وأن الحربي من أهل دار الحرب ، والحسارب من أهل دار الحرب ، والحسارب من أهل دار الإسلام . ومع ذلك فإن بعضهم قد أطلق كلمة « المحارب » على « الحربي » ولكن غالبًا تسبقها كلمة « الكافر أو المشرك » مثل الكافر الحارب أو المشركين الحاربين (١٠) حتى لا يشتبه عليها الأمر . فالحربيون غير معصومين ؛ دماؤهم وأموالهم مباحة ما لم يكن بينهم وبين دار الإسلام عهد أو هدنة حياد ، لأن العصة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين ؛ إما بالإيان وإما بالأمان (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب جـ ١ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) وكذلك السِّلْمُ والسِّلْمُ يذهب بهما إلى المسألة فتؤنث ( لسان العرب جـ ١ ص ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المرجم السابق .

<sup>(</sup>٤) انظر: الروضة البهية جـ ٢ ص ٣٨٦ ـ ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى : ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ... ﴾ ( المائدة / ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : زاد المعاد جـ ٣ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٧) انظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٣٠ .

وليس للحربيين إذا لم يكن بينهم وبين دار الإسلام عهد أو عقد أمان أن يدخلوا دار الإسلام ، لأنه لا يؤمن جانبُه فيوقع الضرر بالمسلمين . فإذا دخلها أحدهم بغير أمان فهو مباح الدم والمال . ويجوز قتله ومصادرة ماله ، كما يجوز أسره والعفو عنه (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : المغني جـ ٨ ص ٥٢٣ ، التشريع الجنائي الإسلامي لعودة جـ ١ ص ٢٧٧ .

## الفصل الرابع مفهوم المناكحات والمعاملات والاصطلاح القانوني لهما

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : مفهوم المناكحات والمعاملات ومكانتهما في إلفقه الإسلامي .

المبحث الثاني : مفهوم الأحوال الشخصية والأحوال العينية وتاريخ دخولها علينا .

## المبحث الأول مفهوم المناكحات والمعاملات ومكانتها في الفقه الإسلامي

وله مطلبان:

المطلب الأول : مفهوم المناكحات والمعاملات .

المطلب الثاني: مكانتها في الفقه الإسلامي.

## المطلب الأول

#### مفهوم المناكحات والمعاملات

المناكحات \_ جمع المناكحة \_ هي كلمة استعملها الفقهاء المسلمون في كتبهم في قسم خاص من أقسام أحكام الشرع ، تضم فيه القواعد والأحكام التي تنظم أحوال الإنسان في أسرته من زواج وطلاق ورجعة وما أشبه ذلك . وهي كلمة اصطلاحية معروفة لدى فقهاء المسلمين بمدلولها المذكور .

أما المعاملات فهي جمع المعاملة التي تحمل معنيين اثنين في اصطلاح فقهاء المسلمين ، أحدهما خاص والثاني عام .

فالمعاملة بمعناها الخاص هي مرادفة للمساقاة التي تعني عقدًا على العمل أو المعاملة ، في الأشجار ببعض الخارج منها(١) . وليس هذا النوع من معناها هو المراد من استعمالنا في هذا البحث .

أما المعاملة بمعناها العام ــ وهو المراد به في عنوان هذا البحث ــ فهي عبارة عن مجموعة الأحكام التي تنظم معاملات الأفراد في حياتهم الاقتصادية من بيع وإجارة وشركة وغيرها ، وهي بهذا المعنى تعد قسمًا من أقسام الفقه الإسلامي(٢).

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الصنائع جـ ٦ ص ١٨٥ ، الكفاية وشرح المناية على المداية جـ ٨ ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ٢ ، حاشية البجيرمي جـ ١ ص ٥٦ .

## المطلب الثاني

## مكانتها في الفقه الإسلامي

جرى عرف أكثر فقهاء المسلمين على تقسيم أحكام الفقه الإسلامي إلى أربعة أقسام: عبادات ومناكحات ومعاملات وعقوبات أو جنايات . فقال ابن عابدين رحمه الله : « إن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات . · والأولان ليسا مما نحن بصدده . والعبادات خمسة : الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد . والمعاملات خسة : المعاوضات المالية والمناكحات والخاصات والأمانات والتركات . والعقوبات خسة : القصاص وحد السرقة والزنا والقذف والردة »(١) . وأوضح في موضع آخر بأن المراد بالعبادات ما كان المقصود منها في الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود ونيل الثواب والجود كالأركان الأربعة ونحوها ، وبالمعاملات ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها(٢) ... ثم قال : « فإن النكاح وإن كان من المعاملات ، لكنه من العبادات أيضًا ، بـل المقصود الأصلي منه العباد » (٢) . وبذا يظهر لنا رأي الإمام ابن عابدين رحمه الله بأن النكاح نوع يتوسط بين العبادة والمعاملة . فهو مع النية عبادة من وجه ، لما فيه من تكثير نسل المسلمين ، والإعفاف ونحوه ، ومعاملة من وجه ، لكونه من العقود التي تتعلق بها أيضًا مصالح دنيوية . فالنكاح وما يتعلق به قسم آخر مستقل علاوة على مـا قسمـه من أمور الـدين . والله أعلم . ولذلك نجد أن المسائل الفقهية في مجلة الأحكام العدلية(؛) المعروفية بالتزامها بالمذهب الحنفي قد قسمت إلى قسمين : الأول ما يتعلق بأمر الآخرة وهو العبادات . والثاني ما يتعلق بأمر الدنيا وهو ينقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبات (٥). وهذا

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين جـ ١ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ٢ ، شرح فتح القدير والكفاية جـ ٣ ص ١٨ ـ ٩١ .

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ٢ .

 <sup>(</sup>٤) مجلة الأحكام العدلية : مجلة تحتوي على جملة من قوانين المعاملات كالبيوع والدعاوي مقيدة بالمذهب الحنفي
 أصدرتها الدولة العثمانية في عام ١٨٧٦ م ولها شروح كثيرة منها : درر الحكام شرح مجلة الأحكام للشيخ علي
 حيدر.

<sup>(</sup>٥) انظر : درر الحكام للشيخ على حيدر جـ ١ ص ١٥ .

مطابق لما قسمه الشافعية حيث قبال البجيرمي رحمه الله مما نصه: « واعلم أن أحكام الشرع ، إما أن تتعلق بعبادة أو بمعاملة أو بمناكحة أو بجناية »(١) . وقد وضح ذلك في موضع آخر بقوله : « ولما أنهى ربع العبادات المقصود بها التحصيل الأخروي وهي أهم ما خلق له الإنسان ، أعقبه بربع المعاملات التي المقصود منها التحصيل الدنيوي ، ليكون سببًا للأخروي . وأخر عنها ربع النكاح ، لأن شهوته متأخرة عن شهوة البطن . وأخر ربع الجنايات والمخاصات ، لأن ذلك غالبًا إنما يكون بعد شهوتي البطن والفرج »(١) .

وهذه الأقسام الأربعة هي تقسيم معظم الفقهاء لأحكام الشرع الفقهية أو العملية (٢) ، إلا أنهم اختلفوا في ترتيب هذه الأقسام ، إذ نجد منهج الحنفية والمالكية يقدم قسم المناكحات على قسم المعاملات ، كا نجد عكس ذلك في منهج الشافعية والحنابلة والظاهرية في كتبهم .

ويتجلى من هذا التقسيم أن من أحكام الشريعة الإسلامية ما يتعلق بأمر الآخرة ، وإن كان له منافع دنيوية ، وهذه هي العبادات . ومنها ما شرع لتنظيم أحوال الدنيا . وهذه ، إن كان يقصد من وراء تشريعها تنظيم أمر الزواج والحفاظ على النوع البشري فهي المناكحات ، وإن قصد بها تنظيم الأمور التي تتعلق بالتمدن من التعاون والتشارك والتبادل فهي المعاملات ، وإن قصد بها حفظ المجتمع واستقرار التمدن فيه فهي العقوبات .

فن هنا ، يلاحظ أن المناحكات والمعاملات تأتي على ما يقرب من نصف أحكام الشريعة الإسلامية ونصف كتب الفقه ، وهما من أهم ما يدور في نظام هذا العالم . ولهذا قال ابن العربي رحمه الله مقتبسًا على موطأ مالك بن أنس رحمه الله والبيع والنكاح عقدان يتعلق بها قوام العالم ، لأن الله خلق الإنسان محتاجًا إلى الغذاء ، مفتقرًا

<sup>(</sup>١) حاشية البجيرمي على الخطيب جـ ١ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: وانظر كلامًا يشبه ذلك في الشرقاوي على التحرير للأنصاري جـ ٢ ص ٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الصغير للدردير وحاشيته للصاوي جـ ٤ ص ١٠، حاشية الروض المربع للعاصمي م / ٤ ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ، الحميري ، أبو عبد الله ، إسام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهلَ السنة ، إليه نسب المالكية . ولد في المدينة سنة ٩٢ هـ وسات بها سنة ١٧٩ هـ وكان أشهر مصنفاته : الموطمأ ( انظر : الجرح والتعديل رقم / ٩٠٢ جـ ٨ ص ٢٠٤ ، الأعلام جـ ٥ ص ٢٥٧ ) .

للنساء "(1). فالإنسان \_ مها كان \_ لا يستغني عن الأخذ ليستكمل كل فرد ما ينقصه من لوازم هذه الحياة الدنيا ، في مقابلة ما يعطيه بما يحتاج إليه الآخرون . إذ إن الإنسان كا يقال : مدني بالطبع ، ولاسيا أن الأموال هي أساس قسم المعاملات . وكذلك الأسرة وتوابعها تعد من أهم أسس المناكحات ، فهي لا تقل أهمية عن المعاملات ، والأحوال سمي هذان القسمان عند القانونيين بالأحوال العينية بالنسبة للمعاملات ، والأحوال الشخصية بالنسبة للمعاملات ، والأحوال الشخصية بالنسبة للمعاملات .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البهجة في شرح التحفة للتسولي المالكي جـ ٢ ص ٢ .

# المبحث الثاني مفهوم الأحوال العينية وتاريخ دخولها علينا

#### وله مطلبان :

المطلب الأول : أصل اصطلاح الأحوال الشخصية والأحوال العينية ومدلولها .

المطلب الثناني : لحمة تاريخيمة عن دخول اصطنلاح الأحوال الشخصيمة في البلاد الإسلامية .

#### التهيد

لما كان اصطلاح « الأحوال الشخصية » قد شاع استعاله لدى فقهائنا المُحدَثين مِكُتَّابِنا المعاصِرين في كتاباتهم ، لابد لنا من استقصاء الأصل المراد من عبارة « الأحوال الشخصية » الدخيلة على فقهنا الإسلامي ، وكيفية دخولها إلينا حتى نكون على بصيرة منها . وكذلك اصطلاح « الأحوال العينية » وإن كان الأخير من الأول أقل استعالاً . وعليه نقسم هدذا المبحث إلى مطلبين : أولها : أصل اصطلاح الأحوال الشخصية والأحوال العينية ومدلولها . والثاني : لمحة تاريخية عن دخول هذين الاصطلاحين في بعض البلدان الإسلامية .

## المطلب الأول

## أصل اصطلاح الأحوال الشخصية والأحوال العينية ومدلولها

#### أولا: أصل الاصطلاح:

« الأحوال الشخصية » و « الأحوال العينية » اصطلاحان ابتدعها الفقه الإيطالي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر حين واجهته المشكلة التي يسميها فقه القانون الدولي

الخاص بمشكلة « تنازع القوانين » ( Conflit des lois ) فقد كان في إيطاليا نظامان قانونيان : أولها نظام القانون الروماني باعتباره القانون العام أو الشريعة العامة والثاني نظام محلي لا يتعدى سلطانه حدود مقاطعة من المقاطعات أو مدينة من المدن .

فلجاً الفقه في ذلك الوقت حتى يفرق بين النظامين القانونيين إلى إطلاق تسمية على كل منها ، فأطلق على القانون الروماني كلمة «قانون » (Loi) ويعني بها القواعد القانونية التي غالبًا ما تتبع الشخص أينا يكون ، بينا أطلق على القانون الحلي كلمة «حال » وجمعها «أحوال » (Statuts) ثم قسمت هذه الأحوال إلى أحوال تتعلق بالأشخاص وأحوال تتعلق بالأموال ، ويقصد « بالأحوال » القواعد القانونينة التي يقتصر سلطانها على مكان معين وتحكم ما يوجد فيه من أموال .

ومع الزمن ، اختفت ظاهرة وجود قانوني العام والحلي ، فأصبح لكل دولة قانون واحد فقط له صفة العموم . واستعار الفقه التقسيم الإيطالي وأصبح القانون المدني المقارن ينقسم إلى طائفتين من القواعد :

الأولى : تتعلق بالروابط الشخصية أو بالأشخاص ، واحتفظ لها باصطلاح « الأحوال المتعلقة بالأشخاص » .

والثانية : تتعلق بالروابط المالية أو بالأموال ، واحتفظ لهما باصطلاح « الأحوال المتعلقة بالأموال » .

ثم اختصر كل من الاصطلاحين ، فأصبح يطلق على الأولى « الأحوال الشخصية » ( Le Statut ) ويطلق على الثنانية « الأحوال العينية » ( Le Statut ) ويطلق على الثنانية « الأحوال العينية » ( Reel

<sup>(</sup>١) لكن هذا الاختصار لا يمنع من أنه حين تستعمل كلمة « أحوال » يكون مقصودًا منها « جلة القواعد القانونيـة » . ( انظر : الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين للدكتور أحمد سلامـة ص ١٨ ـ ٢١ ، أصول القوانين لمحمـد كامل مرسي وسيد مصطفى جـ ٢ ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ) .

### ثانيًا : مدلول الأحوال الشخصية والأحوال العينية :

من المقرر في علم الاجتماع أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش وحيداً ، بل لابد أن يعيش في مجتم ، وأن يكون بينه وبين إخوانه روابط ، وأن يكون لهذه الروابط قواعد وأحكام تنظمها وتهين عليها . ومن هذه الروابط ما يتصل بذات الإنسان ، ومنها ما يتصل بأمواله أي مجقوقه وواجباته . أما ما يتصل بشخص الإنسان فقد أطلق عليه الغربيون عبارة : ( Le Statut Personnel ) التي أخذناها عنهم وترجمناها بعبارة « الأحوال الشخصية » وهي عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بالإنسان وتميزه عن سواه في مجتمع (۱) .

وعلى الرغ من شيوع هذا الاصطلاح في الوقت إلحاض إلا أن تحديد المراد منه ومضونه محل خلاف بين القانونيين في الدول المسلمة لاختلافهم إزاء تحديد اختصاص الحاكم الشرعية التي جعل اختصاصها الفصل في قضايا الأحوال الشخصية في مصر ، إلى أن فصلت فيه محكمة النقض والإبرام في حكها الصادر في ٢١ يونية ١٩٤٣ م بما نصه : « المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به إلانسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرًا قانونيًا في حياته الاجتماعية ، ككون الإنسان ذكرًا أو أنثى ، وكونه زوجًا أو أرملاً أو مطلقاً أو أبًا أو ابنًا شرعيًا ، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو عته أو جنون ، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية .

أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية . وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال العينية ، غير أن المشرع المصري وجد أن الوقف والهبة والوصية ، وكلها من عقود التبرعات تقوم غالبًا على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة ، فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية ، كيا يخرجها من اختصاص الحاكم المدنية التي ليس من نظامها النظر في المسائل التي تحوي عنصرًا دينتًا ذا أثر في تقرير حكمها "(١) .

<sup>(</sup>١) انظر : أصول القانون للدكتور حسن كيرة ص ٩٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) عجلة المحاماة الشرعية السنة الثامنة ص ٢٢٩.

وعلى ذلك تكون مسائل الأحوال الشخصية تتناول مجموعات ثلاث :

الأولى: المسائل المتعلقة بالحالة والأهلية والولاية على المال.

الثانية : المسائل المتعلقة بالأسرة .

الثالثة : المسائل المتعلقة بالوصايا والمواريث(١) .

ولاشك في أن تعريف المحكمة بمدلول الأحوال الشخصية ليس مطابقًا لحقيقتها ولأصل وضعها لدى الغربيين . وقد نقد من نقد أ .

## المطلب الثاني

## لحة تاريخية عن دخول اصطلاح « الأحوال الشخصية » في البلاد الإسلامية

إنه لا يخفى على أحد استقرأ تــاريخ الحكم والقضاء في دار الإسلام منــذ عهــده الأول اليوم ، أن مصدر الحكم في صــدر الإسلام هو كتــاب الله وسنــة رسولــه عَلَيْكُم ، فإن لم يوجد الحكم فيهما فبآراء المجتهدين من الخلفاء والصحابة والقضاة والعلماء .

استر الأمر على ذلك طوال عهد الخلفاء الراشدين وعهد الأمويين وشطرًا من العهد العباسي ، إلى أن تولى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمها الله القضاء في بغداد ، وفي عهد هارون الرشيد . وارتفعت منزلته حتى أصبح رئيس القضاة ، يقوم بالإشراف عليهم . فبدأ يتحول القضاء إلى مذهب معين ، وأصبح المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة العباسية ، حيث كان يسير القضاء على وفقه ، إلا في بعض المناطق كالأندلس فإن قضاءها كان بمذهب مالك ، وكذلك الشام كان قضاؤها بمذهب فقيهها الإمام الأوزاعي فترة من الزمن قبل انقراضه .

بقي الأمر هكذا إلى أن ضعفت الدولة العباسية ، فانتقل القضاء من المذهب الحنفي إلى مذاهب أخرى في كثير من الأقطار ، كالمذهب الشافعي والمذهب الشيعي ، خصوصا

<sup>(</sup>١) أصول القانون : للدكتور حسن كيرة ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢ أرانظر : نقد الدكتور أحمد سلامة للتعريف المذكور في كتابه الأحوال الشخصية ص ٢١ .

في المغرب ومصر والشام . ولما قامت دولة الماليك أعادوا القضاء أولاً إلى المنهب الشافعي ، ثم إلى المذاهب الأربعة وإن بقيت الرئاسة للقاضي الشافعي . كا أن المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي لدى الدولة العثمانية . فعندما وليت الدولة العثمانية حكم مصر والشام عاد المذهب الحنفي ، وإن بقي معه المذهبان المالكي والشافعي ، حتى يتم توحيد القضاء فيها على المذهب الحنفي ، حيث انتشر هذا المذهب في مصر والشام والعراق وغيرها من البلدان الإسلامية .

وبعد ذلك يأتي دور الانحطاط بالنسبة للحكم في الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة ذات الولاية العامة بالنسبة إلى كل المسائل والأشخاص دون النظر إلى اختلاف عقائدهم الدينية . وجاء الاحتلال الغربي في عهد محمد علي باشا<sup>(۱)</sup> ، فقد بدأ يتجه إلى الغرب ، ويأخذ القوانين الفرنسية كقانون التجارة ، وبعض قواعد القانون الجنائي ، حتى صار نفوذ القانون الفرنسي يزداد ، ونفوذ الشريعة الإسلامية يتقلص . فبعد أن استقرت القوانين الغربية التي دخلت مع المستعمرين ( المستعمرين في مصر نوعًا ما ) ، أنشأت لها ما يسمى بالحاكم المختلطة ، في عهد خديوي إساعيل (۱۲) ، في أول يناير سنة أنشأت الحاكم الأهلية في ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣ م بأمر من الخديوي توفيق باشا (۱۲) ، وذلك بجانب الحاكم الشرعية وزاحتها ، وانتهى ذلك كله ، بأن حل القانون الفرنسي محل الشريعة الإسلامية وحلت الحاكم الأهلية عل الحاكم الشرعية ، في شئون الحياة المدنية كافة : السياسية والاقتصادية والاجتاعية والتعليية ... ونحوها . ولم يبق من أحكام الشريعة الإسلامية سوى ما يتعلق بنظام الأسرة من زواج وطلاق وميراث من أحكام الشريعة الإسلامية سوى ما يتعلق بنظام الأسرة من زواج وطلاق وميراث حيث قام بتغيير ما اصطلح عليه المسلمون بالمناكحات إلى اصطلاحهم القانوني الجديد

<sup>(</sup>١) هو عمد علي « باشــا » بن إبراهيم أغــا بن علي المعروف بمحمــد علي الكبير ألبــاني الأصل ، مستعرب ، وكان مؤسس آخر دولة ملكية بمصر سنة ١٢٢٠ هــ مات سنة ١٢٦٥ هــ / ١٨٤١ م بالقاهرة ( انظر : الأعلام جــ ٦ ص ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو اسماعيل " باشا " بن إبراهيم بن محمد على الكبير ، خديوي مصر . ولمد في القاهرة ، وتعلم بها ، ثم في فرنسة ، وولي مصر سنة ١٢٧٦ هـ وهو أول من أطلق عليه لقب " الخديوية " من رجال أسرته . وطلبت حكومتا إنكلترة وفرنسة من حكومة الأستانة عزله ، فعزل سنة ١٢٦٦ هـ / ١٨٧٩ ، وقضى بقية أيامه في أوربا وتركيا إلى أن توفى في الأستانة ونقلت جثته إلى القاهرة ( انظر : الأعلام ج ١ ص ٣٠٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد توفيق « باشا » بن إساعيل بن إبراهيم . أحد الخديويين بمصر . تولاها سنة ١٢٩٦ هـ ببرقية من الأستانية =

الموسوم بقانون « الأحوال الشخصية » حتى يشعر المسلمون بذلك أن حكم الإسلام قاصر على الأمور الشخصية . وليست له علاقة بالأمور العامة ، وكذلك حتى يعلموا أن أحكام الشريعة الإسلامية لم تكن صالحة للتطبيق إلا في بعض ما يتعلق بالأمور الشخصية ، أما الأمور الأخرى فلا شأن لها فيها . أضف إلى ذلك أنهم استخدموا بعض الأساليب الأخرى للوصول إلى هذا الهدف المرسوم الخبيث . وقد نجح فعملاً ما قصده الاستغراب \_ ولا حول ولا قوة إلا بالله \_ حيث انتشرت أخيرًا فكرة العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة في الدول المسلمة ، وأصبح ليس من المستغرب فيها ، أن نرى عدم تطبيق أحكام الإيسلام في كثير من المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية .

ويلاحظ أن الفقه يعد من المصادر الرسمية في أحكام الأحوال الشخصية ، دون الأحوال العينية ، ولذلك نجد أن فقهاءنا قد اهتموا كثيرًا في القرن الرابع عشر الهجري بالكتابة عن الأحوال الشخصية ، وصدرت لهم مؤلفات كثيرة حول أحكام الأحوال الشخصية .. ومن هنا دخلت هذه العبارة « الأحوال الشخصية » في كتب الفقه الإسلامي الحديث .

ويلاحظ أيضًا أن دخول هذه القوانين الغربية قد أثّرت على وضع البلاد تمامًا ، إذ وجد الناس نوعين من الحاكم : نوع يقضي بقانون مسطور محدد ، وآخر يقضي بمذهب فقهي ، تتعدد فيه الآراء في كثير من مسائله ، ومطلوب من القاضي القضاء بالراجح منها . والوصول إليه تعترضه الصّعاب ، لاختلاف الفقهاء في الترجيح . ومن هنا جاءت الصيحات في البلدان الإسلامية تطالب بتقنين أحكام الأحوال الشخصية ، وبخاصة أحكام الأسرة ، دون التقيد بمذهب معين . فاستجابت مصر لهذه الصيحات ، فشكلت لجنة لوصع مشروع تقنين أحكام الأحوال الشخصية على ضوء الشريعة الإسلامية في سنة لوصع مشروع تقنين أحكام الأحوال الشخصية على ضوء الشريعة الإسلامية في سنة لوصع مشروع تقنين أحكام الأحوال الشخصية على ضوء الشريعة الإسلامية في سنة

في ذلك الوقت بادرت تركيا لإصدار قانون حقوق العائلة في سنـة ١٣٣٦ هـ / ١٩١٧م. وهو غير شامل لكل مسـائل الأحوال الشخصيـة ، بعـد أن أصـدَرت من قبـل عجلـةَ

<sup>=</sup> بعد عزل أبيه . توفي في القاهرة سنة ١٣٠٩ هـ / ١٨٩٢ م ( انظر / الأعلام جـ ٦ ص ٦٥ ) .

الأحكام العدلية التي تعد قانونًا مدنبًا كاملا (١).

ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٢٠ م الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية . وهكذا يتوالى صدور الأحكام التي تتعلق بالأحوال الشخصية واحدة بعد الأخرى .

من استعراضنا السابق لتاريخ دخول اصطلاح « الأحوال الشخصية » نجد بأنه قد دخل إلينا عن طريق دخول الاستغراب الغربي إلى الدول العربية ، وأن هذا الاصطلاح لا ينبغي أن نستعمله في كتبنا الإسلامية كاصطلاح مقبول لدينا ، بل يجب أن يزول كليًا من ساحتنا الإسلامية ، سواء كانت في الكتابة أو في الحكم والقضاء . وذلك لأسباب أهمها ما يلى :

أولاً: أن هذا الاصطلاح هو اصطلاح قانوني غربي ، له مدلول خاص لا يتفق مع شريعتنا الإسلامية السمحة . وقد دخل إلينا \_ كا مر بنا سابقًا \_ مع دخول المستغربين ، فيجب علينا دفع عار الاستجداء المشئوم ، والاستغناء بما عندنا من أصالة في الشكل والمنهج والمضمون .

ثانيًا: إن إحياء مثل هذا الاصطلاح الدخيل إنما هو إحياء لتاريخ مشئوم مرت به أمتنا الإسلامية ، أو تذكير بالفتنة التي أصابت الأمة في حالة ضعفها وتفككها ، كا هو خطوة سلبية إلى الانتقال عن الحكم الشرعي إلى القانون الوضعي .

ثالثًا: لنا اصطلاح تواضع عليه فقهاؤنا القدامى، فينبغي علينا أن نحتفظ به في كتاباتنا وعجالات أعمالنا، كا علينا أن نفتخر به أمام القوانين الوضعية، وذلك لشهولية إسلامنا. وهذا الاصطلاح الإسلامي مثله كثل المناكحات والمعاملات وغيرهما، حيث نستغني به عن الاصطلاحات الدخيلة. فإن المصطلحات التي ترجع إلى ألفاظ النصوص الشرعية عصة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب<sup>(۱)</sup>، وانعتاق من التبعية المهينة لأعداء الإسلام.

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب أحكام الأسرة في الإسلام لهمد شلبي ص ١٤ ـ ١٧ .

الغزو الفكري والتيارات الم. يق للإسلام م القسم الثاني م إعداد : المدكتور عبد الستار فتح الله السعيد ص ٢٠٤ وما بعدها ، طبعة جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية بالرياض .

<sup>(</sup>٢) انظر : أعلام الموقعين لابن القيم جد ٤ ص ١٧٠ ـ ١٧٢ .

## الباب الأول اختلاف الدارين وأثره في أحكام الزواج وتوابعه

ويشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الزواج .

الفصل الثاني : اختلاف الدارين بين الزوجين وأثره في فرقة الزواج والعدة .

الفصل الثالث : اختلاف الدارين وأثره في حكم النفقات .

## الفصل الأول اختلاف الدارين وأثره في أحكام الزواج

ويشتمل على مبحثين بعد التهيد العام :

المبحث الأول : حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام وأهل دار الحرب .

المبحث الثاني : حكم زواج المستأمن والأسير بمسلمة في دار الحرب .

## الفصل الأول أثر اختلاف الدارين في أحكام الزواج

## التهيد العام:

الزواج معناه النكاح (١) وهما لفظان اصطلح عليها فقهاء الإسلام لعقد رتب عليه الشارع حكمًا يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل (١) . قال تعالى (١): ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدَ مَّنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنْكَهَا لِكَي لا يَكُونَ عَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوَاجِ أَمْوَا يَهُمُ إِذَا قَضَوْ المِنْهُنّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرٌ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ .

فقوله : زوّجناكها : أي أنكحناك إياها ، وجعلناها لـك زوجـة بلا واسطـة عقـد ، أصالة أو وكالة(؛) .

وقول م تمالى (٥) : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِلَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّمُوهُنَّ وَمَرَّحُوهُنَّ مَرَاحًا جَميلاً ﴾ .

فالنكاح هنا بمعنى عقد التزويج (٦) . وقال بعض المفسرين : ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد إلا في قوله تعالى : ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ ﴾ ، لأنه في معنى الوطء ، وهو من آداب القرآن (٧) .

ويتم عقد الزواج الشرعي بهذين اللفظين بالإجماع . أما غير هـذين اللفظين ففيـه

<sup>(</sup>١) نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا إذا تزوجها . وقال الأعشى : نكح بمنى تزوج . وقال الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب الوطء ، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب للوطء المباح . وقال الجوهري : النكاح الوطء وقد يكون العقد . ( انظر : لسان العرب م / ٢ ص ١٦٥ ـ ٦٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الزواج والفرقة للدكتور محمد سلام مدكور ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية : ٣٧ . (٤) روح المعاني للألوسي جـ ٢٢ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب آية : ٤١ .

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير جـ ٣ ص ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ، روح المعايي جـ ٢٢ ص ٤٧ .

 <sup>(</sup>٧) انظر: الكشاف جـ ٣ ص ٢٦٧، الجامع لأحكام القرآن جـ ٢٠٢، ٢٠٢.
 روح المماني جـ ٢٢ ص ٤٨، والعرب تستعمل النكاح بمعنى العقـد والـوطـ، جميمًا ( انظر: تتمـة الكـلام في مغني الحتاج جـ ٣ ص ١٢٣).

خلاف. فقال بعضهم: يتم العقد بلفظ الهبة والصدقة والتمليك<sup>(۱)</sup>. وقال الآخرون: متى تزوج بغير اسم التزويج أو الإنكاح لا يجوز. فلا يصح العقد عندهم إلا بعقد النكاح والتزويج<sup>(۲)</sup>. ويصح عقد النكاح أو التزويج بالعجمية في الأصح، لاسيا عند عجزه عن العربية<sup>(۲)</sup>.

ولقد حث نبي الإسلام أمته على الزواج فقال على الله على الشبّاب من استطاع من استطاع من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء "(1) . يعني : من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتروج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ، ليدفع شهوته ويقطع شرّ منيه كا يقطعه الوجاء (٥) .

ولما كان الإسلام دين الله للناس كافية ، فمنهم من أمن به ، ومنهم من كفر ، وهو دين الدعوة والساح ، حيث يعيش مع المسلمين أناس من غير المسلمين ، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب ، كان من الضروري التعرف على حكم الإسلام فيما يتعلق بنكاح المسلم بغيره من أهل دار الإسلام ومن أهل دار الحرب ، وأثر ذلك الحكم باختلاف الدارين .

وفي ضوء ذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثين كالآتي :

المبحث الأول : حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام وأهل دار الحرب .

المبحث الثاني : حكم زواج المستأمن والأسير بمسلمة في دار الحرب .

<sup>(</sup>١) وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد وداود . وقال مالىك : ينعقد بذلىك الأذكر المهر ( انظر : المبسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥٦ ، تحفة الفقهاء للسرقندي جـ ٢ ص ١٥٨ ، المغني جـ ٦ ص ٥٣٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وربيعة والشافعي وأحمد ( انظر : المبسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥١ ،
 مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٣٩ ، المغني جـ ٦ ص ٥٢٣ ، مجموع فتاوى ابن تبية م ٢٢ ص ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه . وقال النووي : والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشيبة . والشاب عنــد أصحــابنــا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة ( صحيح مـــلم بشرح النووي جــ ١ ص ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المرجع السابق .

# المبحث الأول حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام وأهل دار الحرب

وله مطلبان بعد التهيد: \_\_

المطلب الأول : حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام .

المطلب الثاني : حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الحرب .

#### التهيد:

المراد بالكتابيه المتفق عليه هو المرأة من أهل الكتابين الساويين المشهورين وهما التوراة والإنجيل ، فالكتابية إذن هي اليهودية والنصرانية فقط (١) . أما الجوسية فالصحيح أنها ليست من أهل الكتاب أ . وأما الباطنية والبوذية والوثنية فهم ليسوا من أهل الكتاب في حكم الإسلام ، رغم أن لدى كا ، منهم كتابًا خاصًا يقدسه من ينتي إليه . وكذلك المتسك بصحف إبراهيم وشيت وزبور داود فلا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم (٢) .

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج المشركات من غير أهل الكتاب ، كا لا يجوز لمسلم أن يزوج بناته المسلمات الكفار ، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم . وذلك لقوله تعالى (٤) : ﴿ وَلا تَنكِحُوا اَلْمُثْمِرِكُينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدَ مُؤْمِنَ خَيْرٌ خَيْرٌ مِّن مُثْمِرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم وَلا تُنكِحُوا الْمُثْمِرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدَ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُثْمِرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُم وَلا تُنكِحُوا الْمُثْمِرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدَ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِنْ مُثْمِرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُم أُولَى عَلَيْهُ يَدْعُونَ إِلَىٰ النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ويُبَيِّنُ عَالِيتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَذكّرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر: الأم جـ ٥ ص ٧ . (٢) راجع ص ١٣١ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) ُإنظر : حاشية الروض المربع للماصمي جـ ٦ ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة أية : ٢٢١ .

ولقوبه تعالى الله ﴿ لا هَن حِلَّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ .

وكذلك يحزم على المسلم نكاح المرتدة ، حتى ولو كانت كتابية ، ولا يحل المرتد أن ينكح مسلمة أو مشركة (٢) .

أما الكتابية فلا تخلو من أن تنتمي إلى إحدى الدارين ؛ إما من أهل دار الإسلام ، وتسمى ذمية ، وإما من أهل دار الحرب ، وتسمى حربية إذا كانت تبقى في دار الحرب ، وتسمى مستأمنة إذا دخلت دار الإسلام بأمان مؤقت . ولذا ، سنبحث هذا الموضوع في مطلبين :

الأول : حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام .

الثاني: حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الحرب.

## المطلب الأول

## حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام

إن نساء أهل دار الإسلام \_ باعتبار الدين \_ ينقسمن إلى ثلاث طوائف : \_ الأولى : المسلمات ، وهن اللائى يعتنقن دين الإسلام .

الثانية: الكتابيات ، وهن اللائي يعتنقن ديني اليهود والنصارى .

الشالشة : المشركات أو الكافرات ، وهن غير الأولى والثانية . وتسمى الطائفتان الأخيرتان بالذميات .

ولف . سبق أن قلنا في بداية هذا المبحث ، إنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج المشركات والكافرات غير الكتابية إجماعًا . أما حكم الإسلام في مسألة زواج المسلم بكتابية من

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة آية : ١٠ . وقال الشافعي : « وإذا تزوجت المسلمة ذميًّا فالنكاح مفسوخ ويؤدبان ، ولا يبلغ بها حد ، وإن أصابها فلها مهر مثلها . وإذا تزوج المسلم كافرة غير كتابية كان النكاح مفسوخًا ، ويؤدب المسلم إلا أن يكون من يعذر بجهالة » ( الأم جـ ٥ ص ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأم جـ ٥ ص ٥٧ ، الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص، ١١٦ ، المسدايـة وشرح فتـم القسدير جـ ٣ ص ٢٨٧

الذميات فِللفقهاء في ذلك ثلاثة آراء:

## الرأي الأول:

يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية من أهل الذمة وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والنخعي وابن القاسم المالكي<sup>(۱)</sup> وأحد قولي الشافعية والحنابلة والظاهري والصحيح من مذهب الزيدية . فقال الجَصَّاص<sup>(۱)</sup> رحمه الله : « إباحة نكاح الحَرائز منهن إذا كُنَّ ذميّات »<sup>(۱)</sup> . وقال النخعي رحمه الله : « لا بأس بنكاح اليهودية والنصرانية على الحرة »<sup>(1)</sup> . وصرح الحنابلة بقولهم : « الذميات يُبَحن بلا نزاع في الجملة »<sup>(0)</sup> . وقال ابن حجر الهيتي رحمه الله : « لا تكره ( الذمية ) ؛ لأنَّ الاستفراش إهانة ، والكافرة جديرة بذلك »<sup>(1)</sup> . وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله : « وجائز للمسلم نكاح الكتابية »<sup>(۱)</sup> . وقال صاحب الروض النضير الزيدي (<sup>()</sup> : « يجوز للمسلم نكاح الكتابية من اليهود والنصارى ، وهو الصحيح من مذهب الإمام زيد بن علي وأخيه الباقر والصادق »<sup>(۱)</sup> .

 <sup>(</sup>۱) هو إبو عبد الله ، عبد الرحمن بن القاسم بن خالـد العُتقِي ، ولـد بمصر سنـة ۱۳۲ هـ ثم انتقل إلى المدينـة المنورة ، وسمع بها دروس مالك عشرين عامًا ، يعد من أهم تلاميذه ورواتـه . وكان شيخًـا لسحنون . توفي سنـة ۱۹۱ هـ / ۴ مـ ۸ م و ۱۹۲ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص . كان إمام الحنفية في عصره ، ولـه تصانيف منها : أحكام القرآن ،
 سكن بغداد ومات فيها سنة ٧٠٠ هـ ( انظر : الأعلام جـ ١ ص ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٤) موسوعة إبراهيم النخعي جـ ٢ ص ٦٦٦ وانظر رأي ابن القاسم في حاشية الخرشي جـ ٣ ص ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>٥) الإنصاف للمرداوي جـ ٨ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٧) المحلى جـ ٩ ص ١٤٥ ، / ١٨١٧ .

<sup>(</sup>٨) هو القاضي شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين الصنعاني . مات سنة ١٢٢١ هـ .

<sup>(</sup>١) الروض النضير جـ ٤ ص ٢٧١ . الإمام زيد بن علي : هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، تنسب اليه " الزيدية " . ولد سنة ٧١ هـ / ١٩٨ م وعاش في الكوفة ، وكان فقيهًا ومفسرًا . وقد تجنب ذكر الخليفة أبي بكر والخليفة عر بن الخطاب بسوء ، ولكنه كان يرى أن عليًا وأسرته أصحاب الحق في الخلافة وقد ثار زيد سنة ١٢٢ هـ / ٧٤٠ م على الأمويين محاولاً الاستيلاء على الحكم ، فقتل أثناء ذلك . ( انظر : تأريخ التراث العربي م / ١ جـ ١ ص ٢٢١ ) .

والباقر : هو عمد بن علي زين العابدين ، أبو جعفر الصادق ، الإمام الخامس من أئمة الشيعة الإثني عشرية . ولمد في المدينة سنة ٧٤ هـ / ٧٣٢ م . أما العسادق : فهو أبو عبد الله جعفر الصادق بن عمد الباقر . ولمد بالممدينة سنة ٨٠ هـ / ١٩١ م وكان مفسرًا ومحدثًا وفقيهًا ، ويعد الإمام السادس للشيعة . توفي بالمدينة سنة ١٤٨هـ / ٧٦٥ . ( انظر : تاريخ التراث العربي م / ١ جـ ٢ ص ٢٦٦-٢٦٧ ).

واستدلوا بما يلي:

الأولى: قوله تمالى(١٠): ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الْعَلَيْبَاتُ وَطَعَامُ الْدِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ حِلَّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَالْمُعْمَنَاتُ مِنَ الْسُؤْمِنَاتِ وَالْمُعْمَنَاتُ مِنَ الْدِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُسُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُعْمِينِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أُخْدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِينَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلَةً وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَيرِينَ ﴾ .

وجه الاستدلال: فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: ﴿ والحصينات من الدين أوتوا الكتاب ﴾ قائلاً: « العفائف من أهل الكتاب حل لكم إذا آتية وهن أجورهن »(٢). وأخرجه بنحوه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم (٢). وروي عن ابن عباس أيضًا: « أن هذه الآية خاصة لأهل العهد من الذميات دون أهل الحرب في دار الحرب »(أ). وقال ابن كثير رحمه الله: « والظاهر من الآية أن المراد من الحصنات العفيفات عن الزنا »(٥). وهو ما اختاره ابن القيم رحمه الله. فتشمل الحرائر والإماء وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله.

ويقول بعض الفسرين بأن هذه الآية نسخت قوله تعالى (٧): ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُثْرِكْتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ... ﴾ وقال بعضهم: إن قوله تعالى: ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُثْرِكْتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ... ﴾ لفظ عام خص منه الكتابيات بأية المائدة. وهذا تخصيص، لا نسخ (٨). وهو الأقرب إلى الصواب. وقيل: لا معارضة بين الآيتين المذكورتين، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى (١) . ﴿ لَمُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية : ٥ . (٢) الروض النضير جـ ٤ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن محد بن إدريس ، أبو محمد بن أبي حاتم الحنظلي الرازي ولمد سنة ٢٤٠ . وقال عنه الذهبي : « هو الحافظ الثبت بن الحافظ الثبت .. » وله مصنفات منها : كتاب الجرح والتعديل . مات سنة ٣٢٧ هـ . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى جـ ٢ ص ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن جـ ٢ ص ٦٩ وجـ ٦ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن کثير جـ ٢ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>١) أما الجمهور فقالوا بتحريم نكاح الأمة الكتابية ( أحكام أهل الذمة جـ ٢ ص ٤٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة آية : ٢٢١ .

<sup>(</sup>٨) انظر : نــواســخ القرآن لابن الجــوزي ص ٢٠٤ ، السنن الكبرى للبيهقي جـ ٧ ص ١٧١ ، فتــح البــــاري جـ ٩ ص ٤١٦ ـ ٤١٧ ، روح المعاني جـ ٢ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٩) سورة البينة الآية : ١ . .

يَكُنِ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَسَأْتِيهُمُ ٱلْبَيْنَـة ﴾ فلم تدخل الكتابيات في عوم المشركات . وقال الشوكاني رحمه الله : « فابن قوله تعالى : ﴿ وَلا ﴿ وَٱلْمُحْصَنْتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتْبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ خصّ لعموم قوله تعالى : ﴿ وَلا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكْتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ﴾ على تقدير تحقق الإشراك في اليهود والنصارى ، فإن هذا حكم الله عز وجل في كتابه العزيز ، فكيف يبلغ التعصب بصاحبه إلى إهمال الدلائل القرآنية التي هي أوضح من شمس النهار ، (۱) .

الثاني: ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تزوج نصرانية ويهودية من أهل المذمة. وقد روى جبير بن مُطعم (٢): أن عثان بن عفان رضي الله عنه تزوّج (نائلة) بنت الفرافصة ، وهي نصرانية ، ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية، حتى حَنَفَت حين قَدِمت عليه »(٢). وروي عن شيخ من بني الأشهل أن حذيفة بن اليان(١) رض الله عنه نكر يهوديه (١٥).

## الرأي الثاني:

يحرم على المسلم نكاح الكتابيات مطلقًا . سواء كانت ذمية أو حربية ، وسواء كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب . وهو رأي ابن عمر<sup>(1)</sup> رضي الله عنها . وقد ذهب إليه الإمامية وبعض الزيدية . روى البخاري قال : حدثنا قتيبة (۷) ، حدثنا لَيْثُ (۸) ، عن

<sup>(</sup>١) انظر : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني جـ ٢ ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) هو جبير بن مطعم بن عدي القرشي ، صحابي ، أسلم بين الحديبية والفتح مات سنة ٥٧ هـ . ( انظر : الإصابة رقم / ١٠٩١ جـ ١ ص ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريقين جـ ٧ ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) هو حديفة بن اليان العبسي من كبار الصحابة . كان أبوه قد أصاب دمًا فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل . وشهد حديفة الخندق . توفي سنة ٣٦ هـ ( انظر : الإصابة رقم ١٦٤٧ جـ ١ ص ٣١٦ ، الاستيماب جـ ١ ص ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريقين جـ ٧ ص ١٧٢ .

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي . ولد سنة ١٠ ق ه . روي عنه ٢٦٣٠ حديثًا . توفي في مكة سنة ٧٢ هـ
 ( انظر : الإصابة ج ٢ ص ٣٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي بالولاء ، أبو رجاء البغلاني ، من أكابر رجال الحديث ، ثقة ، مات سنة ٢٤٠ هـ . ( انظر : تهذيب التهديب ٨ / ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٨) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحارث ، ولد في مصر سنــة ١٤ هـ . كان محــدتُــا وفقيهًـا بــارزًا .

نافع (١) : أنَّ ابنَ عُمرَ كان إذا سُئِل عن نكاح النصرانيّة واليهوديّة قال : « إنَّ الله حَرَّمُ الشُركاتِ علَى المؤمنينَ وَلا أعلمُ مِنَ الإشركِ شيئًا أكبَرَ مِنْ أَنْ تقولَ المرأةُ رَبُّها عيسى وهو عَبدٌ مِن عباد الله »(١) . وقال الإمامية : « وفي تحريم الكتابية من اليهودية والنصرانية روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم »(١) وقال الزيدية : « وذهب الهادي(١) والقاسم والنشس الزُّكيَّة (١) إلى تحريم الكتابية وغيرها من المشركات . وهذا ما اختاره المتأخرون من المذهب الزيدي »(٧) وحجتهم ما يلي :

أولا : عموم قول عمال (^) : ﴿ وَلا تَنكِعُوا الْمُشْرِكْتِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ﴾ . واليهود والنصارى مشركون . لقوله تعالى (^) : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ غُزَيْرٌ اَبْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسْيِحُ آبْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُوهِهِمْ يُضَهِمُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَتْلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفِكُونَ . اتَّخَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهُبِنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ آبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمْرُوا إلا لِيَغْبُدُوا إلها وَاحِدًا لا إله إلا هُوَ سَبْحَنَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ .

ثانيًا: أن قوله تعالى (١٠٠): ﴿ وَٱلْمُحْصَنْتُ مِنَ ٱلَّـذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتْبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ منسوخ بقوله تعالى : ﴿ وَلا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ﴾ نسخ الخاص بالعام وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « وكأنه ( أي ابن عمر ) يرى أن آية المائدة منسوخة ،

مات سنة ١٧٥ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٥ ص ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>١) هو نافع مولى ابن عمر ، أبو عبد الله العدوي المدني ، أحد أعلام التابعين ثقة ، توفي بالمدينة سنة ١١٧ هـ ( انظر : جـ ٨ ص ٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ١٨ / ١٨ ) ، فتح الباري جـ ١ ص ٤١٦ وانظر : رواية أخرى في أحكام القرآن للجصاص جـ ١
 ص ٣٣٢ . وجـ ٢ ص ٣٣٥ والجامع لأحكام القرآن جـ ٢ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم الحسني الهـادي إلى الحق الرسي ولـد سنـة ٢٢٠ هـ في المـدينـة وتوفي سنـة ٢٩٨ كان علمه وورعه سبيلاً في نجاح الزيدية . ( تاريخ التراث العربي م / ١ جـ ٢ ص ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عمد القامم بن إبراهيم الحسني العلوي الرسي . ولـد سنـة ١٦٩ هـ أســـ اتجــاهَــا زيــديَّــا ينسب إليـه هــو " القاسمية " توفي سنة ٢٤٦ هـ . ( تاريخ التراث العربي م / ١ جــ ٢ ص ٢٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو عمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . أبو عبد الله الملقب بالنفس الزكية وبالمهدي ولـد
 سنة ٩٦ هـ بالمدينة ومات سنة ١٤٥ هـ ( الأعلام جـ ٦ ص ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٧) الروض النصير جـ ٤ ص ٢٧٢ ، شرح الأزهار جـ ٢ ص ٢٠٨ ، السيل الجرار للشوكاني جـ ٢ ص ٢٤٩ ـ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة آية : ٢٢١ . (١) سورة التوبة آيتا : ٣٠ ـ ٣١ .

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة أية : ٥ .

وبه جزم إبراهيم الحربي »(١) . وقال أبو جعفر الصادق حينها سئىل عن قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوا ﴿ وَاللَّهُ مَنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ ﴾ هي منسوخة بقوله تعالى(١) : ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِمَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ (١) .

ثالثًا: المراد بقول عمالى: ﴿ وَٱلْمُعْمَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ ﴾ اللائي كن كتابيات فأسلمن(١٠) .

رابعًا: عوم قوله تعالى: ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِمَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ . وفيه دلالة على المنع من تزوج المسلم اليهودية والنصرانية ، لأنها كافرتان ، والآية على عومها تمنع من التمسك بعصم الكوافر ، ولا نخصها إلا بدليل(٥) .

وتناقش أدلة أصحاب الرأي الثاني بما يلي :

أولاً: قبوله تعالى: ﴿ وَلا تَنكِحُوا ٱلْمُثْمِرُكُتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنٌ ﴾ غير موجب لتحريم الكتابيات ، وذلك لأن المراد من قوله « المشركات » هنا لا يخلو من أحد معنيين :

أولهما : أن يكون إطلاقه مقتضيًا لدخول الكتابيات فيه .

والثالي: أن يكون مقصورًا على عبدة الأوثان غير الكتابيات .

فإن كان إطلاق لفظ « المشركات » يتناول الجميع ، فإن قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُحْمَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ يخصه ، ويكون قوله تعالى : ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُثْرِكُتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ﴾ مرتبًا عليه ، لأنه متى أمكننا استعال الآيتين على معنى ترتيب العام على الخاص ، وجب استعالها ، ولم يجز لنا نسخ الخاص بالعام إلا بيقين ، وقد روي عن الشافعي بأن عوم آية البقرة أريد به خصوص آية المائدة (١) . وإن كان إطلاق

<sup>(</sup>۱) فتح الباري جـ ١ ص ٤١٧ . وإبراهيم الحربي هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير البغدادي ، أبو إسحاق الحربي . من أعلام المحدثين ، تفقيه على الإمام أحمد . له مصنفات منها : غريب الحديث . توفي ببغداد ، سنة ٢٨٥ هـ ( الأعلام جـ ١ ص ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة أية : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) قلائد الدرر للجزائري الشيعي جـ ٢ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الجامع لأحكام القرآن جـ ٣ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير البيان للطوسي م / ٩ ص ٥٨٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر : فتح الباري جـ ١ ص ٤١٧ .

لفظ « المشركات » في قوله : ﴿ وَلاَ تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ ﴾ إنما يقتصر على عبدة الأوثان وأنواع الكفر غير الكتابية ، فقوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُحْصَنْتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتْبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ثابت الحكم ، إذ ليس في القرآن ما يوجب نسخه(١)

ثانيًا: لا يجوز أن تكون آية البقرة ناسخة لآية المائدة من حيث الأصول ، لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة ، والمائدة من آخر ما نزل(٢) . والقاعدة : أن المتأخر ينسخ المتقدم ، لا العكس . وقد روي عن جبير بن نفير(٢) قال : حَجَجتُ فدخلتُ على عائشة رضي الله عنها فقالتُ لِي : ياجبير هل تقرأ المائدة ؟ فقلتُ : نعم . قالت : « أما إنها آخرُ سورة نزلتُ فما وجدتم فيها من حلال فاستَحِلُوه ، وما وجدتم من حرام فحرّموه »(١) . وكذلك فإن قوله تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلً لَكُمُ ٱلْطَيبتُ .. ﴾ نص في التحليل وهو يدل على تحريم سابق ، إذ لا يتبادر من قول السيد لعبده : اليوم أبحث لك السفر والتجارة إلا أنه كان العبد ممنوعًا من قبل (٥) . وبذا بَانَ بطلان قول من قال بأن آية البقرة نسخت آية المائدة . ويؤكد ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنها قال : « نَزَلت الآية التي بعدها ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلُ لَكُمُ ٱلْطَيّبتُ .. وَٱلْمُحْصَنْتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنْتِ ، وَٱلْمُحْصَنْتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنْتِ ، وَٱلْمُحْصَنْتُ مِنَ ٱلْمَؤْمِنْتُ مِن قال السياء أهل الكتاب ؟ (١) .

## ثالثًا: أما ما قيل إن قوله: ﴿ وَٱلْمُعْصَنْتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتْبَ مِن

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص جـ ١ ص ٣٣٣ وجـ ٢ ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجامع لأحكام القرآن جـ ٣ ص ٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) هو جبير بن بغير الحضرمي ، أبو عبد الرحمن شامي ، من كبار التابعين ، أهل الشام ، ثقة . ( انظر : الجرح والتعديل رقم / ٢١١٦ جـ ٢ ص ٥١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي . وهذا الحديث له شواهد كثيرة منها ما رواه البيهتي أيضًا في سننـه الكبرى عن حي بن عبـد الله المعافري قـال : سمعت أبـا عبـد الرحمن الحبلي يحـدث عن عبـد الله بن عمرو أن آخر سورة نـزلت سـورة المـائـدة ( السنن الكبرى جـ ٧ ص ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري جـ ٩ ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني ورجالـه ثقــات . انظر : مجمع الزوائــد جــ ٤ ص ٢٧٤ . الروض النضير جــ ٤ ص ٢٧٢ ـ ٢٧٣ . وقــد أطلق ابن عباس رضي الله عنه أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة ( فتح الباري جــ ٩ ص ٤١٧ ) .

قَبْلِكُمْ .. ﴾ إنما أراد به اللاتي أسلمن من أهل الكتاب .

فيرد ذلك من وجهين : ـــ

أحدهما: أن هذا الاسم « أوتوا الكتاب » ، إذا أطلق فإنما يتناول الكفار منهم كقوله تعالى (١) : ﴿ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ المطلقة ، فإنما يتناول اليهود والنصارى . ولا يعقل به من كان من أهل الكتاب فأسلم ، إلا بتقييد ذكر الإيمان كقوله تعالى (٢) : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ. الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ .. ﴾ وهكذا لا يوجد في شيء من القرآن إطلاق أهل الكتاب من غير تقييد إلا وهو يريد به اليهود والنصارى (٢) .

وثانيها: أنه قد ذكر المؤمنات في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ، فيشمل ذلك جميع المؤمنات بمن كن مشركات أو كتابيات فأسلمن وبمن نشأ منهن على الإسلام . فغير جائز أن يعطف عليه مؤمنات كن كتابيات . فوجب أن يكون قوله : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ ﴾ على الكتابيات اللاتي لم يسلمن . وإلا لما تبقى لعطف الكتابيات فائدة (٤) .

رابعا: أما قول الحرمين بأن آية المائدة في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُعْصَنَاتُ مِنَ الدّّينَ الدّّينَ وَله تعالى: ﴿ وَلا تُمُسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ فهو قول شاذ ، أوتُوا الكِتَابَ ﴾ منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَلا تُمُسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ فهو قول شاذ ، لم نجده في كتب النواسخ . والظاهر أن الآيتين ليست لهما علاقة أكثر من علاقة العام بالخاص ، فآية « الكوافر » تخصها آية المائدة (٥) . قال القرطبي رحمه الله: « المراد بالكوافر هنا عبدة الأوثان ، من لا يجوز ابتداء نكاحها ، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب . وقيل : هي عامة ، نسخ منها نساء أهل الكتاب »(١) . وقال الجصاص رحمه الله : « إنما ذلك في الحربية إذا خرج زوجها مسلماً ، أو الحربي تخرج امرأته مسلمة . ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ وَسُئلُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾ تكلة للآية (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية : ٢٩ . (٢) سورة آل عران آية : ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤.٣) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ١ ص ٢٣٣ وجـ ٢ ص ٢٣٦ . .

<sup>(</sup>د) انظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن جـ ١٨ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٧) أحكام القرأن للجصاص جـ ٢ ص ٣٢٦ . قال المفسرون : كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل ي

وقد اذكر الزهري رحمه الله قصة الحديبية بطولها .. ، ثم قال : « جاءت نسوة مؤمنات فأنزل الله عن وجل : ﴿ يُمَا يُهَمَا اللَّهَ يَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُوَمِنْتُ مَهْجِرْتِ فَامْتَحِنُوهُنّ ﴾ حتى بلَغ ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ فطلق عررضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك ، فتزوج إحداها معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية »(١).

خامسًا: أما حديث ابن عرفلا حجة فيه ، لأن ابن عر رضي الله عنها كان رجلاً متوقفاً ، فلما سمع الآيتين ، في واحدة التحليل ، وفي الأخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف (٢) . فقد روى ميون بن مهران (٢) رحمه الله قال : «قلت لابن عر : إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب ، أفننكح نساءهم ونأكل من طعامهم ؟ . قال : فقراً علي آية التحريم وآية التحليل . قلت : إني أقرأ ما تقرأ ، أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم ؟ قال : فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم » (٤) . وقال الجصاص رحمه الله : « عَدُولُه بالجواب بالإباحة والحظر إلى تلاوة الآية دليل على أنه كان واقفًا في الحكم ، غير قاطع فيه بشيء » (٥) . وقد روي عن عر رضي الله عنه أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمة ين " لذا ، زع بعض أهل العلم أن هذا مراد ابن عر رضي الله عنها (١) .

سادسًا: أما الشيعة فهم غير متفقين على تحريم الكتابية ، بل الأقوى عند بعضهم الجواز. فقد جاء في سفينة النجاة: « والأقوى الجواز مطلقًا ، لقوله عز من قائل في سورة المائدة التي هي آخر القرآن نزولاً ، وقد نسختُ ما قبلها ولم ينسخها شيء: ﴿ اللَّيَوْمُ أَحِلًّا لَكُمُ الطّيّباتُ .. ﴾ الآية . نعم ، قد نُهي عنه في السنة نهي تنزيه ، لا

العهد يقال للكفار: هاتوا مهرها ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردوا إلى الكفار
مهرها. وكان ذلك نَصَفًا وعدلاً بين الحالتين، وكان هذا حكم الله مخصوصًا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة
بإجاء الأمة. قاله ابن العربي ( الجامع لأحكام القرآن جـ ١٨ ص ١٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى جـ ٧ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجامع لأحكام القرآن جـ ٣ ص ١٨ .

 <sup>(</sup>۲) هو ميون بن مهران الرقي ، أبو أيوب ، استوطن الرقة ( من بلاد الجزيرة الفراتية ) ، عالم فقيه ، ثقنة مات سنة
 ۱۱۷ هـ ( انظر : الأعلام جـ ۷ ص ۳٤٢ ) .

٠ (٤,٥) أحكام القرآن للجصاص جـ ١ ص ٣٣٢ ـ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر : فتح الباري جـ ٩ ص ٤١٧ .

تحريم ، هو في الدوام أشد منه في المتعة  $w^{(1)}$  . وكذلك مذهب الزيدية ، فإن الصحيح من المذهب الجواز $v^{(1)}$  .

### الرأي الثالث:

يكره للمسلم أن يتزوج ذمية ، وأصحاب هذا الرأي اختلفوا على قولين :

القول الأول: يكره للمسلم أن يتزوج ذمية مطلقًا. وهو قول الإمام مالك رحمه الله . حكى ذلك ابن القاسم رحمه الله قائلاً: « قال مالك: أكره نكاح نساء أهل الذمة اليهودية والنصرانية »(٢). وذلك لأسباب ، منها:

أولاً: أنها تأكل الخنزير وتشرب الخر فيضاجعها ويقبلها (٤٠) .

ثانيًا : أنها تلد منه أولادًا ، فتغذي ولدها على دينها ، وتطعمه الحرام ، وتسقيه الخمام ، وتسقيه الخمام ، وتذهب به إلى الكنيسة ، وليس له منعها من ذلك (٥) .

القول الثاني: وهو أحد قولي الشافعية وبعض الحنابلة. فيقول الشافعية: « يكره للمسلم أن يتزوج ذمية مع وجود امرأة مسلمة ، ولم يُرجَ إسلامُها. وذلك كيلا تَفتنه بفرط ميله إليها أو ولده. وإن لم يجد مسلمة فلا كراهة في ذلك » (١). ويشبه ذلك ما نُقِل عن القاضي وغيره من الحنابلة من أنه يكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود السلمات (٧).

وحجتهم : ما روي عن أبي الزبير (^) أنه سمع جابر بن عبد الله(١) يسأل عن نكاح

<sup>(</sup>١) سفينة النجاة جـ ٢ ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الروض النضير جـ ٤ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبري م / ٢ ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٥,٤) انظار : المدونة الكبرى م / ٢ ص ٢٠١ ، حاشية الخرشي جـ ٣ ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر : تحفة الحتاج جـ ٧ ص ٢٢٢ ، نهاية الحتاج جـ ٦ ص ٢٩٠ ، أسنى المطالب جـ ٣ ص ١٦١ ، مغني الحتاج جـ ٣ ص ١٨٠ ، الشرقاوي جـ ٢ ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر : حاشية الروض المربع جـ ٦ ص ٣٠٦ : أحكام أهل الدمة م / ٢ ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٨) هُو محمد بن مسلم بن تدرس ،

<sup>(</sup>١) هُو جابر بن عبد الله بن عمرو الخررجي الأنصاري ، صحابي ، من المكثرين في الرواية عن النبي ﷺ مات سنة ٧٨ هـ ( انظر : الإصابة جـ ١ ص ٢١٤ ) .

المسلم اليهودية والنصرانية ، فقال : تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا . فلما رجعنا طلقناهَنَّ وقال : فقال لا يرثُنَ مسلمًا ولا يرثونَهُنَّ ونساؤُهم لنا حِل ونساؤنا حرام عليهم (١) .

#### الترجيح:

مما تقدم تبين أن السلف قد ذهبوا في زواج الكتابيات من أهل الذمة إلى عدة آراء: منهم من رأى بالمنع مطلقًا ، ومنهم الجواز مطلقًا ، ومنهم الكراهة مطلقًا ، ومنهم من قيد ذلك بالظروف والأحوال كا ذهب إلى ذلك بعض الصحابة في أنّهم إنا نكحوا الكتابيات في حالة الحرب مثلاً وهو الرأي الراجح في نظرنا فيكره للمسلم أن يتزوج ذمية ، إن لم يغلب على ظنه أنها ستسلم ، مع تيسر زواج المسلمات خوفًا لحدوث الفتنة في الدين كتنصير الأولاد أو تهويده . ذلك هو مقتضى المصلحة الشرعية التي يجب مراعاتها ، عند تقرير الأحكام الاجتهادية . ويؤيد ذلك ما يلي :

أولاً: ما روي عن عمر رضي الله عنه قال للذين تزوجوا نساء أهل الكتاب: «طَلِقوهن " فطلقوهن إلا حذيفة . فقال له عر: «طلقها » قال: «تشهد أنها حرام » ؟ قال: « قي خَمْرة طلقها » قال: « تشهد أنها حرام » ؟ قال: « هي خرة » قال: « قد علمت أنها خرة ، ولكنها لي حلال » . فأبى أن يُطلقها فلما كان بعد طلقها فقيل له: « ألا طلقتها حين أمرَك عمر » ؟ قال: « كرهت أن يَظن الناس أني ركبت أمرًا لا ينبغي »(أ) . فظاهر هذا الأثر أن زوجات هؤلاء الصحابة لم يسلمن ، ولم يرج إسلامهن ، لمذلك أمرَه عمر بطلقهن ، لخطرهن عليهم ، وهم اعترفوا بذلك ، فطلقوهن . وكذلك فإن اختلاف السلف فيا بينهم يدل على الإباحة ، خصت بحال دون حال (٥) .

ثانيًا : ليس كل ما أبيح في الشريعة ، يجوز لمسلم أن يفعله بإطلاق ، وإنما كانت

<sup>(</sup>١) الأم جه ٥ ص ٧ ، المدونة الكبرى م / ٢ ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ٩ ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) خمرة . يقال : سميت بذلك لخامرتها العقل من الخر .

انظر : لسان العرب جـ ٤ ص ٢٥٤ ـ ٢٥٩ .

 <sup>(</sup>٤) أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : فتح الباري جـ ٩ ص ٤١٧ .

ظروف الشخص قد تؤخذ بعين الاعتبار في تناول ما أباحته الشريعة ، وحتى زواج المسلم بالمسلمة مقيد باعتبارات(١) .

ثالثًا: لا يستطيع أحد من العقلاء أن يقول لمن تزوج كتابية ذمية ودعاها إلى الإسلام، فأسلمت، وحسن إسلامها، بأنه فعل مكروة أو مذموم ، لما في ذلك من خير كثير. والله أعلم.

## المطلب الثاني

## حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الحرب

تكلمنا في المطلب الأول حول حكم الإسلام في زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام، ووجدنا أن الفقهاء في ذلك منقسمون إلى طائفتين:

الأولى : تُحرّم زواج مسلم بكتابية مطلقًا .

والثانية: تبيحه.

فأما المبيحون فقد اختلفوا في ذلك ، فنهم من رأى جواز ذلك ، ومنهم من رأى كراهته . وقد رجحت الرأي الأخير بشروط معينة (١) . وسوف نقصر هذا المطلب على استعراض بعض آراء العلماء الذين يبيحون زواج الكتابيات من وجهة نظر الإسلام . أما الحرمون لذلك فلا داعي لذكر رأيهم هنا ، لأنه طالما أنهم حرموا زواج المسلم بدمية فن باب أولى تحريم زواجه بالحربية . وأما الفقهاء الذين يبيحون زواج المسلم بكتابية ذمية فقد اختلفوا في حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الحرب على رأيين :

## الرأي الأول:

يحرم على المسلم أن يتزوج بكتابية من أهل دار الحرب وهو رأي ابن عباس رضي الله

<sup>(</sup>١) وقال ابن جزي رحمه الله : وعلى التنصيل ينقسم حكم النكاح إلى خسة أحكام : واجب وهو لمن قدر عليه بالمال وخاف على نفسه الزنى . وحرام وهو لمن لم يقدر ولم عنف على نفسه الزنى . وحرام وهو لمن لم يقدر ولم عنف . ومكروه وهو لمن لم يخف الزنى وخاف أن لا يقوم مجقوقه ، ومباح وهو ما عدا ذلك . ( القوانين الفقهية لابن جزي ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١٩٨ من هذه الرسالة .

عنها . وهو ما قاله مَنْ منع زواج المسلم بكتابية مطلقًا كابن عمر رضي الله عنها وغيره . وقد ذهب إليه النخعي وبعض الحنفية وبعض الحنابلة والزيدية (١) . فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا » . قال وتبلا هذه الآية (٢) : ﴿ قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ . وعن عليّ رضي الله عنه : « أنه كره نساء أهل الحرب من أهل الكتاب "(١) . وقال الزيدية : « المراد بالكراهة في قول عليّ هو التحريم ، لأنهم ليسوا من أهل ذمة المسلمين "(١) .

والظاهرأن أصحاب هذا الرأي لم يفرقوا بين نساء أهل دار الحرب كلهن ، سواء كن حربيات في دار الحرب أو مستأمنات في دار الإسلام . لأن كلتيها من أهل دار الحرب . ولم أقف على أدلة واضحة لأصحاب هذا الرأي إلا استدلالهم بقوله تعالى (٥) : ﴿ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ ٱلآخِرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَهُمْ صَاْهِرُونَ ﴾ . وهي الآية التي تلاها ابن عباس حجة لما قال في حديثه حول هذا الموضوع .

. ولاشك في أن الاستدلال برواية ابن عباس لا يسلم من اعتراضات ، كما يلي :

أولاً: قوله تعالى (١): ﴿ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . لم يفرق بين الكتابية الذمية والكتابية الحربية ، لشبول الاسم لهن . وغير جائز تخصيصه بغير دلالة ، لاسيا المستأمنات من أهل الحرب لأنه عندما تزوجت بأحد من أهل دار الإسلام صارت ذمية بالزواج ، وبين المستأمنة التي صارت ذمية بالزواج ، وبين الدمية الأصلية . ولأن الأصل حلال فلا يحرم بالشك والتوهم .

ثانيًا : أما قوله تعالى : ﴿ قَالْتِلُوا ٱلَّذِينَ لا يَؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلا بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ﴾ ، فإنه لا علاقة له بجواز النكاح أو فساده . ولو كان وجوب القتال علة لفساد النكاح لوجب

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصاص جـ ١ ص ٢٣٦ وجـ ٢ ص ٢٢٦ ، حاشية ابن عابدين جـ ٣ ص ٤٥ ، الإنصاف جـ ٨ ص ١٥٥ ، الروض النضير جـ ٤ ص ٢٧٤ ، المصنف لابن أبي شيبة جـ ٤ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة أية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٤.٢) الروض النضير جـ ٤ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة ألمائدة آية : د .

عَدم جواز نكاح نساء الخوارج وأهل البغي ، لقوله تعالى (١) : ﴿ فَقَاٰتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِيْ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللهِ ﴾ .

فبان بما وصفنا أنه لا تأثير للقتال في إفساد النكاح (٢). وعلى هذا يقول أبو بكر الجصاص رحمه الله: « يجوز أن يكون ابن عباس رأى ذلك على وجه الكراهة »(٢).

ثالثًا : أن ما روي عن علي بلفظ «كره » لا وجه له لأن يحمل على التحريم ، لعـدم وجود حجة تساعد على قبول ذلك ، فيكون مراده بالكراهة هنـا كراهـة التنزيـه . والله أعلم .

## الرأي الثاني : 🖳

يكره للمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب . أما الحربية المستأمنة في دار الإسلام فيكم الزواج بها كحكم الزواج بالذمية . وهو رأي علي والحسن وقتادة . وقد ذهب إليه جهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة (٤٠) . قال السرخسي رحمه الله : « بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الحرب من أهل الكتاب ، فكره ذلك ، وبه نأخذ ، فنقول : يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية في دار الحرب ولكنه يكره »(٥) . وقد صرح بعض الحنفية بذلك قائلاً : « فتكره الكتابية الحربية إجماعًا »(١) أما المستأمنة من أهل الحرب في دار الإسلام فقال عنها السرخسي رحمه الله : « حربية كتابية دخلت دار الإسلام بأمان ، فتزوجت مسلمًا أو ذميًّا ، جاز ثلك ، وصارت ذمية ، لأنها تابعة لزوجها في المقام »(٧) . وفي المدونة الكبرى قال : « ما قول مالك في نكاح نساء أهل الحرب ؟ قال : بلغني عن مالك أنه كرهه »(٨) . وأوضح ذلك الخرشي رحمه الله بقوله : « إنَّ كرة تزويج الحرة الكتابية في دار الحرب أشد من من

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٢٨ ، المدونة الكبرى م / ٢ ص ٢٠٦ ، مغني المحتاج جـ ٢ ص ١٨٧ ، المغني جـ ٨ ص ٤٥٥ ، المصنف لابن أبي شيبة جـ ١٢ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>ه)ء المسوط جـ ه ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) حاشية ابن عابدين جـ ٣ ص ٤٥ ، شرح فتح القدير جـ ٣ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٧) المبسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥٣ ، وانظر : كتاب الحجة على أهل المدينة للشيباني جـ ٢ ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۸) المدونة الكبرى م / ۲ ص ۲۰٦ .

كره تزويجها في بلد الإسلام ، لتركه ولده بها (1) . وقال الإمام الشافعي رحمه الله : (1) وقال الإمام الشافعي رحمه الله : (1) وأكره نكاح أهل الحرب ، ولو نكح وهو مسلم حربية كتابية لم أفسخه ، وإنما كرهته (1) وقال ابن القيم رحمه الله : (1) وقال الذي نص عليه أحمد ما رواه عنه ابنه عبد الله رحمها الله قسال : (1) أكره أن يتزوج الرجل في دار الحرب أو يتسترى من أجل ولده (1) . وعلى هذا يقول ابن قدامة رحمه الله : (1) ولا يتزوج (أي المسلم المستأمن في دار الحرب ) منهم ، لأن امرأته إذا كانت منهم غلبته على ولدها فيتبعها على دينها (1) وقال القاضي رحمه الله في قول الحرقي : (1) هذا نهى كراهة ، لا نَهْى تحريم (1) .

#### وحجتهم ما يلي :

أُولاً : قوله تعالى (٥) : ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْمَيْوُمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادً آلله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِيك كَتَبَ فِي قُلُّوبِهِمُ آلإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا آلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ آللهُ عَنْهُمْ وَرَسُواْ عَنْهُ أَوْلَئُكِ حِزْبُ آللهِ أَلاّ إِنْ حِزْبَ آللهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ .

وجه الاستدلال : تدل الآية على كراهية مناكحة أهل الحرب ، وإن كانوا من أهل الكتاب ، لأن المناكحة توجب المودة (١) . قال تعالى (١) : ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مَنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوْجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَيَّتِ لُقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ﴾ .

ثانيًا : إذا تزوج مسلم حربية في دار الحرب سيختار الْمَقَامَ فيهم (^) . وذلك لا يجوز ، لقوله يَهِيْنَةِ : « أنا بريءٌ من كلِّ مسلم مقيم بين أَظْهُرِ المشركين »(١) . ولما في الإقامة فيها

<sup>(</sup>۱) الخرشي جـ ۲ ص ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي جـ ٥ ص ٤٩ ، ٥٧ وجـ ٤ ص ٢٦٦ ، وانظر : مغني المحتساج جـ ٣ تش ١٨٧ . وقسال الشرواني في حاشيته تحفة المحتاج : قوله حربية أي ليست بـدار الإسلام . وإما إذا كانت في دار الإسلام فحكمها حكم الـذميـة (تحفة المحتاج ٧ / ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أُحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٣١ ، الإنصاف جـ ٨ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) اللغني لابن قدامة جـ ٨ ص ٤٥٥ . (٥) سورة المجادلة أية : ٢٢ .

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٣ ص ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة الروم أية : ٢١ .

<sup>(</sup>٨) انظر : البسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥٠.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح قد سبق تخريجه في ص ١١٩ من هذه الرسالة .

من تكثير سوادهم (١) .

ثَالثًا: أنه قد يدَع ولده في أرض الحرب ، فيتعرض للرق والفتنة والفساد(٢) .

رابعًا: أنه لا يأمن من تربية الحربية لولد المسلم حيث يتعرض لسوء العواقب في الدنيا والآخرة (٢) .

خامسًا : أن الدار لا تحرم شيئًا ولا تحله . ولو حرم عليه وحل بالدار لزمه أن يحرم نكاح مسلمة مقية في دار الحرب<sup>(1)</sup> .

وقد اتفق أصحاب هذا الرأي على جواز نكاح المسلم بحربية في دار الحرب ، إذا كان يخشى العنت على نفسه ، للضرورة ، ولأن التحرز عن الزنا فرض<sup>(٥)</sup> .

بعد استعراض أقوال أصحاب هذا الرأي نجد أن علل الكراهة تكون في احتالين اثنين : أولها : حدوث المودة المنهي عنها . والثاني : حدوث الفتنة ، لاحتال بقاء المسلم وزُّوجته الحربية مع أولادهما في دار الحرب . وعلى هذا فلو استطاع أحد أن يتغلب على هذا المحذور ، بأن يَشترِط في عقد الزواج الحروج بها إلى دار الإسلام ، ويغلب على ظنه بأن زوجته الحربية ستسلم بعد ذلك ، ولن يبقى هو وزوجته الحربية في دار الحرب ، زالت علل الكراهة ، وحينئذ يجوز له أن يتزوج في دار الحرب . كا قال أهل المدينة : « إذا كان المسلمون يُثركون ، إذا نكحوهن ، أن يُخرجوا بهن وبأولادهن إلى أرض الإسلام ولا يحبسون فلا بأس ذلك »(١) . بل يسن له ذلك إذا رُجِي إسلامها عند الشافعية (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر: مغني الحتاج جـ ٢ س ١٨٧ . (٢) انظر: المبسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥٠ .

 <sup>(</sup>٦) انظر: الخرشي جـ ٢ ص ٢٢٦.
 (٤) انظر: الأم جـ ٥ ص ٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٣٨ ، تحفة المحتاج جـ ٧ ص ٣٢٢ ، نهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٩٠ ، الإنصاف خـ ٨ ص ١٣٥ ، المبدع جـ ٧ ص ٧١٠ ، شرح المقنع للشيخ سليان جـ ٣ ص ٣ ، إغاثة اللهفان جـ ١ ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر: كتاب الحجة على أهل المدينة جـ ٣ ص ٣٥٧. فإذا خرجت الزوجة الحربية مع زوجها المسلم أو الذمي إلى دار الإسلام فليس لها أن ترجع بولدها إلى دار الحرب لأنها صارت ذمية . ( انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفى ص ١٧٦٠ . ١٨٠ ، شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٣٣ رقم / ٢٦٦٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : الشرقاوي على التحرير جـ ٢ ص ٢٢٨ .

#### الترجيح:

الراجح هو رأي الجمهور ، فيكره لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب إلا في إحدى الحالتين :

أولهما : إذا خشي العنت على نفسه ولم يتيسر له زواج المسلمات .

الثانية : إذا غلب على ظنه أن زوجته الحربية ستسلم بعد الزواج بها وأنها تخرج معـه إلى دار الإسلام .

وذلك لقوة أدلته مع اشتاله على نفي الحرج واتساقه مع أسس الدعوة الإسلامية . والله أعلم .

\* \* \*

# المبحث الثاني حكم زواج المسلم المستأمن والأسير بمسلمة في دار الحرب

#### وله مطلبان:

المطلب الأول : حكم زواج المسلم المستأمن بمسلمة في دار الحرب .

المطلب الثاني : حكم زواج المسلم الأسير في دار الحرب .

## المطلب الأول

## حكم زواج المسلم المستأمن بمسلمة في دار الحرب

لاشك في أن الأصل للمسلم أن يتزوج مسلمة في دار الإسلام ، فهل لاختلاف الدارين بين المسلم وبين المسلمة صورة أثر في حكم الزواج بينهما أو لا ؟ وذلك بأن دخل المسلم دار الحرب مستأمنًا فوجد مسلمة مقيمة فيها ، فهل يجوز له الزواج منها ؟

الظاهر أن بعض الفقهاء يفرق بين المسلمة الأسيرة وبين المسلمة المقيمة في دار الحرب، حيث يكره للمسلم أن يتزوج مسلمة مقيمة في دار الحرب. ويجوز له أن يتزوج الأسيرة. فقال الشافعي رحمه الله: « ويكره له أن لو كانت مسلمة بين ظهراني أهل الحرب أن ينكحها ، خوفًا على ولده أن يسترقوا أو يفتنوا . فأما تحريم ذلك فليس بمحرم »(۱) . وقال الماوردي رحمه الله: « يكره نكاح المسلمة بدار الحرب ، والتسري هناك ، لما في ذلك من تكثير سوادهم »(۱) . وروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال : « أكره أن يتزوج في دار الحرب أو يتسرى ، من أجل ولده »(۱) . وعلى هذا قال ابن قدامة رحمه الله : « فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة ، لأنها حالة ضرورة ، ويعزل الله : « فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة ، لأنها حالة ضرورة ، ويعزل

<sup>(</sup>١) الأم جـ ٤ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) مغني الحتاج جـ ٢ ص ١٨٧ وانظر: تحفة الحتاج جـ ٧ ص ٣٢٢ ، نهاية الحتاج جـ ٦ ص ٢٩١ ، أسنى المطالب جـ ٢ ص ١٦١ ، الشرقاوي على التحرير جـ ٢ ص ٢٤٨ . وقال الشافعية : « يكره للمسلم أن يتزوج بسلمة مقبة في دار الحرب » .

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذمة جـ ٢ ص ٤٣١ .

عنها ، كيلا تأتي بولد ... وازدادت الكراهة إذا تزوج منهم ... "(1) . أما إذا كانت المسلمة والكتابية حرة من أهل دارنا فلا بأس في ذلك ، قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله : « ولو أسروا حرة مسلمة أو ذمية فلا بأس بهذا المسلم أن يتزوجها ، وإن لم يخف العنت على نفسه ، لأنها حرة من أهل دارنا ، ولم يلكوها بالاسترقاق ، فيجوز للمسلم أن يتزوجها برضاها في دار الحرب ، كا يجوز في دار الإسلام "(1) . وهكذا ما روي عن الحسن بأنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم . فيشمل عوم هذا الكلام الزواج بالمسلمة المقية في دار الحرب ، فيبقى مع زوجته في دار الحرب ويتعرض أولاده للفساد العظيم . وفي ذلك يفوت غرض النكاح في الإسلام .

قلت: والظاهر أن الحكم بالكراهة فيه تدور علته حول ظن وجود الفتنة بإقامتهم في دار الحرب التي لا تطبق فيها شريعة الله ، فإذا أمنت الفتنة زالت علة الكراهة ، سواء كان ذلك بخروجه هو وزوجته إلى دار الإسلام ، أو كانت حالته فيها تقتضي غير ذلك بخروجه هو وزوجته ألى دار الإسلام ، أو كانت حالته فيها تقتضي غير ذلك ألى وأيضًا فإن حالة المسلمة نفسها قد تؤثر في الحكم ، فقد يقتضي أحيانًا وجوب تزويجها بأحد من المسلمين . والله أعلم .

## المطلب الثاني

## حكم زواج المسلم الأسير في دار الحرب

نعلم أن وجود المسلم في دار الحرب لا يخلو من ثـلاث صور : فهـو إمـا أن يكـون مستأمنًا ، وإما أن يكون أسيرًا ، وإما أن يكون مقاتلاً في سبيل الله(٤) .

فلـلأسير حكم يختلف عن غيره عنـد بعض الفقهـاء ، لمـا لـه من وضع خـاص في دار الحرب . ولا يختلف الحكم عن المستأمن عند الآخر . وهو كما يلي :

 <sup>(</sup>١) المغني جـ ٨ ص ٤٥٥ ـ ٤٥٦ .
 (٢) شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٣٨ ـ ١٨٣٩ .

<sup>(</sup>٢) وقد سبق أن تكلمنا عن حالات المسلمين في دار الحرب . راجع رسالتنا ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) كأما إن كان في جيش المسلمين فمباح له أن يتزوج بمسلمة وقد روي عن سميد بن أبي هلال أنـه بلغـه أن رسول الله والله الله الله الله على الله عيس وهم تحت الرايات . أخرجه سميد . ولأن الكفار لا يد لهم عليه فأشبـه من في دار الإسلام ( المغنى جـ ٨ ص ١٤٥٥ ) .

الأول: يجوز للأسير أن يتزوج مسلمة أو كتابية في دار الحرب، لأنه لا يمكنه الخروج منها. وهو رأي المالكية (١) . ويسري هذا الحكم على جميع من لا يستطيع الخروج من دار الحرب .

الثاني: لا يجوز للأسير أن يتزوج ولا يتسرى في دار حرب ، وإن خاف على نفسه . وهو رأي الإمام أحمد في إحمدى الروايتين عنه  $^{(7)}$ . وهو قول الزهري  $^{(7)}$ . وعليه يقول ابن قدامة رحمه الله : « وأما الأسير فظاهر كلام أحمد أنه لا يحل له التزوج مادام أسيرًا ، لأنه منعه من وطء امرأته إذا أسرت معه مع صحة نكاحها  $^{(3)}$ . وذلك تحوط للمسلم من استرقاق ولده .

الشالث: أن الأسير المسلم مثل المستأمن المسلم في دار الحرب ، حيث يكره لـه أن يتزوج نساء أهل دار الحرب ، إذا لم يخش العنت ، فإذا خشى العنت فلا بأس بأن يتزوجها . وهو رأي سفيان (٥) والحسن والأوزاعي وغيره (١) . ورواية عن أحمد وظاهر كلام الحنفية . فقال أبو جعفر الطبري : « وحُدَّثتُ عن معاوية عن أبي إسحاق قال : سألت سفيان والأوزاعي وغيرها عن الأسير المسلم يكون في أهل الحرب من أهل الكتاب أيتزوج فيهم ؟. قالوا : لا ، إلا أن يخاف العنت على نفسه . قلت للأوزاعي : فإن فعل فقدم بها ههنا معه أيَفرَق بينها ؟ قال : لا . إنما هو شيء يكره له ، فإذا فعلا كانا على نكاحها . قلت له : فإذا خشي على نفسه العنت أيتزوج منهم أحب إليك أم من نساء المسلمين ؟ قال : من المسلمين . قلت : بغير ولي ؟ قال : المسلمون أولياؤها "(١) .

وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال : « ولا يتزوج الأسير ولا يتسرى بمساسة إلا

<sup>(</sup>١) انظر : مواهب الجليل للخطاب . وبهامشه التاج والإكليل م / ٢ ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٣١ ، الإنصاف ج ٨ ص ١٣٥ .

 <sup>(</sup>٦) انظر : المغني جـ ٨ ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٥) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد الله ، ولد سنة ١٧ هـ في الكوفة ثم خرج إلى مكة والمدينة ثم انتقل إلى البصرة ، كان أمير المؤمنين في الحديث وسيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى فهو مجمع على إمامته بحيث يستغنى عن تزكيته . مات بالبصرة سنة ١٦١ هـ ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٤ ص ١١١ ـ ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المغنى جـ ٨ ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٧) اختلاف الفقهاء للطبرى ص ١٩٢ ـ ١٩٣ .

أن يخاف على نفسه ، فإذا خاف على نفسه لا يَطلب الولد »(١) . وفي باب تزوج الأسير والمستأمن في دار الحرب من كتاب السير الكبير للإمام محمد الشيباني يقول : « ويكره للمسلم أن يتزوج في دار الحرب كتابية منهم ، حرة كانت أو أمة . فإن كان يخشى العنت على نفسه فلا بأس بأن يتزوجها »(١) . لأن التحرز عن الزنا فرض . ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح . وقال أيضًا : « ولو أسروا حرة مسلمة أو ذمية فلا بأس لهذا المسلم أن يتزوجها ، وإن لم يخف العنت على نفسه »(١) . وهذا هو الرأي الراجح إن شاء الله ، لظهور أدلته ، واتساقه مع نفي الحرج الذي جاء به الشرع . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٢) شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه .

# الفصل الثاني اختلاف الدارين بين الزوجين

## وأثره في فرقة الزواج والعدة

ويشتمل على ثلاثة مباحث بعد التهيد:

المبحث الأول : خروج أحد الزوجين الحربيين من دار الحرب إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا وأثره في الفرقة والعدة .

المبحث الثاني : سبي أحد الـزوجين الحربيين وإخراجــه إلى دار الإســلام وأثره في الفرقة والعدة .

المبحث الثالث: خروج أحد الزوجين من أهل دار الإسلام إلى دار الحرب مرتدًا أو ناقضًا للعهد وأثره في الفرقة والعدة .

## الفصل الثاني

## اختلاف الدارين بين الزوجين وأثره في فرقة الزواج والعدة

#### تهيد:

لقد عرفنا معنى اختلاف الدارين وأنواعه خلال بحثنا في الباب التهيدي من هذه الرسالة (١) . والمراد باختلاف الدارين هنا هو اختلاف الدارين من حيث الأشخاص حقيقة وحكمًا ، بأن يكون أحد الزوجين من أهل دار الإسلام بالإسلام أو بالذمة ويكون الآخر من أهل دار الحرب .

#### تعريف الفرقة:

الفُرْقة \_ بضم الفاء وسكون المهملة \_ ضد الاجتاع (٢) . أي المباينة (٢) . قال الجوهري : « الفرقة الاسم من قولك : فارقتُه مفارقة وفراقًا وجمعها فُرَق »(٤) . وقال الأزهري : « الفرقة اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي من الافتراق  $^{(o)}$  . وقد اصطلحها الفقهاء على فرقة النكاح وهي ما تنحل بد عقدته فينقطع بها ما بين الزوجين من علاقة زوجية . والفرقة بين الزوجين تقع إما بطلاق وإما بغير طلاق كالفسخ والخلع<sup>(١)</sup> .

#### تعريف العدة لغة:

العدة ـ بكسر العين المهملة وتشديد الدال ـ مصدر كالعَدد : والعد : إحصاء

<sup>(</sup>۲) لسان العرب م / ۱۰ ص ۱۰۰ ،

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۰۲ من رسالتنا .

<sup>(</sup>٣) معجم متن اللغة لأحمد رضا م / ٤ ص ٢٩٩ . (٤) مختار الصحاح للرازي ص ٥٠٠ ، الصحاح في اللغة والعلوم م / ٢ ص ٢٣٦ . أما الفرقة ـ بكسر الفاء ـ فهي عبـارة عن طائفة من الناس. والفريق أكثر منهم.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب م / ١٠ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ولوقوع الفرقة بين الزوجين أسباب . منها : الطلاق بصريحه وكناياته . ومنها : اللعان . ومنها : اختيـار الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ . ومنها : اختيار المرأة نفسها لأسباب معيشة . ومنها : التفريق . ومنها : إسلام أحد الزوجين أو إباؤه الإسلام . ومنها : ردة أحد الزوجين . ومنها : اختلاف الدارين عند الحنفيـة . ( راجع : بـدائع الصنائع جـ ٢ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٨ ، البحر الرائق جـ ٣ ص ٢٣١ ، فرق الزواج للشيخ علي الخفيف ص ٨ ـ ١ الفقه الإسلامي في الزواج وكتاب الفرقه وأشارهما لمحمد سلام مدكور ، الفقمه على المذاهب الأربعية جـ ٤ ص ٢٢٤ . الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٧٧ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٩ ) .

الشيء (١) . والمقصود بالعدة هنا هو عدة المرأة . وهي أيام قروئها (٢) . وعدتها أيضًا : أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورًا كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها . وقد اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها أو طلاقه إياها . وجمع عدتها عدد (٢) . وهي مأخوذة من العدد لاشتالها عليه غالبًا (١) . وقال أبو الحسين الرازي (٥) : معنى العدة من قولك : عددت الشيء : إذا أحصيته ، فسميت العدة عدة من أنها محصاة ، لأنها ثلاثة قروء وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعَشرًا (١) .

#### تعريف العدة شرعًا:

اختلف الفقهاء في تعريف العدة شرعًا:

فعرف ابن الهام (٧) الحنفي بقوله : « العدة في الشرع تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت  $^{(\Lambda)}$ . وقال غيره من الخنفية : « هو التربص الذي يلزم المرأة بزوال النكاح أو شبهته  $^{(1)}$ . وقال العلامة الدردير ( $^{(\Lambda)}$  المالكي : « العدة : مدة معينة شرعًا لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها من

<sup>(</sup>١) لسان العرب م / ٣ ص ٢٨١ ـ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ص ٤١٦ ، لسان العرب م / ٣ ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) لمان العرب م / ٣ ص ٢٨٤ . وجاءت العدة \_ بكسر المهملة \_ بعنى الجماعة قلت أو كثرت . تقول : رأيت عدة رجال وعدة نساء وأنفذت عدة كتب أي جماعة كتب ، أما العدة \_ بضم المهملة \_ فعناها : الاستعداد . يقال : كونوا على عدة . والعدة أيضًا : ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح . يقال : أخذ للأمر عدته وعتاده بعنى . والعدة : ما أعد لأمر يحدث مثل الأهبة . يقال : أعددت للأمر عدته ( انظر : المرجمين السابقين ) .

<sup>(</sup>٤) شرح البهجة للأنصاري جد ٤ ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن فارس بن زكريا ، أبو الحسين الرازي ، من أمَّة اللغة والأدب . ومن مؤلفاته : مقاييس اللغة . مات بالري سنة ٢٩٥ هـ ( انظر : الأعلام جـ ١ ص ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>١) حلية الفقهاء لأبي الحسين الرازي تحقيق د . عبد الله التركي ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>Y) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندري كال الدين ، المعروف بابن الهام . من أغة الحنفية . ومن مؤلفاته : فتح القدير في شرح الهداية مات بالقاهرة سنة ٨٦١ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٦ ص ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٨) ثم قال : « وينبغي أن يزاد وشبهته بالجر عطفًا على النكاح » ( فتح القدير ٤ / ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>١) الكفاية على الهداية ( طبعت مع شرح فتح القدير ) جـ ٤ ص ١٢٥ ، اللباب للميداني جـ ٣ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>١٠)هو أحمد بن محمد العدوي ، أبو البركات الدردير ، ولد سنة ١١٢٧ هـ بمصر وتعلم بالأزهر . وهو من أئمـة المـالكيـة . توفي سنة ١٢٠١ هـ بالقاهرة . ( انظر : الأعلام حـ ١ ص ٢٤٤ ) .

النكاح  $^{(1)}$ . وعرفها الشافعية بقولهم : « العدة في الشرع اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها  $^{(7)}$ . وقال صاحب الروض المربع الحنبلى : « العدة هي التربص المحدود شرعًا  $^{(7)}$ .

والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. فن الكتاب قوله تعالى (1) : ﴿ وَٱلْمُطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءِ وَلا يَحِلُّ لَهَنَّ أَن يَكُتُمْنَ مَا خَلَق الله فِي أَرْحَامِهِنَ ﴾. ومن السنة : ما روي عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر لرسول الله يَوْلِينَ فَتَغَيَّظَ فيه رسول الله عَلِينَ ثم قال : « لِيُراجِعُها ثم يُمْسِكُها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها ، فلك العدة كا أمرة الله ه (٥) وأجعت الأمة على وجوب العدة في الجلة (١) .

والحكة من تشريعها التأكد من براءة الرحم ، وإظهار الحزن والأسف على الفراق ، وتهيئة فرصة للزوج يتمكن فيها من التروي ومراجعة زوجته ، إن كانت العدة في طلاق رجعي ، كا هو الأصل في الطلاق ، والتنويه بعظم شأن الزواج ، فلا ينتهي إلا بعد انتظار وترو ومراجعة (٧) .

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير للدردير جه ٣ ص ٢٢ ، وانظر : مواهب الجليل جه ٤ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) مغنى الحتاج جـ ٣ ص ٣٨٤ ، شرح الزبد المسمى بغاية البيان للرملي ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) حاشية الروض المربع للعاصي م / ٧ ص ٤٦ . قال السيوطي : « كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطء ولو في الدبر أو استدخال الماء المحترم توجب العدة إلا في موضعين : أحدها الحربية إذا سبيت وزوجها حربي . والشاني الرضيع » . ( الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٧٩ ) . وقال ابن جزي المالكي : « فإن كان قبل الدخول فلا عدة على المطلقة إجاعًا ، وإن كان بعد الدخول والمسيس فعليها العدة إجاعًا ، وإن طلقها بعد الخلوة واتفقا على عدم المسيس فالعدة واجبة خلافًا للشافعي » . ( القوانين الفقهية ص ١٥٦ ) . وقال ابن قدامة الحنبلي : « وكل من توفي عنها زوجها ولا حل بها قبل الدخول أو بعده حرة أو أمة فعدتها بالشهور » . ومثله قال غيره من فقهاء الحنفية والشافعية . ( انظر : المغني ج ٧ ص ٤٤٩ ، بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٩٢ ، المهذب وشرحه المجموع ج ١٦ ص ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ٦٥ / ١ ) جـ ٦ ص ٦٧ ، فتح الباري جـ ٨ ص ٦٥٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المغنى جـ ٧ ص ٤٤٨ .

<sup>. (</sup>٧) انظر المغني جـ ٧ ص ٤٤٨ ، فرق الزواج ص ٣٢٨ .

ونقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : خروج أحـد الزوجين الحربيين من دار الحرب إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا وأثره في الفرقة والعدة .

المبحث الشاني : سبي أحــد الـزوجين الحربيين وإخراجــه إلى دار الإســلام وأثره في الفرقة والعدة .

المبحث الثالث : خروج أحمد الزوجين من أهل دار الإسلام إلى دار الحرب مرتمدًا أو ناقضًا للعهد وأثره في الفرقة والعدة .

## المبحث الأول

# خروج أحد الزوجين من دار الحرب إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا وأثره في الفرقة والعدة

إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًّا وبقي الآخر في دار الحرب حربيًّا ، حدث بذلك اختلاف الدارين بينها حقيقة وحكمًا . وينطبق ذلك على الصور التالية :

الأولى : خرج المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام ، وترك زوجته الكتابية في دار الحرب .

الثانية : أسلت حربية في دار الحرب ، ثم خرجت وحدها إلى دار الإسلام ، ويبقى زوجها حربيًا في دار الحرب .

الثالثة : خرج الحربي إلى دار الإسلام مستأمنًا ، فأسلم فيها ، وبقيت زوجته حربية في دار الحرب .

الرابعة : خرجت حربية إلى دار الإسلام مستأمنة ، فأسلمت فيها ، وبقي زوجها حربيًا في دار الحرب .

الخامسة : خرج الحربي إلى دار الإسلام مستأمنًا ، فعقد له عقد الذمة ، وبقيت زوجته حربية في دار الحرب .

السادسة : خرجت الحربية إلى دار الإسلام مستأمنة ، فصارت ذمية ، وبقي زوجها حربنًا في دار الحرب .

تلك الصور الست هي صور اختلاف الدارين بين الزوجين حقيقة وحكمًا . وبذلك تتحقق الفرقة بينها عند الحنفية ، لأن اختلاف الدارين سبب موجب للفرقة عندهم(١) .

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٣ ص ٤٣٨ ، المبسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥٠ ، أما إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مستأمنًا وبقي الآخر كافرًا في دار الحرب فلا تقع الفرقة بالإجماع لعدم اختلاف الدارين بينهما حكمًا

وقال جمهور الفقهاء: إن اختلاف الدارين ليس من أسباب الفرقة بين الزوجين ، وإنما الفرقة تقع في الصور الأربع الأولى ، باختلاف المدين بينها لسبب إسلام أحمدها . لأن إسلام أحد الزوجين سبب موجب للفرقة عند الجمهور(١١) .

#### أقوال الحنفية:

قال الجصاص رحمه الله: «قال أصحابنا: إذا أسلم أحد الحربيين، وخرج إلينا، أيها كان، وبقي الآخر في دار الحرب، فقد وقعت الفرقة باختلاف الدارين »(٢). وقال الزيلعي رحمه الله: «لو خرج أحد الزوجين مسلمًا أو ذهيًّا من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو أسلم أو عقد عقد الذمة في دار الإسلام وقعت الفرقة بينها »(٣). وكذلك إذا تزوج مسلم حربية في دار الحرب فخرج رجل بها إلى دار الإسلام بانت من زوجها بالتباين (٤). فعند أصحاب هذا الرأي: إذا كان الزوجان في دار الإسلام، فأسلم أحدهما، لا تقع الفرقة بينها حتى يلتحق الكافر منها بدار الحرب، أو يعرض عليه الإسلام ثلاث مرات، فيأبى. وإن كانا في دار الحرب كذلك، لا تقع الفرقة بإسلام أحدها حتى يلتحق السلم منها بدار الحرب، أو تعف الفرقة بإسلام أحدها حتى يلتحق المسلم منها بدار الإسلام، أو تمضي بالمرأة ثلاثة قروء، لتعذر عرض الإسلام فيها بسبب انقطاع ولاية الإمام عنها (٥). بمعنى أن الفرقة بين الزوجين تقع في الصورتين المذكورتين بأحد السبين:

أولهما : اختلاف الدارين بينهها .

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام القرآن لابن العربي جـ ٤ ص ١٧٧٥ ، أحكام القرآن للكيــاالهراس جـ ٤ ص ٤٦٢ ، الجــامـع لأحكام القرآن جـ ١٨ ص ١٦ ، مغني الحـتـاج جد ٢ ص ١٩١ . وقــال الشــافعيــة : فـأمــا إذا خرجت المرأة إلى دار الإســلام مراغمة لزوجها والاستيلاء على حق الزوج فقد ارتفع النكاح بينها للمراغمة ، لأنهـا لو قهرت في دار الحرب زوجهـا وقعت الفرقــة بينها ، ولو استعبدتــه كان مملـوكـّا لهـا ( انظر : شرح السنــة جـ ٩ ص ٩٦ ـ ١٧ ، أوجــز المـــالــك للكاندهلوي جـ ٩ ص ٤٦ ـ ٧٧ ، أوجــز المـــالــك

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق للزيلعي جـ ٢ ص ١٧٦ وانظر الهداية وشروحها جـ ٣ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) ولو خرجت زوجة السلم الحربية بنفسها قبل زوجها ، لم تبن ، لأنها صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين ، إذ لا تمكن من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين . ( شرح فتح القدير وحاشية سعدي جلبي ٢ / ٢٩٢ / ٢٠) .

<sup>(</sup>٥)انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٢٣ ـــ ١٨٢٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٤٣٩ .

والثاني : إباء أحدهما الإسلام بعد العرض عليه إذا كان في دار الإسلام . وبعد مضي ثلاثة قروء بالمرأة إذا كان في دار الحرب .

فإذا دخل الذي أسلم في دار الحرب دار الإسلام، وبقي الآخر حربيًّا في دار الحرب، تقع الفرقة بينها حالاً، ولا عدة عليها اتفاقًا، إذا كان الزوج هو الذي أسلم وخرج إلى دار الإسلام، لأن العدة لا تجب على الحربية. وكذلك إذا كانت الزوجة هي التي أسلمت وخرجت إلى دار الإسلام عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن المسلمة لا تعتد من الحربي. أما عند أبي يوسف وعمد رحمها الله فعلى المهاجرة عدة (١). وعلى هذا فإنه إذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة، مسلمة أو ذمية غير حامل، جاز لها أن تتزوج، ولا عدة عليها عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: عليها العدة لأنها حرة وقعت الفرقة عليها بعد الإصابة والدخول إلى دار الإسلام. وكل فرقة كانت كذلك يلزمها حكم الإسلام كالمسلمة والذمية (٢).

فخلاصة الكلام: أن سبب فرقة الزوجة من زوجها هو اختلاف الدارين بينها . لا اختلاف الدين . لأن إسلام من أسلم منها لا يصلح ليكون سببًا موجبًا للفرقة ، وكفر من أصر منها كان موجودًا قبل هذا أو لا ، ولا أثر له في الفرقة (٦) . ولا عدة على الحربية التي هاجر زوجها اتفاقًا ، ولا على المهاجرة من الحربي عند أبي حنيفة رحمه الله أدلة الحنفية ومناقشتها :

واستدلوا على رأيهم بما يلى :

<sup>(</sup>۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص جـ ٣ ص ٤٣٨ ، شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٢٦ ، الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص ١٠٠ ، المبسوط للسرخيي جـ ٥ ص ٧٥ ، تحفة الفقهاء للمرقندي جـ ٢ ص ١٧٦ ، تبيين الحقائق جـ ٢ ص ١٧٦ ، البحر الرائق م / ٢ ص ٢٢٩ .. ٢٢٠ ، بدائع الصنائع جـ ٢ ص ٢٣٦ ، شرح فتح القدير جـ ٣ ص ٢٨٤ و ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) أما لو طلقها الحربي في دار الحرب ثم هاجرت ، فيانه لا عدة عليها بـالإجـاع لأن الفرقـة في دارهم وهم لا يؤاخذون بأحكامنا منا هناك ( شرح فتح القدير والكفاية والعناية جـ ٢ ص ٢٩٥ ، تبيين الحقائق جـ ٢ ص ١٧٧ ، البحر الرائق ٢ / ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح السير الكبير جه ٥ ص ١٨٢٢ .

#### الدليل الأول:

قولة تعالى(١) : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاٰجِرْت فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَ قَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلَّ لَهُمُ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُنْسِكُوا بِعِصْمِ الْكَوَافِي وَسُمْلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْتُلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حَكُمُ أَجُورَهُنَّ وَلا تُنْسِكُوا بِعِصْمِ الْكَوَافِي وَسُمْلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْتُلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حَكُمُ أَن يَعْدَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

وجه الاستدلال : أن هذه الآية الكريمة تدل على وقوع الفرقة بين الزوجين ، بسبب اختلاف الدارين، من وجوه عديدة :

أولاً: قوله تعالى: ﴿ فَلا تَرْجِعُوهَنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ دل على وقوع الفرقة بين المهاجرة السلمة التي هاجرت إلى دار الإسلام، وصارت من أهل هذه الدار، وبين زوجها الذي بقي على كفره في دار الحرب، لأن المنع من إرجاع المهاجرة إلى زوجها الكافر في دار الحرب دليل على وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدار.

ويناقش هذا الاستدلال: بأن قوله تعالى: ﴿ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ ٱلْكُفَّارِ ﴾ جواب لما قبله من قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ فكلمتا ﴿ الْمُؤْمِنَاتُ ﴾ و ﴿ ٱلْكُفَّارِ ﴾ في الآية المذكورة تدلان دلالة واضحة على مراد الآية ، وهو أن سبب عدم إرجاع المؤمنات إلى أزواجهن الكفار هو الإيمان الذي علم فيهن بيقين عن امتحان . وكذلك فإن الآية تشير إلى أن عدم جواز إرجاعهن إلى الكفار وهو المقصود بدين الكفر الذي يدين به أزواجهن ، ولم تقل بعدم إرجاعهن إلى دار الحرب ، فدلالة الآية على اختلاف الدارين بينها . والله الختلاف الدارين بينها . والله أعلم .

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾ أفاد عدم الحل بين المهاجرات إلى دار الإسلام وبين أزواجهن في دار الحرب، وهذا دليل على وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدار(٢).

<sup>(</sup>١) حورة المتحنة: أية : ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٣٨ .

ويناقش هذا الاستدلال: بأن قوله تعالى: ﴿ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾ علم علم عواز إرجاعهن إلى أزواجهن ، وذلك بعد ما يتحقق إسلامهن بقوله نعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ ، وبعد إصرار أزواجهن على الكفر ، فيتحقق بذلك معنى اختلاف الدين بينها . فيكون بذلك عدم الحل بينها . وإن قيل : إن المراد بد « هن » هنا هو « المؤمنات المهاجرات في دار الإسلام » والمراد بد « هم » هنا هو « الكفار الحربيون في دار الحرب فقط » ، فيجاب عنه : لو كان عدم الحل بينها يبنى على اختلاف الدارين ، أو كان اختلاف الدارين بينها سببًا لعدم حل أحدهما للآخر ، على اختلاف الدارين على حقيقة وحكمًا ، ولم يقل ذلك الحنفية ولا غيرهم . فعدل ذلك على أن المراد في الآية هو كا قاله أكثر المفسرين : « لا المؤمنات حلًا للكفار ولا الكفار يَحلُون للمؤمنات »(١) .

ثالثًا: قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَتُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنْ أَجُورَهُنَّ ﴾ يبدل على وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدارين لأن الأمر برة مهر المرأة على الزوج دليل على انقطاع النكاح بينها . ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج رد المهر إليه ، لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدله . وكذلك لو كان النكاح الأول باقيًا لما جاز للمؤمنين نكاح المهاجرات (٢) . وعند أبي حنيفة رحمه الله : أن النكاح في الآية مطلق من غير قيد بعده بمعنى أن الله أباح نكاحها من غير شرط العدة ، فتقييده بما بعد العدة زيادة ، والزيادة على النص نسخ ، وهو لا يجوز بالرأي (٢) .

ويناقش هذا الاستدلال: بأن قوله تمالى: ﴿ وَءَاتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا .. ﴾ قد حصل التنازع بين أهل العلم فيه . فقال بعضهم: هذا منسوخ، وإنما كان ذلك في الوقت الذي كان يجب فيه رد المهر إلى الزوج الكافر إذا أسلمت امرأته، وأما من لم يره منسوخًا فلم يجب عنده ردَّ المهر لاختلاف الدارين، بل لاختلاف الدين، ورغبة المرأة عن التربص

<sup>(</sup>١) جامع البيان للطبري جـ ٢٨ ص ٤٥ ، الكثاف للزمخشري والانتصاف للإسكندري جـ ٤ ص ٩٢ ، الجامع لأحكام القرآن جـ ١٨ ص ٦٢ ، أضواء البيان للشنقيطي جـ ٨ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص جـ ٣ ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥٧ ، تبيين الحقائق جـ ٢ ص ١٧٧ . أحكام القرآن للجصاص جـ ٣ ص ٤٤٠ .

بإسلامه (۱) أما قوله تعالى : ﴿ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ فلا يبدل على وقوع الفرقة بسبب اختلاف الدارين لارتباط معناه بما قبله .

رابعًا: قوله تعالى: ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ والمراد بالعصة هنا النكاح. والكوافر: جمع كافرة، والمعنى: أن من كانت له امرأة فقد انقطعت عصتها، لاختلاف الدارين مناف للنكاح، فيكون منافيًا لأثره، والعدة من أثره (٢). وأيضًا فإن لزوم العدة عليها تمسك بعصته (٤).

ويناقش هذا الاستدلال: بأن هذه الآية قد ساقت لنا معنى أع من ذلك. إذ أن عصم الكوافر عام في كل كافرة سواء كانت في دار الحرب أو دار الإسلام، فقال ابن القيم رحمه الله: « فهذا لا يدل على وقوع الفرقة باختلاف الدار، وإنما يدل على أن المسلم منوع من نكاح الكافرة المشركة »(٥). وكذلك الاستمرار معها(١)، وليس فيه النهي عن الانتظار بها أن تسلم ثم يمسك بعصتها.

أما التربص فليس معناه أنه بمسك بعصتها ، بل هي متكنة بعد انقضاء عدتها من مفارقته والتزوج بغيره . ولو كانت العصم بيده لما أمكنها ذلك(٢) .

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة لابن القيم م / ١ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف جـ ٤ ص ١٣ ، الجامع لأحكام القرآن جـ ١٨ ص ١٥ ، وروح المعاني جـ ٢٨ ص ٧٨ : وعصم : جمع المصة وهي ما يعتص به من عفد وسبب يعني إياكم وإياهن ، ولا تكن بينكم وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية . والكوافر : جمع كافرة وجمع فاعلة على فواعل مطرد وهو وصف جماعة الإنباث . قالمه أبو حيان في تفسيره البحر الحيط جـ ٨ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تبيين الحقائق جـ ٢ ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) اللباب في شرح الكتاب للميداني جـ ٢ ص ٢٨ ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق جـ ٢ ص ١٧٧ ، شرح فتح القدير جـ ٢ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر : أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر : أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٤٠ ، تفسير ابن كثير جـ ٤ ص ٢٥١ ، أضواء البيان جـ ٨ ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٧) أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٤٠ \_ ٣٤١ .

#### الدليل الثاني:

ما روي عن الحجاج بن أرطأة (١) عن عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه عن جده أن رسوب الله عليه عن جديد (١) الله عليه و ديد ونكاح جديد (١) .

وجه الاستدلال: هذا الحديث يدل على أن علاقة زوجية بين أبي العاص وبين زوجته زينب بنت رسول الله على قد انقطعت ، باختلاف الدارين بينها ، لما روي أن زينب بنت رسول الله على هاجرت من مكة إلى المدينة ، وتركت زوجها أبا العاص كافرًا في مكة ، وهي دار الحرب في ذلك الوقت ، فتقع بذلك الفرقة بينها ، ثم ردها عليه رسول الله على بنكاح جديد وبمهر جديد . فلو كانت الفرقة غير واقعة بتباين الدارين لما احتيج إلى تجديد العقد (١) .

ويناقش هذا الاستدلال : بأنه مردود لوجوه :

أولاً: هذا الحديث ضعيف لا يحتج به . فقد قال عبد الله بن أحمد (٧) : قال أبي في

<sup>(</sup>۱) هو حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي ، أبو أرطأة الكوفي ، كان فقيهًا وأحد رواة الحديث وحفاظه ، قال أبو زرعة وأبو حاتم عنه : صدوق يدلس . وقال ابن أبي خيشة عن ابن معين : صدوق ليس بالقوي ، يدلس عن عرر بن شعيب . مات سنة ١٤٧ هـ ( انظر : تهذيب التهذيب م / ٢ ص ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هـ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو القرشي السهمي ، أبو إبراهيم يسكن مكة ، كان من رجال الحديث . يقول عنه ابن القطان : إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به . مات بالطائف سنة ١١٨ هـ ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٨ ص ١٨ ٤ - ٥٥ ، الأعلام جـ ٥ ص ٧٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) هي زينب بنت رسول الله ﷺ ، أكبر بناته ، ولدت قبل البعثة بمدة قيل : إنها عشر سنين وتوفيت سنة ٨ هـ
 ( انظر : الإصابة جـ ٤ ص ٣٠٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزي ، القرشي العبشمي زوج زينب بنت رسول الله علي من خالته خديجة رضي الله عنها . تزوجها بمكة في الجاهلية وتأخر إسلامه ، فأعيدت إليه مت سنة ١٢ هـ ( انظر : الإصابة جـ ٤ ص ١٢٥ ، الاستيماب جـ ٤ ص ١٢٥ . ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسنده رقم / ٦٩٣٨ جـ ١١ ص ١٦١ ، الترمذي في صحيحه بشرح ابن العربي جـ ٥ ص ٨١ ـ ٨٢ . ابن ماجه في سننـه رقم / ٢٠١٠ ـ جـ ١ ص ٦٤٧ ، الـدارقطني في سننـه جـ ٣ ص ٢٥٣ ، البيهقي في سننـه الكبرى جـ ٧ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن أحمد بن عمد بن حنبل الثيباني البغدادي ، أبو عبد الرحمن ولد سنة ٢١٣ هـ كان حافظ للحديث ، صدوقًا ثقة ، ومن مؤلفاته : زوائد المسند . مات سنة ٢٩٠ هـ ( انظر : الجرح والتمديل ج ص ٧ ) .

حديث حجاج : « رد زينب ابنته » قال : « هذا حديث ضعيف ، أو قبال : واه ، ولم يسمعه حجَّاج من عمرو بن شعيب ، إنما سمعه من محمد بن عَبَيد الله العرزمي<sup>(۱)</sup> . والعَرزَمي لا يساوي حديثه شيئًا ، والحديث الصحيح الذي روي أن رسول الله عَلَيْنُهُ أَوْهَا على النكاح الأول »<sup>(۱)</sup> . وقبال يحيى القطبان<sup>(۱)</sup> : « والعرزمي ضعيف جدًا »<sup>(1)</sup> . وقال أبو داود : « عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة »<sup>(٥)</sup> .

ثانيًا: تعارض هذا الحديث مع الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنها قال: « رَدَّ رسولُ الله عَلَيْكَمُ ابنَتَه زينبَ على أبي العاص بالنكاح الأوَّل ، لم يَحْدِثُ شيئًا » . وفي رواية الترمذي: « ولم يُحْدِث نكاحًا » (١) .

قال البخاري رحمه الله : « حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو ابن شعيب ، وعلته تدليس حجاج بن أرطأة (V) . وقال الترمذي (A) رحمه الله عقب روايته حديث عمرو بن شعيب : « هذا حديث في إسناده مقال (A) . وأما في حديث

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبيد الله العرزمي ـ بالعين والراء والزاي ـ أبو عبد الرحمن شاعر حضرمي ، له اشتغال بالحديث . قال ابن معين : لا يكتب حديثه . فهو متروك الحديث . مات سنة ١٥٥ هـ ( انظر : الجرح والتعديل ٨ / ١ ـ ٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) مسند الإمام أحمد جـ ۱۱ ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳ ، روى البيهقي مثله في سننـ الكبرى جـ ۷ ص ۱۸۸ وانظر : أحكام أهل الذمة م / ۱ ص ۲۳۷ ـ ۳۲۸ .

<sup>(</sup>٢) هو يحيي بن سعيد القطان ، أبو سعيد التميي ، ولد سنة ١٢٠ هـ ، وكان ثقة حجة وأحد أئمة الجرح والتعديل ، من أهل البصرة . مات سنة ١٩٨ هـ .

<sup>(</sup> انظر : الجرح والتعديل جـ ١ ص ٢٣٢ وما بعدها ، الأعلام جـ ٨ ص ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري جـ ٩ ص ٤٢٣ . (٥) خلاصة الكال ص ٢٤٦ .

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في مسنده رقم / ١٨٧٦ ، ١٢٦٦ ، ٢٢٩٠ ، أبو داود في سننه رقم / ٢٢٢٢ ، عون المعبود جـ ٦ ص ٢٢٢ ، التارقطني الترمذي في صحيحه بشرح ابن العربي جـ ٥ ص ٨٢ ، ابن ماجه في سننه رقم / ٢٠٠٩ جـ ١ ص ١٤٧ ، الدارقطني في سننه الكبرى جـ ٧ ص ١٨٨ ، الحاكم وصححه انظر : نيـل الأوطار جـ ٦ ص ٢٠٠٥ وجمع الزوائد جـ ٥ ص ٥ .

<sup>(</sup>٧) فتح الباري جه ١ ص ٤٢٣ ، أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي لابن العربي جـ ٥ ص ٨٢ . تحفة الأحوذي للمباركفوري ٤ / ٢٩٦ .

ابن عباس فقال : « هذا حديث ليس بإسناده بأس  $^{(1)}$  . وقال الدارقطني رحمه الله  $^{(7)}$  . في حديث عمرو بن شعيب : « هذا لا يثبت ، وحجاج لا يحتج به  $^{(7)}$  .

فإن قيل : بما رواه الترمذي ؟ قال: سمعت يزيد بن هرون (١) يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث . وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد قال يزيد بن هرون : «حديث ابن عباس أجود إسنادًا ، والعمل على حديث عمرو بن شعيب »(٥) .

فيجاب عنه بجوابين: أولهما: أن المراد بذلك العمل هو عمل أهل العراق (١). والشاني: أنه لو صح العمل بحديث عرو بن شعيب، فإنه لا يشير عن قرب ولا عن بعد ، إلى أن الفرقة حصلت بتباين الدارين ، بل حصلت بتأخير إسلام ابن العاص بعد إسلام زوجته إلى ما بعد انقضاء العدة . وقال ابن القيم رجمه الله: « وأما قوله: وقد روي عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ردها بنكاح جديد ، فلو وصل إلى عرو لكان حجة ، فإنا لا ندفع حديث عرو بن شعيب ، ولكن دون الوصول إليه مَفَاوِز مُجُدِبَة مُعْطِشة لا تُسْلَك ، فلا يُعارض بحديثه الحديث الذي شهد الأئمة بصحته »(١) . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: « وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس هو الثابت والأقوى في هذا الباب يتأكد لنا أن اختلاف الدارين بين الزوجين غير موقع للفرقة ، ولو أن الفرقة وقعت باختلاف الدارين بلا ردها إليه إلا بنكاح جديد .

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان .

 <sup>(</sup>٢) هو على بن عمر بن أحمد ، أبو الحسن الدارقطني الشافعي ، ولد بدار القطن من أحياء بغداد سنة ٢٠٦ هـ ، إمام عصره في الحديث ، صاحب السنن ، مات ببغداد سنة ٣٨٥ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٤ ص ٣١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني جـ ٣ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) هو يزيد بن هرون بن زادان بن ثابت السلمي ، ولد سنة ١١٨ هـ ، أحد أعلام الحفاظ ، ثقة ، مات سنة ٢٠٦ هـ ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ١١ ص ٣٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جـ ٥ ص ٨٣ ـ ٨٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر : فتح الباري جـ ٩ ص ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٧) أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٨) فتح الباري جـ ٩ ص ٤٢٣ ، تحفة الأحوذي جـ ٤ ص ٢٩٨ .

وإن قيل : لو كان الرد بالنكاح الأول هو الأصح فتأويله كا قاله الزهري رحمه الله : « كان ذلك قبل نزول أن ذلك كان قبل نزول الفرائض . وكا قاله قتادة (١) رحمه الله : « كان ذلك قبل نزول سورة براءة »(١) . وتأويل آخر بأنه ردها عليه بالنكاح الأول أي بحرمة النكاح الأول ولكن بنكاح جديد (١) . وقيل قوله : ردها على النكاح الأول لم يحدث شيئًا . معناه على مثله لم يحدث زيادة في الصداق والحباء وهو تأويل حسن (١) .

فيجاب عنه : أن هذه الأقوال في تأويل الحديث المذكور غير سلية . فرد على ذلك ابن القيم بقوله : « وأما قول الزهري ، إن ذلك كان قبل نزول الفرائض ، فكأنه أراد أن الحديث منسوخ ، فيقال : وأين الناسخ من كتاب الله وسنة رسوله ؟ فإن قال : الناسخ له قوله تعالى : ﴿ لا هُنّ حِلّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ ﴾ فيقال : هذه الآية نزلت في قصة صلح الحديبية باتفاق الناس ، ورد زينب على أبي العاص كان بعد ذلك لما قدم من الشام في زمن الهدنة . ولهذا قال النبي عَلِيلةٍ لزينب : « أكرمي مثواه ولكن لا يصل إليك » . امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ لا هُنّ حِلّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ وَعَاتُوهُم ﴾ . ثم خليه بأبو العاص إلى مكة فرد الودائع والأمانات التي كانت عنده ، ثم جاء فأسلم فردها عليه بالنكاح الأول . وقوله : إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض لم يُرِدُ به فرائض عليه بالنكاح الأول . وقوله : إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض لم يُرِدُ به فرائض الإسلام . فابن شهاب أعلم وأجل من أن يريد ذلك ، والظاهر أنه إنما أراد فريضة تحريم الإسلام . فابن شهاب أعلم وأجل من أن يريد ذلك ، والظاهر أنه إنما أراد فريضة تحريم نكاح المشرك والمشركة »(٥) . وأعقب قائلاً : « وأقصى ما يقال : إن رد زينب على أبي العاص ونزول آية التحريم كانا في زمن الهدنة ، فن أين يعلم تأخر نزول الآية عن قصة النوجين لتكون ناسخة لها ؟ ولا يكن دعوى النسخ بالاحتال »(١) .

أما قول قتادة : « كان هذا قبل أن تنزل سورة « براءة » بقطع العهود بين المسلمين والمشركين ، فلا ريب أنه كان قبل نزول « براءة » ولكن أين في سورة براءة ما يدل على إبطال سنة رسول الله على على إبطال سنة رسول الله على على التفريق

<sup>(</sup>۱) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري ، ولد سنة ٦٠ هـ مفسر حافظ ، تابعي ، ثقة ثبت ، مات بواسط سنة ١١٨ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٥ ص ١٨٩ ، كتاب الجرح والتعديل جـ ٧ ص ١٣٢ \_ ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح السير الكبير جه ص ١٨٢٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح فتح القدير جـ ٣ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٥) احكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٣٤ ـ ٣٣٠ .

<sup>(3)</sup> الرجع السابق . و (13) المائد : و (14) المائد :

بين الزوجين باختلاف الدارين بينها ، وكذلك بين الزوجين إذا سبق أحدهما بالإسلام . والعهود الني نبذها رسول الله عَلَيْ إلى المشركين هي عهود الصلح التي كانت بينه وبينهم ، فهي براءة من العقد والعهد الذي كان بينه وبينهم ، ولا تعرض فيها للنكاح بوجه من الوجوه (١) .

#### الدليل الثالث:

روي أن أمية بنت بشر<sup>(۲)</sup> فرَّت إلى النبي عَلِيْكِيْرُ وهي مسلمة وزوجها كافر بـأرض الكفر . ( واسمه حسان بن الدحداحة ) فلما انقضت عـدتها زوجها رسول الله عَلِيْنِيْرُ سهل ابن حنيف (۲) . ثم قدم زوجها بعد ذلك مسلمًا فلم يرد إليه (٤) .

ويرد على ذلك : بأنه كا لا يوجد في الحديث أنها اعتدت بأمر رسول الله عَلَيْكَمْ ، فإنه لا يوجد كذلك في الحديث ما يشير إلى أن الفرقة تقع بتباين الدارين ، بل الأقرب إلى الاحتمال أن الفرقة تقع باختلاف الدين . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق بتصرف .

<sup>(</sup>٢) هي أمية بنت بشر من بني عمرو بن عوف ، صحابية ، ( انظر : الإصابة جـ ٤ ص ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو سهل بن حنيف بن وأهب بن العكيم بن ثعلبة الأنصاري ، أبو سعد من أهل بدر ، وثبت يوم أحد حين انكشف الناس ، وبايع يومئذ على الموت ، توفي سنة ٢٨ هـ بالكوفة ( انظر : الإصابة جـ٢ ص ٨٦ ، الاستيعاب جـ ٢ ص ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٢٦ . وقال الحافظ ابن حجر : كانت أميمة بنت بشر تحت حسان بن المحداحة ، فنفرت منه وهو كافر يومئذ ، فزوجها النبي المنتق سهل بن حنيف ، فولدت له ولده عبد الله ، وفيها نزلت : و ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ... أو الآية . ذكره ابن وهب عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب أنه بلغه ذلك أسنده ابن منده واستبعده ابن الأثير بأن بني عمرو بن عوف من أهل المدينة والآية إنما نزلت في المهاجرات . فلمل زوجها كان من غير الأنصار فنقلها إلى مكة مشلاً . فكان حكها حكم المهاجرات ( الإصابة جـ ٤ ص ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح السير الكبير جه ٥ ص ١٨٢٦ .

#### الدليل الرابع:

أن مقاصد النكاح تفوت بسبب احتلاف الدارين ، لأن مع اختلاف الدارين لا يتكن الزوجان من الانتفاع بالنكاح عادة ، فلا تبقى به فائدة فيزول . وهذا ، لأن أهل دار الحرب كالموتى في حق أهل دار الإسلام ، ولهذا لو التحق بهم المرتد جرت عليه أحكام الموتى ، فلا يشرع النكاح بين الحي والميت . فكما لا تتحقق عصمة النكاح بين الحى والميت ، فكذلك لا تتحقق عند تباين الدارين حقيقة وحكمًا(١) .

ويرد على ذلك : أن التعليل بأن سبب فوات مقاصد النكاح هو اختلاف الدارين لا يصلح للاعتبار فيا إذا أسلم أحد الزوجين ، لأن اختلاف الدين هو الأولى أن يعتبر في مسألة فوات مقاصد النكاح وفي مسألة ثبوت الفرقة وعدمها ، لظاهر الآية المذكورة في سورة المتحنة ، ولأنه يمنع من وطئها ، وإن كان معها في دار الحرب . وأيضًا فإن هذه العلة لو فرضت أنها صحيحة فيا مضى بين الكفار ، لتعسر انتقال أحد الزوجين من دار الحرب لملاقاة زوجه في دار الإسلام ، فإن الانتقال أصبح سهلاً ميسورًا في الوقت الحاضر ، فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها . والله أعلم .

## أقوال جمهور الفقهاء على أن اختلاف الدارين ليس سببًا للفرقة :

قال مالك رحمه الله: قال ابن شهاب: «ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها قبل أن تنقضي عدتها "(٢). وعلق عليه ابن القاسم قائلاً: «فهذا يدلك على أن مالكا لا يرى افتراق الدارين شيئًا، إذا أسلم وهي في عدتها وأن فرقتها الداران: دار الإسلام ودار الحرب "(١). وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «وإذا أسلم الزوج قبل المرأة، والمرأة في دار الحرب، وخرج إلى دار الإسلام لم ينكح أختها، حتى تنقضي عدة المرأته، ولم تسلم، فتبين منه، فله نكاح أختها وأربع سواها "(٤). وفي موضع آخر

<sup>(</sup>١) انظر : البسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥١ ، تبيين الحقائق جـ ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك رقم / ١١٨٢ جـ ٣ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى م / ٢ ص ٢٠٣ . انظر : مواهب الجليل جـ ٢ ص ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي جـ ٤ ص ٢٧١ .

قال: « وسواء في ذلك كان إسلام المرأة قبل الرجل أو الرجل قبل المرأة ، إذا افترقت دارهما أو لم تفترق ، ولا تصنع الدار فيا يحرم من الزوجين بالإسلام شيئًا ، سواء خرج المسلم منها إلى دار الإسلام ، أو صارت داره دار الإسلام ، أو كان مقيًّا بـدار الكفر ، لا تُغَير الدار من الحكم بينها شيئًا »(١) . أما كلام الإمام أحمد بن حنبل(٢) رحمه الله في هذا الموضوع فقد ثبت فيا رواه عنه ابن القاسم(٢) : « الزوجان على نكاحها مادامت العـدة ، فإذا أسلمت فهما على نكاحهما لا يفرق بينهما »(1) . ويمكن أن يوضح هذا الكلام بما قـالـه ابن قدامة رحمه الله : « وسواء فيا ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا ، وبه قال مالك والأوزاعي(٥) والليث والشافعي »(٦) وأوضح من ذلك قول بعض الحنابلة : « ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو مسلمًا أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ »(١) . وقال الزيدية : « ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين ، فإن أسلم أحدهما فمع مضي عدة الحربية مدخولة والذمية مطلقًا  $^{(\Lambda)}$  .

#### أدلة الجمهور ومناقشتها:

واستدل الجمهور على رأيهم بما يلي :

## الدليل الأول:

# قولِه تعالىٰ(١) : ﴿ يَنَّائِهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزْتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ

(١) الأم للشافعي جـ ٥ ص ١٥٢ .

(٤) أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٦٢ .

(٦) المغنى جـ ٦ ص ٦١٩ .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، أبو عبد الله الشيباني ، ولمد في بغداد سنة ١٦٤ هـ تتلمذ للشافعي ، مؤسس أحد المذاهب الأربعة في الفقه السني ، صاحب المسند . توفي سنة ٢٤١ هـ ( انظر : تـاريخ التراث العربي م / ١ جـ ٣ ص ٢١٥ ، الأعلام جـ ١ ص ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام ، وقعد روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ذكر بعضها في ( طبقات الحنابلة ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ، أبو عمرو الأوزاعي . ولد في بعلبك سنة ٨٨ هـ ، صاحب مـذهب في الفقـه . كان منتشرًا في الشام والمغرب والأندلس ثم انقرض . وذلك بعد القرن الرابع الهجري ، سكن بيروت وتوفي بها سنــة ١٥٧ هـ ( انظر : الأعلام ٣ / ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٧) المبدع في شرح المقنع لابن المفلح جـ ٧ ص ١٢٢ ، منتهى الإرادات جـ ٢ ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٨) السيل الجرار للشوكاني جـ ٢ ص ٣٠٦ ـ ٢٠٨ .

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة أية : ١٠ .

الله أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلِّ لَهُمُ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا يَعْمَدُ وَلا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا تَعْمَدُ وَلا تَعْمَدُ وَلا تَعْمَدُ وَلا تَعْمَدُ وَلا تَعْمَدُ وَلَا تَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا تَعْمَدُ وَلَا تَعْمَدُ وَلا تَعْمَدُ وَلَا تَعْمَدُ وَلَا تُعْمَدُ وَلَا تَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

وجه الاستدلال: أن هذه الآية الكرية بينت أن الذي أوجب فرقة المسلمة زوجها الكافر هو إسلامها، لا هجرتها، وذلك لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهَنْ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ أي بما يظهر من الإيان فيهن. ﴿ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ الْكُفَّارِ ﴾ أي إلى أَرُواجهن الكفرة. فحرم الله المؤمنة على الكافر بقوله تعالى: ﴿ لا هُنَّ حِلِّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾. وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها(۱). وقال الكياالهراس(۱) الشافعي رحمه الله: « وفيه دليل على ارتفاع النكاح فإن الله تعالى منع ردها إلى زوجها وأوجب عليها رد ما أنفق عليها، وفيه تنبيه على أن المنع من الرد لمكان الإسلام فإنه تعالى قال: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَ الله المنافعي رحمه الله في تفسير الآية المذكورة: « فلا يجوز في للإسلام »(۱). وقال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير الآية المذكورة: « فلا يجوز في هذه الآية إلا أن يكون اختلاف الدينين يقطع العصة ساعة اختلفا »(٤).

وقد نوقش هذا الاستدلال: بأنهم قد أغفلوا جانب اختلاف الدارين مع أن الآية الكرية مسوقة لبيان حكم المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام مفارقات أزواجهن المشركين المقيين في دار الحرب<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام القرأن لابن العربي جـ ٤ ص ١٧٧٥ ، جامع البيان للطبري جـ ٢٨ ص ٤٥ ، الجامع لأحكام القرآن جـ ١٨ ص ٦٣ ، أضواء البيان جـ ٨ ص ١٦٤ .

 <sup>(</sup>۲) هو علي بن محمد ، أبو الحسن الطبري المعروف بالكياالهراس ـ بكسر الكاف ـ الملقب بعباد الدين ، أبرز تلاميذ إسام الحرمين ، فقيه شافعي ، ومن مصنفاته : أحكام القرآن ، مات سنة ٥٠٤ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٤ ص ٣٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للكياالهراس جـ ٤ ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الأم جـ ٤ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : أحكام الذميين والمستأمنين ص ٤٢٦ .

#### الدليل الثاني:

ما روى محمد بن سلمة (١) عن ابن إسحاق عن داود بن حصين (٢) عن عكرمة عن ابن عباس قال : رد رسول الله عَلِيْلَةٍ زينبَ ابنته على زوجِها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ، ولم يُحْدِثْ شيئًا (٢) . وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقًا (٤) . وقال أيضًا : « بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقًا (٥) . وقال البيهقي رحمه الله : « وهذا ، لأن بإسلامها ثم بهجرتها إلى المدينة وامتناع أبي العاص من الإسلام رحمه الله لم يتوقف نكاحها على انقضاء العدة حتى نزلت آية التحريم للمسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية ، ثم بعد نزولها توقف نكاحها على انقضاء عدتها ، فلم تلبث إلا يسيرًا حتى أخذ أبو بصير وغيره أبا العاص أسيرًا ، وبعث به إلى المدينة ، فأجارته زينب رضي الله عنها ، ثم رجع إلى مكة ، ورد ما كان عنده من الودائع ، وأظهر إسلامه ، فلم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير (١٠) . ولو أن الفرقة وقعت باختلاف الدارين لما ردها إليه إلا بنكاح جديد ، لثبوت اختلاف الدار بينها حقيقة وحكاً .

وقد نوقش هذا الحديث بما سبق أن ذكرناه عند مناقشة حديث عمرو بن شعيب الذي استدل به الحنفية على رأيهم . وقد أجيب عنها(٧) .

(۱) هو محمد بن سلمة الحراني ، أو عبد الله مولى بني باهلة ، شيخ صدوق من رجال الحديث ( انظر : الجرح والتعديل حـ ٧ ص ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هو داود بن الحصين مولى عمرو بن عثان بن عفان ، من رجال الحديث ، ثقة ، ( انظر : الجرح والتعديل جـ ٢ صـ ٤٠٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده رقم / ١٨٧٦ جـ ٢ ص ٢٦٦ وإسناده صحيح . وابن إسحاق ثقة . وقال الترمذي : هذا حديث
 حسن ليس بإسناده بأس ( سبق تخريجه عند رد الجمهور على الحنفية ) .

٤١) رواه أحمد في مسنده رقم / ٢٣٦٦ جـ ٤ ص ١٠٩ .

اد) رواه أحمد في مسنده رقم / ٣٢٩٠ جـ ٥ ص ٩٩ .

<sup>-)</sup> انظر: السنن الكبرى للبيهقي جـ ٧ ص ١٨٨ .

١٠ انظر : رسالتنا ص ٢٣٤ وما بعدها .

#### الدليل الثالث:

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « كان المشركون على منزلتين من النبي على ألله عنها قال : « كان المشركون على منزلتين من النبي عليه والمؤمنين : كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ، وكان إذا هاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِن أهلِ الحرب لَم تُخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طَهْرَت حَلَّ لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدَت إليه »(١) .

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث دليل على أن الفرقة بين الزوجين لا تقع بمجرد هجرة المرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام، بل الأمر كا يظهر منه موقوف، إذ هي بالخيار بعد الاستبراء، إن شاءت نكحت وإن شاءت انتظرت إسلام زوجها. فتى أسلم فهي امرأته قبل أن تنكح غيره. فلو كان بمجرد تباين الدارين تقع الفرقة لما ردت إليه إذا قدم مسلمًا(۱).

وقد نوقش هذا الدليل: بأن في سند هذا الحديث عطاء وهو عطاء الخراساني (٢) ، وظن البخاري أنه عطاء بن أبي رباح (١) ، فلهذا أخرجه . والحديث ورد في تفسير ابن عطاء الخراساني ، وابن جريج (٥) \_\_ وهو رواية عن عطاء \_\_ لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني ، وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثان بن عطاء (١) . فنظر فيه ، وعثان ضعيف ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه ( ١٨ / ١٩ ) جـ ٦ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام أهل الذمة جـ ١ ص ٣٦٤ .

 <sup>(</sup>۲) هو عطاء بن أبي مسلم ، واسم أبيه عبد الله ، ويقال ميسرة ، أبو أيوب الخراساني ، وهو أهل سمرقند من رجال الحديث ، وثقة ابن معين وأبو حاتم والدارقطني والإمام أحمد . مات سنة ١٣٥ . ( انظر : الجرح والتعديل جـ ٦ ص ٣٣٤ ، تهذيب التهذيب جـ ٧ ص ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) هو عطاء بن أبي رباح ـ بفتح الراء والموحدة ـ أبو عجد المكي . كان ثقة فقيهًا عالمًا كثير الحديث . مات سنة ١١٤ هـ ( انظر : الجرح والتعديل جـ ١ ص ٢٣٠ ، تهذيب التهذيب جـ ٧ ص ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، أبو الوليد ، فقيه الحرم المكي وإمام أهل الحجاز في عصره ، رومي الأصل ، مكي المولد والوفاة . قبال الـذهبي : كان ثبتًا لكنه يـدلس . مـات سنـة ١٥٠ هـ ( انظر : الأعلام 1 / ١٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) عثان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ، أبو مسعود المقدسي ، ضعفه ابن معين وغيره . توفي سنة ١٥١ هـ ( تهذيب التهذيب جـ بُا ص ١٦٨ ) .

وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس(١).

وقد أجاب عن هذه المناقشة الحافظ ابن حجر رحمه الله: بأنه يجوز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسنادين ، أي عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح ، لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري رحمه الله مع تشدده في شرط الاتصال ، واعتاده غالبًا على شيخه على بن المديني<sup>(٢)</sup> ، وهو الذي نبه على العلة المذكورة<sup>(٣)</sup> . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في موضع آخر : « ولا ينبغي الحكم على البخاري بالوهم بجرد هذا الاحتال ، لاسيا والعلة في هذا محكية عن شيخه على بن المديني ، فالأظهر بل المحقق أنه كان مطلعًا على هذه العلة . ولولا ذلك لأخرج في التفسير جملة من هذه النسخة ولم يقتصر على هذين الحديثين خاصة . والله أعلم »(١) .

قلت : وعلى هذا فالحديث ثابت ، وهو يدل على أن اختلاف الدارين ليس سببًا من أسباب الفرقة بين الزوجين ، وإنما السبب في ذلك هو اختلاف الدين . ألا ترى لو هاجر زوج المرأة إلى دار الإسلام واتحدت الدار بينها ، فإنه لن ترد زوجته إليه قبل إسلامه أبدا . والله أعلم .

#### الدليل الرابع:

روى مالك عن ابن شهاب : أنه بَلَغه أنَّ نِساءً كُنَّ في عهد رسول الله عَلَيْظُ يُسْلِمِنَ بِأَرضِهِنَ ، وَهُنَّ غيرُ مُهاجراتٍ وأزواجَهُن حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ ، مِنهُنَّ بنتُ الوليدِ ابن المُعرِقُ ، وكانت تحت صفوان بن أُميَّةُ (١) ، فَأَسلمت يوم الفتح وهرّب زوجُها صفوان

<sup>(</sup>١) انظر : الجوهر النقى جـ ٧ ص ١٨٧ . فتح الباري جـ ٨ ص ٦٦٧ وجـ ٩ ص ٤١٨ .

 <sup>(</sup>۲) هو علي بن عبد الله بن جعفر . المعروف بابن المديني . ولد سنة ١٦١ هد . بالبصرة ، من علماء الجرح والتعديل .
 لا يرتباب في صدقه . لـه نحـو مئتي مصنف . مـات بسـامراء سنـة ٢٣٤ هـ ( انظر : الجرح والتعـديـل جـ ١
 ص ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح الباري جـ ٨ ص ٦٦٧ وجـ ٩ ص ٤١٨ .

 <sup>(1)</sup> من تتة كلام ابن حجر : ولاسيا أن البخاري قد ذكر عطاء الخراساني في الضعفاء . ( تهذيب التهذيب جـ ٧
 ص ١١٤ \_ ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) هي فاختة أو عاتكة بنت الوليد . أخت خالد بن الوليد ، صحابية زوجة صفوان بن أمية ، أسلمت يوم الفتح ( انظر الإصابة جـ ٤ ص ٣١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) هو صفوان بن أميـة بن خلف الجمحي . أبـو وهـب وأبـو أميـة . حضر وقعـة حنين قبـل أن يسلم ثم أسلم ( انظر : 😑

ابن أمية من الإسلام ، فبَعَثَ إليه رسول الله عَلَيْنَ ابن عُمه وهب بن غميْر (الله عليه الله عَلَيْهُ أَمَانَا لصفوانَ بنِ أُميَّة ، ودعاة رسول الله عَلَيْهُ إلى الإسلام . وأن يقدم عليه ، فإن رضي أمْرًا قَبلَة ، وإلا سَيْرة (١) شهريْن . فَلَمَّا قَدِم صفوانَ على رسول الله عَلِيْهُ بردائله ، نادة على رؤوس الناس ، فقال : يا محمد إن هذا وهب بن غمير جاءني بردائلك وزعم أنك دَعَوتني إلى القُدُوم علَيك ، فإن رضيت أمْرًا قَبلته وإلا سيّرتني شهريْن ، فقال رسول الله عَلِيْهُ : « انْ زِلُ أَبَا وهب » ، فقال : لا ، والله لا أُنزلُ حَتَّى تَبيّنَ لِي . فقال رسول الله عَلَيْهُ : « بَلْ لَكَ تَسِيرُ أُربعَة الاشهر » ، فخرج رسول الله عَلَيْهُ قِبَلَ هوازن بحنين أربعة الاشهر » ، فخرج رسول الله عَلَيْهُ قِبَلَ هوازن بحنين أَربعة الاشهر » ، فخرج رسول الله عَلَيْهُ قِبَلَ هوازن بحنين أَربعة الاشهر » ، فخرج رسول الله عَلَيْهُ وَهُوانَ يَسْتَعِيرة أَداة والسلاح الذي عندة ، فقال صفوان : أطوعًا أَمْ كرهًا . فقال : بَل طَوعًا ، فَأَعَاره الأَداة والسلاح الذي عندة مُ خرج صفوان مع رسول الله عَلِيْهُ بينَه وبينَ امرأتِه حَتَّى أَسْلَم صفوان واستقرت عنده امرأتُه بدذليك النّكاح »(٥) .

وروى مالك أيضًا عن ابن شهاب أن أمَّ حَكِيمٍ بنتَ الحارثِ بنِ هِشَامِ<sup>(١)</sup> وكانت تحت عِكْرِمَةَ بنِ أَبِي جَهْلِ<sup>(١)</sup> فأَسُلَمَت يـومَ الفتـح ِوهرَبَ زوجُها عِكرمةُ بنُ أَبِي جَهـل من

<sup>=</sup> الإصابة جـ ٢ ص ١٨١ رقم / ٤٠٧٢ ) .

<sup>(</sup>١) وُهبُ بنَ عمير ـ بَضِم العينَ مصغر ـ ابن وهب بن الجمحي الصحابي بن الصحابي وهو ابن ع صفوان . ( انظر : الإصابة رقم / ١١٧٢ جـ ٣ ص ٢٠٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أمراً : أي إسلامًا . وسيره : بتشديد التحتية من التسيير ، يقال : سيره من بلده أخرجه وأجلاه . والمعنى في الحديث : تمكينه من السير في الأرض آمنًا حيث شاء لينظر في أحوال المسلمين ، قال الباجي : سيره شهرين يعيى يؤمنه فيها ، لا يعرضه له أحد ( أوجز المسالك جـ ١ ص ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هوازن : قبيلة كبيرة فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور . وحنين : بحاء مهملة ونونين مصغرًا ، وأد بين مكة والطائف ( أوجز الممالك جـ ٩ ص ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الباجي: لم يذكر أن رسول الله ﷺ دعاه إلى الخروج، فيحتمل أن يكون إنما خرج باختياره، ولم يدعه النبي ﷺ إلى ذلك لما روي عنه ﷺ: أنه لا يستعين بمشرك. وقال بعض أهل العلم: يجوز للمسلم الاستعانة بمشرك عند الحاجة بشروط، لخبر صفوان بن أمية " ( انظر: أوجز الممالك جد ٩ ص ١٢٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في موطئه ( شرح الزرقاني رقم / ١١٨١ جـ ٣ ص ١٥٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) هي أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية . الصحابية بنت الصحابي .
 ( انظر : الإصابة جـ ٤ ص ٤٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٧) هو عكرمـة بن أبي جهـل عمرو بن هشــام بن المغيرة الخـزومي وهــو ابن ع أم حكيم ( انظر : الإصــابــة جـ ٣
 ص ٤٨٩ ) .

الإسلام حتَّى قَدِمَ اليهنَ ، فَارَتحَلَتُ أُمَّ حَكِيمٍ ، حتى قَدِمَتُ عليه باليَمَنِ ، فَدَعَتْهُ إلى الإسلام ، فَأَسَلَمَ وقَدِمَ عَلَىٰ رسول الله ﷺ عامَ الفتح ِ . فَلمَّا رَآهُ رسولُ الله ﷺ ونبَ إلَيْهِ فَرحًا ، وَمَا عَلَيه رِدَاءٌ ، حتى بايعه فَثَبَتَا عَلَىٰ يَكَاحِهِمَا ذَٰلِكَ (١) .

وجه الاستدلال: أن هذين الأثرين يدلان على أن اختلاف الدار لم يؤثر في فرقة المسلمة من زوجها الكافر. فقد أسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بكة ، وصارت دارهًا دار إسلام حيث ظهر حكم رسول الله على بكة ، وهرب عكرمة إلى الين وهي دار حرب في ذلك الوقت (١٠). وكذلك صفوان يريد الين ، ثم رجع كل منها إلى مكة ثم أسلما واستقرت عند كل منها امرأتها بالنكاح الأول. وعلى هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: « فهل ترى ما احتججت به من أن الدار لا تعير من الحكم شيئًا »(١٠). وقال ابن العربي رحمه الله: « هذا الباب لم يصح فيه حديث مسند ، أما إنه صح فيه مرسل ابن شهاب في الموطأ أن كل من أسلمت زوجته ، وبقي على شركه ، ثم أسلم ، وهي في العدة ، بقي نكاحه عليها ، وقرت معه بالعقد الأول على ما هو عليه »(١٠).

وقد نوقش هذان الأثران بما يلي :

أولاً: أن الأثرين المذكور فيها قصة إسلام صفوان وعكرمة رضي الله عنها بعد زوجتيها مرسلان عن ابن شهاب الزهري . والعمل بالمرسل مختلف فيه بين الفقهاء (٥٠) .

ثانيًا: أن امرأة عكرمة قد خرجت عقيب خروج عكرمة ، فأد كته ببعض الطريق ولم يتيقن بأن ذلك الموضع معدود من دار الكفر ، ولو كان من دار الكفر فلم يصل إلى هنالك حتى فارقت امرأته مكة . وأما صفوان فإن عمير بن وهب ادركه وهو يريد أن

<sup>(</sup>١) رواه مالك في موطئه ( شرح الزرقاني رقم / ١١٨٣ ج ٣ ص ١٥٧ - ١٥٨ ) . وروى ابن أبي شيبة عن الزهري أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله ثم أسلم وهي في العدة فردت إليه ودك على عهد الذي يَؤَلِيْة . وأخرجه ابن سعد في الطبقات ، انظر : نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٠٥ ، وانظر ما رواه الطبراني فيا يتعلق بالموضوع وجمع الزوائد ج ٥ ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأم جـ د ص ١٥٢ ، الروضة الندية للقنوجي جـ ٢ ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الأم جـ ٥ ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي جـ ٥ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : أحكام الذميين والمستأمنين ص ٤١٣ و ٤٢٨ .

يركب البحر ، فرجع به . وذكر عن الواقىدي<sup>(۱)</sup> أنه أدركه بمرفأ السفن لأهل مكة ، ومنه ركب المسلمون في الهجرة إلى الحبشة ، وهذا الموضع من توابع مكة وفي حكمها ، فلم يختلف به وبزوجه الدار<sup>(۲)</sup> .

## وقد أُجيب عنها بما يلي :

أولاً: يقول ابن عبد البر رحمه الله عن المرسل الأول: « هو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله "(۲).

أما المرسل الثاني ، فله شاهد عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد<sup>(1)</sup> أن عكرمة ابن أبي جهل فَرَّ يوم الفتح فَكَتَبَتُ إليه امرأتُه فَرَدُته فأسُلَمَ وكانت قد أسلمت قبل ذلك فأقرِّها النبي عَلَيْهُ على نكاحها "(°).

ثانيًا: أن حديث المرسل مقبول يحتج به عند جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه إذا كان المرسل ثقة . سواء كان مرسل الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين (1) .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عمر بن واقد السهمي ، المدني ، أبو عبد الله الواقدي ، ولند بالمدينة سنة ١٢٠ هـ وهو من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن حفاظ الحديث ، له مؤلفات منها ؛ المفازي ، مات ببغداد سنة ٢٠٧ هـ .

<sup>(</sup> انظر : الأعلام جـ ٦ ص ٢١١ ، تهذيب التهذيب جـ ١ ص ٢٦٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: الجسوهر النقي للتركاني جـ ۷ ص ۱۸٦ ، شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٢٥ ، المبسموط للسرخسي جـ ٥
 ص ٥٢ ، شرح فتح القدير جـ ۲ ص ٥١٠ وجـ ٣ ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المنتقى للباجي جـ ٢ ص ٣٤٠ ـ ٣٤١ ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالـك م / ٣ ص ١٥٦ ، أوجز المسالـك جـ ١ ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٤) هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام القرشي ، من رجال الحديث ، ثقة . ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٧ ص ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم / ١٣٦٤٧ .

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : « قلت : وهذا مرسل صحيح الإسناد » .

<sup>(</sup> إرواء الغليل جـ ٦ ص ٣٤٠ ـ ٣٤١ ) .

<sup>(1)</sup> وأما الشافعي رحمه الله فإنه قال: إن كان المرسل من مراسيل الصحابة أو مرسلاً قمد أسنده غير مرسله أو أرسله رأد آخر يروي عن غير شيوخ الأول أو عضده قول صحابي أو قول أكثر أهل العلم أو أن يكون المرسيل قمد عرف من حاله أنه لا يرسل عن فيه علم من جهاله أو غيرها كراسيل ابن المسيب فهو مقبول ( انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ٢ ص ١٧٨ ، الباعث الحثيث ص ٢٢ ) .

وكان الزهري تابعيًّا ثقة ثبتا يحتج بحديثه<sup>(١)</sup> .

ثالثاً: أن دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام. وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام، وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا، ولم تصر دار إسلام بفتح مكة، وكذلك الساحل. وأما الين فلا ريب أنه كان قد فشا فيهم الإسلام ولم يستوثق كل بلادهم بالإسلام إلا بعد وفاة النبي والتي في زمن خلفائه. ولاشك أن مثل عكرمة \_ وهو في ذلك الوقت كافر \_ لم يهرب إلا إلى موضع يرى أن أهله على غير دين الإسلام، لأنه هرب من الإسلام ").

أما ما قيل في المناقشة : أن امرأة عكرمة أدركت زوجها ببعض الطريق فهو خبر يخالف المشهور الذي رواه مالك عن ابن شهاب ، وليس لهذا الخبر سند يعتمد حيث يمكن بذلك إبطال ما رواه مالك . لذا ، فإن مرسل ابن شهاب أولى بالاعتاد من الخبر الذي لم نعرف عن سنده . والله أعلم .

#### الدليل الخامس:

روي أن أبا سفيان أسلم بِمَرِّ الظهران ، والنبي عَلِيْلِيْ ظاهر عليه ، ومكة دار كفر وبها زوجته ، ورجع أبو سفيان أمام النبي عَلِيْلِيْ مسلمًا ، وهند ابنة عقبة (٢) مشركة ، فأخذت بلحيته وقالت : « اقتلوا هذا الشيخ الضال » ، وأقامت على الشرك حتى أسلَمْتُ بَعد الفتح بأيًام فأقرَّهَا رسولُ الله عَلِيْلِيْ على النكاح (١) .

وجه الاستدلال: هذه القصة تثبت أنه حدث اختلاف الدارين بين أبي سفيان وبين زوجته حقيقة وحكمًا ، حيث إن أبا سفيان قد أسلم بمر الظهران وهي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، وهند كافرة في مكة وهي دار الحرب قبل الفتح . وأنه لا يؤثر ذلك الاختلاف في نكاحها . فترد هند بعد ما أسلمت إلى زوجها أبي سفيان على النكاح الأول .

<sup>(</sup>١) انظر: الجرح والتعديل جـ ٨ ص ٧١ ـ ٧٤ ، تهذيب التهذيب جـ ٩ ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام أهل الدمة م / ١ ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية ، والدة معاوية بن أبي سفيان صحابية . ( انظر : الإصابة ج ٤ ص ٤٠١ ، الاستيعاب ج ٤ ص ٤٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) وكذلك حكيم بن حزام ( انظر : الأم جـ ٤ ص ٢٧٠ ، فتح الباري جـ ١ ص ٢٢١ ) .

ويناقش هذا الاستدلال لوجهين :

أولاً: أن مر الظهران لم تكن صارت من بلاد الإسلام ، لأنها من توابع مكة ، ومكة لم تكن في ذلك الوقت دار إسلام ، فبجرد نزول العسكر الإسلامي بموضع لم يصدر داز إسلام حتى يجري فيه أحكام المسلمين ، ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيوا فيه ويستوطنوا أمكنهم ، ولم تكن مر الظهران بهده الصفة ، فثبت بهدا أن أب سفيان أسلم في دار الحرب ، فلم تختلف الدار بينه وبين امرأته (۱) .

ثانيًا: أن أبا سفيان لم يحسن إسلامه يومئذ ، وإنحا أجازه رسول الله على الله على الله على الله على الله عنه العباس رضي الله عنه : إن ابن أخيك أصبح في ملك عظيم ، فقال : ليس ذلك بملك وإنحا هو نبوة . قال : أو ذاك ؟ ومثل هذا لا يكون كلام من حَسَنَ إسلامه (٢) .

ويرد على ذلك بما يلي :

أولاً: أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران عند النبي عَلِيْكُم ، وهي دار نزلها النبي عَلِيْكُم والسلمون الذين معه ، وثبت أيديهم عليها وجرت أحكام الإسلام فيها ، لاسيا أن مر الظهران هي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح ، فنزول الرسول عَلِيْكُم والمسلمين بها ليؤكد على تمام الاستيلاء عليها ، فصارت بذلك دار إسلام (١٠) .

ثانيًا: ثبت أنه قد روي أن العباس قال لأبي سفيان: « وَيُحَـك أَسلِمُ واشهَـدُ أَن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله قَبْـلَ أَنْ تُضرَبَ عُنقُـك. قال: فشهيد شهادة الحق، فَأَسْلَم »(٥)

فالعبرة في إسلام المرء إنما تكون بالظاهر ، متى نطق بالشهادتين فهو مسلم ، لـ ما

<sup>(</sup>١) انظر : الجوهر النقي جـ ٧ ص ١٨٦ ، أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>٢) وفي رواية الطبري وابن هشام قال أبو سفيان : « نعم إذن » . وليس « أو ذاك » . ( انظر : تاريخ الأمم والملوك م / ٢ ص ٥٤ ، السيرة النبوية ق / ٢ جـ ٤ ص ٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٢٥ ، المسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الأم للشافعي جـ ٤ ص ٢٧٠ وجـ ٥ ص ١٥٢ ، أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأمم والملوك م / ٣ ص ٥٣ ـ ٥٤ ، السيرة النبوية ق / ٢ جـ ٤ ص ٤٠٣ .

للمسلمين وعليه ما عليهم . أما حسن إسلامه وعدمه فالأمر يعود إلى علم الله . ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَنْهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ مَوْمِنْتُ فَلا تَرْجِعُوهُنّ إلَى الْكُفّارِ ﴾ (١) الآية . أي : فأعرضوا عليهن الإيمان ، فإن قَبِلْنَ وأقررُن به فقد علمتوهن مؤمنات . وكذلك علم بني آدم الظاهر ، وقال تبارك وتعالى : ﴿ اللهُ أعلَمُ بِإِيمانِهِن ﴾ يعني « بسرائرهن في إيمانهن »(١) . والظاهر أن قول أبي سفيان : « لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا » لا يعني أنه لا يفهم حقيقة الشهادتين ، ولكن قلبه يميل إلى التفخر ويحب الفخر شديدًا ، وعلى هذا فقال له رسول الله عَلَيْ : « مَنْ دَخلَ دارَ أبي سفيانَ فَهُوَ آمِنَ »(١) .

#### الدليل السادس:

عقد النكاح عقد معاوضة فلا ينفسخ باختلاف الدار كالبيع ونحوه<sup>(١)</sup> .

ويناقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . لأن المقصود الأصلي في عقود المعاوضات هو المال . وهذا لا يتأثر باختلاف الدار ، كالثن في عقد البيع ، أما المقصود الأصلي في النكاح فهو إنجاب الذرية وتكوين الأسرة ، وهذا المقصود لا يتحقق مع اختلاف الدار<sup>(0)</sup> .

## الرأي الراجح:

الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائل بأن اختلاف الدارين ليس سببًا للفرقة بين الزوجين ، وذلك لقوله تعالى<sup>(١)</sup> : ﴿ يَا أَيُهَا اللهَ يَن عَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجرات قَامُتَو فَنْ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَ قَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مَوْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ مُهَجرات قَامُتَحِنُوهُنُ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ قَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مَوْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ اللهُ فَي عَلِيكُمُ أَن اللهُ مَن حِلًا لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِتِم ٱلْكَوَافِي وَسُمُلُوا مَا أَنفَقْتُمُ

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي جـ ٥ ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك م / ٣ ص ٥٤ ، السيرة النبوية ق / ٢ جـ ٤ ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٦٧ ، المغنى جـ ٦ ص ٦٢٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : العلاقات الاجتماعية للدكتور بدران أبو العينين رحمه الله ص ١١٥ ، أحكام الذميين والمستأمنين ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة أية : ١٠ .

وَلْيَسْتَلُوا مَا أَنفَقُوا ذٰلِكُمْ حُكُمُ ٱللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

فالآية المذكورة ، رغم أنها نزلت بمناسبة هجرة بعض نساء أهل الحرب مسلمات إلى دار الإسلام ، إلا أنها تركزت في مسألة الإسلام وعدمه . فن بداية الآية تخاطب المسلمين بهجرة المؤمنات ، وبعد ذلك تأمرهم بامتحانهن عن إيانهن (۱) ، ثم تماتي بعد التأكد على إثبات إيانهن بنهي المسلمين عن إرجاعهن إلى أزواجهن الكفرة ، وسبب هذا النهي واضح وهو إسلام الزوجات وإصرار أزواجهن على الكفر (۱) . ثم تماتي الآية بالعلة على النهي وهي عدم الحل بينها بقوله تعالى : ﴿ لا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾ . وعلى هذا فسر ابن كثير رحمه الله قوله تعالى : ﴿ لا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾ . بقوله : « هذه الآية هي التي حُرَّمتُ المسلمات على المشركين . وقد كان جائزًا في ابتداء الإسلام أو دار الكفر ، في مسألة الفرقة ، وإنما تمس الإسلام في الزوجة والكفر في الإسلام أو دار الكفر ، في مسألة الفرقة ، وإنما تمس الإسلام في الزوجة والكفر في زوجها ، إذ لو كان عدم الحل في النكاح هنا يرجع إلى سبب اختلاف الدارين لحل نكاح القرآنية وحدها تكفي لتكون مرجحة لرأي الجهور القائل بأن الفرقة ليست بسبب اختلاف الدارين ، وإنما تكون بسبب اختلاف الدين بينها . ففي كتاب الله وصحيح السنة ما يغنينا عن الأخذ بالضعيف من الأحاديث والآثار والمرسلات :

أما بالنسبة لموضوع عقد الذمة لأحد الزوجين الحربيين ، حيث إذا دخل أحدهما دار الإسلام بأمان ، ثم عقد عقد الذمة ، فالأصح أنه لا علاقة له بهذه الآية . لذا ، أوافق في هذا الموضوع رأي القائل : « بأنه إذا كانت الزوجة هي التي صارت ذمية وبقي زوجها حربيًا في دار الحرب ، أن يكون للزوجة الحقّ في طلب التفريق للضرر ، إذا أبي الزوج الإقامة في دار الإسلام عن طريق الدخول في الذمة أو الأمان المؤقت ، لأن من الضرر بالزوجة إبقاء رابطة الزواج وهي في دار الإسلام وزوجها مقيم في دار الحرب »(٥) .

<sup>(</sup>١) واختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات: فقيل منسوخ ، بل ادعى بعضهم الإجماع على نسخه ، والله أعلم ( فتح الباري جـ ١ ص ٤٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير أبي السعود جـ ٨ ص ٢٣٩ . (٤) تفسير ابن كثير جـ ٤ ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٥) أحكام الذميين والمستأمنين ص ٤٣٠ .

# المبحث الثاني الحربيين وإخراجه إلى دار الإسلام

## بي أحد الزوجين أعربيين وإحراجه إلى دار وأثره في الفرقة والعدة

لاشك في أنه ، إذا سبي<sup>(۱)</sup> أحد الزوجين الحربيين وأخرج إلى دار الإسلام والآخر يبقى في دار الحرب ، حدث بذلك اختلاف الدارين بينها حقيقة وحكمًا . لأن المَسْبي صار بذلك في حكم الذمي<sup>(۲)</sup> ، والآخر الباقي في دار الحرب لا يزال حربيًّا . فهل اختلاف الدار بينها بهذه الصورة موجب للفرقة بينها أم لا ؟ وهل تأثرت الفرقة بهذه الصورة في العدة أم لا ؟ للفقهاء في ذلك خسة آراء :

## الرأي الأول:

لا تقع الفرقة مطلقاً . سواء سبي أحدهما أو سبيا معًا وهو رأي ابن حزم الظاهري رحمه الله فقال : « ومن سبي من أهل الحرب من الرجال وله زوجة أو من النساء ولها زوج ، فسواء سبي معها أو لم يسب معها ولا سبيت معمه ، فها على زوجيتها . فالله أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم »(٢) .

وحجته ما يلي :

أولاً : أن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم رسول الله عَلِيْكُم ،ولم يأت نص بأن سباءهما أو سباء أحدهما يفسخ النكاح(١٠) .

ثانيًا : قوله تعالى(٥) : ﴿ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِنَ ٱلنَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ ﴾ فالآية

<sup>(</sup>١) السبي والسّباء : الأسر معروف سبي العدو وغيره سبيّا وسباءً إذا أسره فهو سبي وكذلك الأثثى بغير هاء من نسوة سبايا . وقال الجوهري : السبية المرأة تسبى . والسبي والجمع سُبيّ وقد تكرر في الحديث ذكر السبي والسبية والسبايا . فالسبي النهب وأخذ الناس عبيدًا وإماء والسبية : المرأة المنهوبة ، فعيلة بمعنى مفعولة ، والسبايا جمع السبية . ( لسان العرب جد ١٤ ص ٢٦٧ ـ ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بذل المجهود جـ ١٠ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الحلي لابن حزم جـ ٧ ص ٣٢٢ م / ٩٤٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المرجم السابق . (٥) سورة النساء أية : ٢٤ .

تدل على أنه إذا أسلمت حلت لسيدها المسلم ، ولو كانت هذه الآية على عمومها لكان من له أمة ناكح تحل له ، لأنها ملك يمينه . وهذا ما لا يقوله أحد . فلا معنى لهذا الساء(١) .

ويرد على ذلك بأن قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَعْصَنَاتُ مِن ٱلنّسَاء إلا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ نزل في سبايا أوطاس (١) ، وأن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات ، ولم يشترط النبي عَلِيلًا في وطئهن إسلامَهن ، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع ، لاسيا أنهم حديثو عهد بالإسلام ، يخفى عليهم مثل هذا الحكم . وحصول الإسلام من جميع السبايا ، وكانوا عدة آلاف ، بحيث لم تتخلف منهن عن الإسلام جارية واحدة نما يعلم أنه في غاية البعد . فإنهن لم يكرهن على الإسلام ، ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعًا . فقتض يكن لهن من البصيرة والرغبة والحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعًا . فقتض السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله عليلًا وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كان أن السباء يفسخ النكاح .

## الرأي الثاني:

إذا سبي أحد الزوجين فأخرج إلى دار الإسلام ثم أخرج الآخر بعده ، فإن أدركها زوجها في العدة فها على نكاحها ، وإذا سبيا معًا فلا ينفسخ نكاحها . وهو رأي الإمام الأوزاعي رحمه الله(٤) .

استدل الإمام الأوزاعي على رأيه بما روي عن الزهري أنه قال : « لم يبلّغنــا أن امرأة هـاجرت إلى الله ورسولـه وزوجهـا كافر مقيم بـدار الكفر إلا فَرَّقَت هجرتُهـا بينهــا وبين زوجها إلا أن يقدم زوجُها مُهـاجرًا قبل أن تَنقضِيَ عـدتُهـا وأنــه لم يبلغنــا أن امرأة فرق

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) انظر : أسباب النزول للنيسابوري ص ١٠٩ .

 <sup>(</sup>۲) وهذا مذهب طاووس وغيره وقواه صاحب المغني ورجّع أدلته ( زاد المماد جـ ٤ ص ١٢ ، نيل الأوطار جـ ٧
 ص ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الأم جـ ٧ ص ٣٤٦ ـ ٢٤٧ ، الرد على سير الأوزاعي ص ٥٣ ، المغني جـ ٧ ص ٤٣٨ .

بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها<sup>(١)</sup> .

ويرد على هذا الاستدلال بأنه ليس في موضعه ، لأن موضوع الإسلام والهجرة غير موضوع السبي . ولا تقاس المسبية على المهاجرة ، لوجود النص الواضح في كل من الهجرة والسبي من الكتاب والسنة . فلا يجوز أن تصرف السنة إلى سنة أخرى ، وهما عند أهل العلم سنتان مختلفتان ، باختلاف حالات النساء فيها . فإسلام المرأة غير سبيها في الحالة (٢) . والله أعلم .

## الرأي الثالث:

إذا سبيت المرأة وحدها ينفسخ النكاح ، أما إذا سبي الرجل وحده فلا ينفسخ النكاح ، وكذلك إذا سبيا معًا لا ينفسخ النكاح . وهو أحد قولى الحنابلة(٢) .

#### أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها:

استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:

الأول : قوله تعالى(أ) : ﴿ وَٱلْمُحَصِّنَاتُ مِنَ ٱلنَّسَّاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَلْنُكُمْ ﴾ .

وجه الاستدلال: أن المزوجات هن محرمات على غير أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي إذا سبين وحدهن ، لما روى أبو سعيد الخدري<sup>(٥)</sup>. رضي الله عنه قال: « أصبنا سبايا يوم أوطاس وَلَهن أزواج في قومِهن . فذكر ذلك لرسول الله وَلِيَّاثَةٍ فنزَلت : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنَّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم ﴾ فيتضح من ذلك أن الآية تخص المرأة المسبية وحدها . أما إذا كان الرجل هو المسبي وحده أو كانا سبيا معا فلم تشر إليها الآية ، ولم يوجد نص لفسخ نكاحها ، ولا قياس يقتضيه (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في موطئه ( شرح الزرقاني جـ ٢ ص ١٥٧ ، المدونة الكبرى م / ٢ ص ٣٠٠ ) والبيهقي في سننه جـ ٧ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأم جه ٥ ص ١٥١ . ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني جـ ٨ ص ٤٢٢ ، موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب جـ ١ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء أية : ٢٤ .

 <sup>(</sup>٥) هو سعد بن مالك بن سنان , أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي صحابي له ( ١١٧٠ ) حديثًا . توفي في المدينة سنة ٢٤ هـ ( الأعلام جـ ٢ ص ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المغني جـ ٨ ص ٤٢٧ .

ويرد على ذلك : أن العلة في الانفساخ هنا هي حدوث السبي والرق في الزوجين ، وهذه العلة ثابتة في سبي الزوج وحدّة ، كما هي ثابتة عند سبي الزوجة وحدها ، وكذلك فيا إذا سُبيا معًا .

نشاني: أن النبي ﷺ قد سَبَى سبعين من الكفار يـوم بـدر ، فمنهم من مَنَّ عليهم ومنهم من مَنَّ عليهم ومنهم من فَادَاهم ، فلم يَحكم عليهم بفسخ أنكحتهم (١) .

ويرد على ذلك : أن علة الانفساخ ، كا قلنا ، حدوث السبي والرق ، أما المن والفداء فليسا فسخ النكاح . هكذا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله (٢) .

الشالث: أن وطء المسبية إنما يباح إذا سُبِيَتُ وحدها ، لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاً ، والمجهول كالمعدوم ، فيجوز وطؤها بعد الاستبراء ، فإذا كان الزوج معها لم يجز وطؤها مع بقائه(٢) .

ويرد على ذلك : أن دعوى وجود الزوج وبقائه هو سبب عدم إباحة وطء المسبية غير سليم ، لأنه معارَض برأيهم أنفسهم ، فيا لو سبيت الزوجة وحدها ، مع تيقن وجود زوجها في دار الحرب ، فإنهم يجوزون وطأها(٤) .

ويجاب عنه : بأن الأصل إلحاق الفرد بالأع الأغلب .

ويرد على ذلك : أن الأع الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سبين منفردات . وموتهم كلهم نادر (٥) .

## الرأي الرابع:

إذا أسر أحد الزوجين وأخرج إلى دار الإسلام انفسخ نكاحها لتباين الدارين بينها حقيقة وحكمًا ، ثم إذا خرج الآخر بعده فلا نكاح بينها ولا عليها العدة وهو رأي الحنفية (١) . وإذا لم يتم إخراجه إلى دار الإسلام فسبي الآخر وأُخْرِجا معًا فها على

<sup>(</sup>٢،١) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) انظر : زاد المعاد جـ ٤ ص ١٣ . (٤) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٥١ ، الرد على سيسر الأوزاعي ص ٥٥ ، الهمداية وشرح فتم القمدير جـ ٢ ص ٢١ .

النكاح. قال أبو يوسف رحمه الله: « وأما المرأة سبيت هي وزوجها وصارا مملوكين قبل أن تخرج الغنية إلى دار الإسلام فها على النكاح »(١). وقال النسفي (١) رحمه الله بقوله: « وتبايّنُ الدارين سببُ الفُرقة لا السّبيُ »(١). وأوضح ابن نجيم (١) رحمه الله بقوله: « وما لو سبي أحدهما تقع الفرقة اتفاقًا ، عنده للسبي ، وعندنا للتباين »(١). وبقوله: « والثانية : ما إذا سبي الزوجان معًا فعنده تقع ، فللسابي أن يطأها بعد الاستبراء ، وعندنا لا تقع ، لعدم تباين الدارين بينها »(١). ومقتض ذلك أنه لو كان للمسبي زوجتان أو أكثر فإن الزوجة التي سبيت معه لم يفسد نكاحها وفسد نكاح التي بقيت في دار الحرب (١). وعلى هذا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله: « لو قال الإمام من أصاب جارية فهي له ، فأصابها مسلم واستبرأها لم يحل له وطؤها في دار الحرب ، وكذا لا يبيعها فيها ، لأن سبب الملك في النّفل ليس إلا القهر كا في الغنيمة ، ولا يتم إلا بعد الإحراز بدار الإسلام »(١).

#### أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها:

استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :

الأول: أن ملك النكاح للزوج المشرك كان ثابتًا مطلقًا ، وملك النكاح لا يجوز أن

<sup>(</sup>١) الأم جـ ٧ ص ٣٤٦ .

 <sup>(</sup>٢) هو : عبد الله بن أحمد بن محود ، أبو البركات النُسني ، فقيه حنفي ، مفسر . ومن مؤلفاته : كنز الدقائق ،
 مدارك التنزيل ، مات سنة ٧١٠ هـ ( الأعلام جـ ٤ ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق م / ٣ ص ٣٢١ . الهداية وشرح فتح القدير والكفاية جـ ٣ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) هو زين العابدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم ، فقيه حنفي ، له مؤلفات منها : البحر الرائق شرح كنز الدقائق مات سنة ٩٠٠ هـ ( الأعلام جـ ٣ ص ٦٤ ) .

<sup>(1.0)</sup> البحر الرانق م / ٣ ص ٢٢١ . الهداية وشروحها جـ ٣ ص ٢٩١ .

وقال ابن عابدين : والمرأة تبين بتباين الدارين ، لا بالسبي ، ولئن كان المراد السبي مع التباين فالتباين معني عنه (حاشية ابن عابدين جـ ٢ ص ٧٢) . ولا خلاف في أن المسلم إذا سبي وأخرج إلى دار الحرب أسيرًا لا يؤثر ذلك في قطع عصمة النكاح (شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٩٠١ وانظر : المصنف لابن أبي شيبة جـ ١٢ ص ٢٩٢ ، سنن سعيد جـ ١ ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٧) انظر : الفتاوي الهندية جد ١ ص ٢١٧ .

 <sup>(</sup>٨) وقال عمد : " له أن يطأها وهو قول الأئمة الثلاث " (شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٢٥٣ ، وانظر : المبسوط للسرخيق جـ ١٠ ص ١٣ ) .

يزول إلا بإزالته ، أو لعدم فائدة البقاء : إما لفوات المحل حقيقة بالهلاك ، أو تقديرًا لروجه من أن يكون منتفعًا به في حق المالك ، وإما لفوات حاجة المالك بالموت ، فحكم الزوال بدون ذلك يكون تناقضًا ، والشرع منزه عن التناقض ، ولم توجد الإزالة من الزوج ، والحل صالح ، والمالك صالح حي يحتاج إلى الملك ، وإمكان الاستمتاع ثابت ظاهرًا وغالبًا إذا سبيا معًا ، ولا يكون نادرًا . وكذلك إذا سبي أحدهما والمسبي مازال في دار الحرب ، لأن احتمال الاسترداد من الكفرة أو استنقاذ الأسرى من الغزاة ليس بنادر ، وإن لم يكن غالبًا . بخلاف ما إذا سبي أحدهما وأخرج إلى دار الإسلام ، لأن هناك لا فائدة في بقاء الملك ، لعدم التمكن من إقامة المصالح بالملك ظاهرًا أو غالبًا باختلاف الدارين (١) .

ويرد على ذلك : بأن هذه العلمة العقليمة مقبولة ، لولا النص الصحيح من الكتماب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله عليه على غلف ذلك .

الثاني: أما قول على : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِن ٱلنَّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ ﴾ فحمول على ما إذا سبيت وحدها(٢).

ويرد على ذلك : بأنه لا دليل على هذا الحمل والتخصيص . وهذا الحمل بعيـد عن الواقع الذي وقع عند نزول الآية . والله أعلم .

الثالث: ما روي أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تَشتريَ بَريرةَ فأبَى مَوَاليها إلا أن يَشْتَرِطوا الوَلاء ، فذكرت ذلك للنبي عَلِي فقال : « اشتريها واعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعْتَق » . وأيّ النبي عَلِي للحم ، فقيل : إن هذا مَا تَصَدّق به على بريرة . فقال : « هو لها صدقة ولنا هدية » . وزاد : « فَخُيْرَتُ من زوجها »(") .

وجه الاستدلال : هذا الحديث يبدل على أن حدوث الملك لا يوجب الفرقة . فلو كان حدوث الملك موجبًا لإيقاع الفرقة لوجب أن تقع الفرقة بينها وبين زوجها إذا

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الصنائع جـ ٢ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق ، الكشاف للزعشري جـ ١ ص ٥١٨ .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه ( ۱۸ / ۱۷ ) فتح الباري جـ ۱ ص ٤١٠ ، وانظر : مـا رو الـدارقطني في سننـه جـ ۲
 ص ۲۸۹ وما بعدها .

اشترتها امرأة أو أخوها من الرضاعة لحدوث الملك . فإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون قوله تعالى : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ خاصًا في السبايا . ويكون السبب الموجب للفرقة احتلاف الدارين ، لا حدوث الملك(١) .

ويرد على ذلك : بأن المراد بما ملكت أيمانكم هنا نشوء الملك وحدوثه على الزوجيـة ، لأن الفعل الماضي في مقام التشريع لا يراد به الإخبار وإنما يراد بـ الإنشاء . فالمعنى : وحرمت عليكم المحصنات أي المتزوجات إلا من طرأ عليهن الملك ، وإنما يطرأ الملك على المتزوجة بالسي لا بالشراء ، لأن العموم هنا مخصوص بالمسبيات (٢) . وعليه يقول ابن العربي رحمه الله: « ومن الغريب أن يبطل السي ملك المال ويبقى ملك النكاح »(٢) . و يقول أب و جعفر الطبري رحمه الله : « إن الله تعالى لم يخصّ بقوله : ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ المملوكات الرقباب ، دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرُها ، بل عَمُّ بقوله إلا ما ملكت أينكم « كلا المعينين ، أعنى ملك الرقبة وملك الاستمتاع بالنكاح لأن جميع ذلك ملكته أياننا » (1) . وكذلك فإن قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتَ مِنَ ٱلنَّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْنُكُمْ ﴾ يفيد بأن الله حرم الحصنات وهن ذوات الأزواج ، إذ هو معطوف على قوله عز وجل : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ تُكُمُّ ﴾ واستثنى الملوكات ، والاستثناء من الحظر إياحة ، ولم يفصل بين ما إذا سبيت وحدها أو مع زوجها ، ولأن السي سبب لثبوت ملك المتعة للسابي ، لأنه استيلاء ورد على محل غير معصوم ، وأنه سبب لثبوت الملك في الرقبة ، ولهذا يثبت الملك في المسبية بالإجماع . وملك الرقبة يوجب ملك المتعة ، ومتى ثبت ملك المتعة للسابي يزول ملك الزوج ضرورة ، بخلاف ما إذا اشترى أمَّةً هي منكوحة الغير أنه لا يثبت للمشتري ملك المتعة ، وإن ثبت له ملك الرقبة بالشراء ، لأن ملك الزوج في الأمة ملك معصوم ، وإثبات اليسد على محل معصوم لا يكون سببًا لثبوت الملك (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجماص جد ٢ ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار م / ٥ ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جـ ٥ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) ثم قال : ومن ادعى أن الله تبارك وتعالى عنى بقوله : و والحصنات من النساء و عصنة وغير محصنة سوى ما ذكرنا أولاً ، بالاستثناء بقوله : و إلا ما ملكت أيمانكم و بعض أملاك أيماننا دون بعض .. سئل البرهان على دعراه . و حامع البيان للطبري حد ٨ ص ١٦٨ ) .

د) انظر: بدائم الصنائم جد ٢ ص ٣٣٩ .

الرابع: أن السبي سبب لملك الرقبة فصار المسبي بذلك رقيقًا . وملك الرقبة لا يقتضي ملك النكاح ، لأن الرق لا يمنع من ابتداء النكاح فكذلك لا يقطعه . وعلى هذا فنقول : إن الزوجين إذا سبيا معًا لم يبطل النكاح (١) .

## ويرد على ذلك بما يلي :

أولاً: أن السبي سبب لملك ما يحتمِل التملك ، وملك النكاح محتمِل للتملك ، فيصير مملوكًا للسابي ، لأنه لو امتنع ثبوت الملك إنما يمتنع لحق الزوج ، وهو ليس بحق محترم(٢) .

ثانيًا : أن حدوث الرق هو الذي يبطله . ثم هذا يبطل بالخلع فإنه يقطع النكاح ولا يمنع من ابتدائه (۲) .

## الرأي الخامس:

إذا سبي أحد الزوجين الحربيين سواء أخرج إلى دار الإسلام أو لم يخرج تقع الفرقة بينها للسبي ، وكذلك إذا سبيا معًا ، ولا على المسبية العدة ، وهو رأي الإمام مالك والثوري والليث وأبو ثور وأحد روايتين عن أحمد والزيدية . قال عبد الرحمن وأشهب المالكيان : « السباء يفسخ النكاح » (٥) وقال أشهب : « سبيا جميعًا معًا أو مفترقين » (١) . وقال الإمام الشافعي رحمه الله : « ودل ذلك على أن بالسباء نفسه انقطاع العصة بين الزوجين » (٧) . وقال ابن قدامة رحمه الله : « إن تسبى المرأة وحدها فينفسخ النكاح بلا خلاف علمناه » (٨) . وقال الزيدية : « وإذا سبي أحد الزوجين فينفسخ النكاح بلا خلاف علمناه » (٨) . وقال الزيدية : « وإذا سبي أحد الزوجين

<sup>(</sup>١) انظر : تبيين الحقائق م / ٢ ص ١٧٦ ، شرح فتح القدير جـ ٣ ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٣) انظر : صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جـ ٥ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن القاسم المعروف بابن القاسم العتقي ( سبقت له الترجمة ) .

<sup>(</sup>٥) المدونة الكبرى م / ٢ ص ٣٠٣ و ٣٠٤ و ٣١٣ ، وانظر : التاج والإكليـل جـ ٣ ص ٣٧٩ ، الكافي لابن عبــد البر جـ ١ ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٦) المدونة الكبرى م / ٢ ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٧) الأم جـ ٤ ص ٢٧٠ وجـ ٥ ص ١٥١ .

 <sup>(</sup>٨) المغني جـ ٨ ص ٤٢٧ . والمشهور عن أحمد أن الزوجين إذا سبيا معًا فها على نكاحها ، وعنه ينفسخ النكاح وهو الصحيح ( أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٦٩ ، المقنع جـ ١ ص ٤٩٠ ، المغني جـ ٨ ص ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ) .

انفسخ النكاح لحدوث الرق ، وكذلك لو سبيا جميعًا عند الزيدية والشافعي "(۱) . فيفهم من تلك الأقوال أنه بمجرد السباء تقع الفرقة ولا يحتاج إلى إخراج المسبي إلى دار الإسلام ، سواء سبي أحدهما أو سبيا معًا ، وسواء سبي قبل الدخول أو بعده (۱) . وعليه فيجوز للسابي أن يطأ المسبية المنكوحة في دار الحرب بعد الاستبراء . وكذلك له أن يبيعها في دار الحرب (۱) . ولكن اشترط بعضهم إسلام المسبية غير الكتابية زيادة على الاستبراء ، فلا يجوز وطوها عندهم إلا بعد إسلامها واستبرائها (۱) ، ولم يشترط ذلك بعضهم الآخر (۰) .

#### أدلة أصحاب الرأي الخامس ومناقشتها:

استدل أصحاب الرأي الخامس القائل بأن السبي سبب لوقوع الفرقة بين الزوجين ، لا التباين ، بمجموعة من الأدلة كالتالي :

الأول: قوله تعالى (١): ﴿ وَٱلْمَعْصَنَاتُ مِنَ ٱلنَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قوله ﴿ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِن ٱلنَّسَاءِ ﴾ ، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « ذوات الأزواج من المشركين »(٧) . وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها : « كُلُّ

<sup>(</sup>١) البعر الزخار جـ ٦ ص ٤١٣ وانظر : السيـل الجرار جـ ٢ ص ٣٠٦ ـ ٣٠٩ ، مغني الحتـاج جـ ٤ ص ٣٢٩ ، تكلـة الجموع للطيعى جـ ١٨ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظ : الوجيز للغزالي جـ ٢ من ١٩١ ، مغني الحتاج جـ ٤ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم جد ٧ ص ٢٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٢ ، ٣٦١ ، المدونة الكبرى م / ٢ ص ٣٠٤ ، ٣١٤ ، تحفة الفقهاء للسهرقندي جد ٢ ص ١٧٥ ، نيل الأوطار جد ٧ ص ١٠٩ ، تكلة المجموع جد ١٧ ص ١٨٠ . ١٩ . وقال كذلك الأوزاعي وعمد الشيباني ( انظر : شرح فتح القدير ٥ / ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) منهم الشافعي رحمه الله حيث قال : " وإذا سبي المجوس وأهل الأوثان لم توطأ منهن امرأة بالغ حتى تُسلم ، وإذا سبي منهن صبيات فن كان منهن مع أحد أبويه ولم يسلم فلا توطأ ، لأن دينها دين أبيها وأمها ، وإن أسلم أحد أبويها وهي صبية وطئت ، فإذا سبيت منفردة ليست مع أحد أبويها وطئت ، لأنا نحكم لها بحكم الإسلام » ( الأم جـ ٤ ص ٢٧٢ ) وقال الإمام مالك رحمه الله : " لا يطأها إلا بعد الاستبراء وبعد أن تجيب إلى الإسلام » ( المدونة الكبرى م / ٢ ص ٢١٤ . ٢١٥ ) وانظر : جامع البيان للطبري جـ ٨ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) مثل عطاء وعمرو بن دينار واختاره شيخ الإسلام ابن تبية وتلميذه ابن القيم .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء أية : ٢٤ .

 <sup>(</sup>٧) أحكام القرآن للجصاص جد ٢ ص ١٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن جد ٥ ص ١٢٢ . أما زوجة المسلم الكتابية في دار
 الحرب إذا سبيت وحدها فبلا تنقطع العصة فيا بينها بالسبي ( انظر : المدونة الكبرى م / ٢ ص ٢٠٥ ، مغني
 الحتاج جد ٤ ص ٢٢٨ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٧٩ ) .

ذات روج إتيانها زنا إلا ما سبيت "(1) . أما قوله " إلا ما ملكت أيمنكم " فتأوله على وابن عباس في رواية وعر<sup>(7)</sup> وعبسد الرحمن بن عوف وابن عمر رضي الله عنهم أن الآية إمّا وردت في ذوات الأزواج من السبايا أبيح وطؤهن بملك البين ، ووجب بحدوث السي عليها دون زوجها وقوع الفرقة بينها<sup>(7)</sup> .

وفسر الشافعي رحمه الله الآية بأن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء عرمات على غير أزواجهن ، حتى يفسارقهن أزواجهن بمسوت أو فرقسة طلق أو فسنخ نكاح ، إلا السبايا ، فإنهن مفارقات لهن بالكتاب والسنة والإجماع (۱۱) . واحتج بحديث عن أبي علقمة ألهاشمي عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله علي يوم خنين بعث جيشا إلى أوطاس فَلقوا عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله عنوا فقوا عدوًا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله عز وجل في ذلك : ﴿ وَالْمُعْصَنَاتُ مِن النّساء إلا منا مَلّكَت أَيْمَانكُم وَ أي فَهَن لَكُم حلال إذا انقضت عدتهن أي : استبراؤهن ، وهي بوضع الحل عن الحامل ، وبحيضه من الحائل كا جاءت به الأحاديث الصحيحة (۱۱) . وعلل الإمام مالك رحمه الله ذلك بأن الأمة التي سبيت صارت أمة فصار استبراؤها حيضة (۱۷) . أوضح الشافعي قائلاً : « ... وسواء أسرن مع أزواجهن أو قبل أزواجهن أو بعد أو بعد أو متأميات بعد الحرية "(۱۸) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان جـ ٨ ص ١٥١ . وقال أحمد شاكر في تعليقه : وهذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الذهبي وأخرجه أيضًا البيهةي في سننه الكبرى جـ ٧ ص ١٦٧ . ( جامع البيان جـ ٨ ص ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن الخطاب القرشي ، أبو حفص ، ثاني الخلفاء الراشدين ( الأعلام ٥ / ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجماص جـ ٢ ص ١٣٦ . (٤) أحكام القرآن للشافعي جـ ١ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه ( ١٧ / ٣٣ ) رفم / ١٤٥٦ جـ ٢ ص ١٠٧١ ، أبو داود في سننه ( عون المعبود جـ ٦ ص ١٩٠ -١٩١١ ) والنسائي في سننه جـ ٦ ص ١١٠ .

أوطاس : موضع عند الطائف وهو عبارة عن واد في ديار هوزان .

تحرجوا : خافوا الحرج وهو الإثم . من غشيانهن : أي وطئهن .

<sup>(</sup> صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٠ ص ٣٥ ، نيل الأوطار جـ ٧ ص ١٠٩ ) . (١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٠ ص ٢٥ . (٧) المدونة الكبرى م / ٣٠٢ ، ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٨) الأم جد ٤ ص ٢٧٠ وجد ٧ ص ٣٤٧ ومثله في أحكام القرآن للجصاص جد ٢ ص ١٣٦ .

الثاني : ما روي عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سَبَايا أَوْطَاس : « لا تُوطَـأُ حاملٌ حتى تضعَ ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيضَ حَيْضَةً »(١) .

وجه الاستدلال: لما كان رسول الله يَهِلَيْ قسم السبي وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها ، ولا عن كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدها ، دل ذلك على أن الحكم في ذلك واحد ، إذ لو كان في أزواجهن معنى لسأل عنهن إن شاء الله تعالى . وكذلك فإن رسول الله على أن فيهن ذوات أزواج بالحل وأذن بوطئهن بعد وضع الحمل ، وقد أسر من أزواجهن معهن فعلم من ذلك أن السباء قطع للعصة (٢) .

ويناقش هذا الدليل بأن السباء في سبايا أوطاس سبين وحدهن (٢). وتفيد ذلك رواية الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال : « أَصَبُنَا سَبَايا يوم أوطاس ولَهَنَّ أزواج في قومهنَّ . فذكروا ذلك لرسول الله عَلِيَّةٍ فنزلت : ﴿ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِن ٱلنَّسَاء إلَّا مَا مَلَكَتُ أَنْمَانُكُمْ ﴾ (١)

ويجاب عن المناقشة بأنه لا تعارض بين ما تضنه هذا الأثر وبين غيره ، إذ الراجح الذي تدل عليه الأحاديث والآثار الأخرى أنه لا فرق بين كون الزوج وزوجته مسبيين معا وبين سبي أحدهما دون الآخر . فالسبي هو المؤثر في حل العصة دون النظر إلى معنى آخر.

الشالث: لأنه استولى على محل حق الكافر وعلى رقبة زوجته ، فزال ملكه كا لـو سباها وحدها ، وصار سابيها أحق بها منه فكيف يُحرَّم بُضعُها عليه (٥) .

الرابع : كان رسول الله ﷺ قسَّم سبيّ بني المصطلق ومـا حـولـه دارٌ كفر ، ووطئ المسلمون ، ولسنا نعلم رسول الله ﷺ قَفَل من غَزَاة حتى يقسَّمَ السبيّ ، فإذا قَسَّم فلا بأس

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود ( عون المعبود جـ ٦ ص ١٩٤ ) والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح فتح القدير جـ ٢٠ص ٢٩٤ .

 <sup>(</sup>٤) قال أبو عيسى الترمذي : حدا حديث حسن ( صحيح الترمذي لابن العربي جـ ٥ ص ٦٥ ) وانظر : نيل الأوطار
 جـ ٦ ص ٢٠٠٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المغني جـ ٨ ص ٤٢٧ ، زاد المعاد جـ ٤ ص ١٢ ،

بابتياعه وإصابته ، وبلاد الحرب لا تُحَرِّم الحلال من الفروج المنكوحة والمملوكة(١١) .

## الرأي الراجح :

من خلال استعراضنا لآراء الفقهاء وأدلة كل منها ومناقشتها يظهر لنا أن الرأي الراجح هو رأي جهور الفقهاء القائل بأن السباء يفسخ النكاح سواء سبي أحدهما أو سبيا معًا . كا يظهر لنا أن رأي من قال بأنه لا يشترط الإسلام في جواز وطء المسبية هو راجح . وذلك لحديث صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول عليه يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله عليه يُقلِين تحرَّجوا من غِشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك : ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنَّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتُ الشَّركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك : ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنَّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتُ وَمَعْنَاتُ وَمِعْنَاتُ اللهِ عَلَى غير أزواجهن إلا ما ملكم بالسبي ، سواء كن مؤمنات أو ومعناه : والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكم بالسبي ، سواء كن مؤمنات أو ومعناه : والمزوجات نص صحيح يخصص ذلك العموم من قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنَّسَاء ﴾ ، وساء سُبِنَ وَحدَهُنَّ أو معهن أزواجهن . لعدم ثبوت نص صريح يقيد ذلك . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : الأم جـ ٧ ص ٣٥٢ ، ٣٥٤ . ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص ٢٥٤ .

#### المبحث الثالث

## خروج أحد الزوجين إلى دار الحرب مرتدًا أو ناقضاً للعهد وأثره في الفرقة والعدة

وله مطلبان بعد التهيد:

المطلب الأول: خروج أحد الزوجين المسلمين إلى دار الحرب مرتدًا ، وأثره في الفرقة والعدة.

المطلب الثاني : خروج أحد الزوجين الـذميين إلى دار الحرب نـاقضًا للعهـد وأثره في الفرقة والعدة .

#### التهيد:

إذا لحق أحد الزوجين المسلمين بدار الحرب مرتدًا أو لحق أحد الزوجين الذميين بدار الحرب ناقضًا للعهد ، حدث بذلك اللحوق اختلاف الدارين بين الزوجين ، لأن اللاحق منها سواء كان مرتدًا أو ناقضًا للعهد صار حربيًا بذلك اللحوق ، والآخر منها سواء كان مسلمًا أو ذميًا من أهل دار الإسلام مستقرًا في دار الإسلام ، فكان اختلاف الدارين بينها حقيقة وحكمًا . أما حقيقة فلأنه بين أظهر أهل الحرب واعتقاده كاعتقاده ، وأما حكمًا فلأنه قد أبطل إحرازه نفسته بدار الإسلام حين لحوقه بدار الحرب وصار حربًا على المسلمين ، فأعطي حكم أهل الحرب في دار الحرب (١) .

وإذا كان الأمر كذلك فهل تقع الفرقة بين الزوجين في الصورتين المذكورتين أم لا ؟ وهل على الزوجة منها عدة أم لا ؟ وهل اختلاف الدارين بينها سبب في ذلك الحكم أم لا ؟ . وللإجابة على ذلك نتناول هذا الموضوع في مطلبين :

المطلب الأول: خروج أحد الزوجين المسلمين إلى دار الحرب مرتدًا ، وأثره في الفرقة والعدة.

المطلب الثاني : خروج أحد الزوجين الذميين إلى دار الحرب ناقضًا للعهد ، وأثره في الفزقة والعدة .

<sup>(</sup>١) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ١٠ ص ١٠٢ - "رح العناية على الهداية ( طبع على هامش فتح القدير ) جـ ٥ ص ١٦:

## المطلب الأول

# خروج أحد الزوجين المسلمين إلى دار الحرب مرتدًا(۱) وأثره في الفرقة والعدة

لقد تنازع أهل العلم في حكم ما إذا خرج أحد الزوجين المسلمين المقيمين في دار الإسلام إلى دار الحرب مرتدًا ، هل تقع الفرقة بينها أو لا ؟ وإذا وقعت فما سبب هذه الفرقة ؟ وهل على الزوج منها العدة أو لا ؟ على خمسة آراء :

## الرأي الأول:

إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين ، وخرج المرتد منها إلى دار الحرب ، فقد انفسخ النكاح بينها في الحال ، سواء كانت الردة قبل الدخول أم بعده ، ولا عدة على زوجته . وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله ، إلا أن الصاحبين يريان وجوب العدة على المسلمة التي ارتد زوجها ولحق بدار الحرب . ويرى محمد أنه إذا ارتد الزوج فالفرقة تكون طلاقًا وليس فسخًا (٢) . ويرون أن سبب هذا الفسخ في النكاح بينها هو حدوث الردة في أحدها ، وأما سبب عدم ثبوت العدة عليها فهو اختلاف الدارين بينها حقيقة وحكمًا (٢) .

قال العلامة المرغيناني الحنفي رحمه الله: « وإذا ارتبد أحيد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقية بغير طبلاق »(1) . وقال شراحيه: « أي في الحيال قبيل الدخول أو بعده »(٥) . ثم قال بعد ذلك: « وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله . وقال محمد

<sup>(</sup>۱) تعريف الردة شرعًا: اختلف الفقهاء في التعبير عن تعريف الردة ، فقد عرفها الكاساني الحنفي بقوله : الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان ، وعرفها القرافي المالكي بقوله : حقيقة الردة عبارة عن قطع الإسلام من مكلف ، وعرفها القليوبي الشافعي بقوله : هي قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر فكفر ، وقال ابن قدامة الحنبلي : المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر ، ( بدائه الصدائع جر ٧ ص ١٧٤ ، المغنى جر ٨ ص ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الهداية وشروحها من فتح القدير والكفاية وغيرهما جـ ٣ ص ٢٩٦ ، الفتاوى الهندية جـ ١ ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٢٦ . آلبحر الرائق جـ ٣ ص ٢٣٢ .

٤) بداية المبتدي وشرحها الهداية جـ ٣ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٥) فتح القدير والكفاية شرح الهداية جـ ٢ ص ٢٩٦ .

رحمه الله : إن كانت الردة من الزوج فهي فرقمة طلاق ، وإن كانت من المرأة فهي بغير طلاق »(١) . وقال عمد أيضًا : « إذا لحقت مرتدة عن الإسلام أو كانت ذمية فلحقت نَاقضة للعهد فقد بانت من زوجها لتباين الـدارين حقيقـة وحكَّـا حين صـارت حربيـة ولكن لا عدة لها هاهنا «٢١) . أما امرأة الأسير فإذا ثبت عندها ارتداد زوجها إلى دين الكفر اعتدت بثلاث حيض وتزوجت(٢) . وقد اتفقوا على أن الردة تُبطل عصة النكاح وتقع الفرقة بينها بنفس الردة (٤) . وقال الحنفية : « إذا ارتدت المعتدة ولحقت بدار الحرب ثم قضى القاض بلحاقها بطلت عدتها لتباين الدارين وانقطاع العصة كأنها ماتت . فإن رجعت إلينا بعد ذلك مسلمة قبل انقضاء مدة العدة والحيض ، قال أبو بوسف لا تعود معتدة . وقال محمد : تعود معتدة كا كانت » ا.هـ الخانية (٥) . وقالوا : « أما إذا ارتد الزوجان ممًا فلا تقع الفرقة بينها استحسانًا حتى لو أسامًا ممًّا بعد الردة فها على نكاحها ، سواء كان قبل انقضاء العدة أو بعده ، إلا إذا لحق أحدهما بعد ارتدادهما بدار الحرب فتقع الفرقة بينها للتباين » (١١) . وقال زُفَر رحمه الله (٧) : « تَبينُ بردتها معًا وهو القياس «(^) . وعند أبي حنيفة ، إذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب وطلق زوجته في العدة لم يقع طلاقه عليها ، لأن تباين الدارين مناف للنكاح ، فكان منافيًّا للطلاق الذي هو من أحكام النكاح . فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العـدة وقع عليها الطلاق ، لأن المنافي هو تباين الدارين قند ارتفع ، ومحلية الطلاق بالعدة وهي قائمة ، فيقع .

## وقال أبو يوسف : « يقع الطلاق عليها مطلقًا لأن العدة باقية عنده بوجودها في

<sup>(</sup>١) بداية المبتدى وشرحها الهداية جـ ٣ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح السير الكبير جه ٥ ص ١٨٢٦ .

 <sup>(</sup>٣) لأن حاله بعد ما أسر وقعت كحاله إذا كان معها إلى أن ارتد أو مات فإن الأسر لا يؤثر في قطع عصة النكاح .
 ( شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٩٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) حاشية تبيين الحقائق للشلبي جـ ٢ ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق جـ ٣ ص ٢٣١ ، حاشية تبيين الحقائق جـ ٣ ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٦) تبيين الحقائق وحاشيته جـ ٢ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٧) هو زفر بن الهذيل بن قيس ، العنبري ، أحد تلاميذ أبي حنيفة المرموقين ، وكان قاضيًا بالبصرة ، توفي بها سنة ١٥٨ هـ ( ناريخ التراث العربي م / ١ جـ ٣ ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٨) تبيين الحقائق وحاشيته جـ ٢ ص ١٧٨ .

دار الإسلام . أما إذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يقع عليها طلاق زوجها ، فإن عادت قبل الحيض والعدة لم يقع كذلك ، لأن العدة قد سقطت عنها لفوات الحلية . لأن من كان في دار الحرب فهو كلليت في حقها ، وبقاء الشيء في غير محله مستحيل . والعدة متى سقطت لا تعود إلا بعود سببها بخلاف المرتد ، لأن العدة هناك باقية ببقاء علها ، لأنها في دار الإسلام ، ألا أن تباين الدارين كان مانعا من وقوع الطلاق ، فإذا ارتفع المانع والعدة باقية وقع . فتبين من ذلك أن العدة لا تثبت عليها بسبب اختلاف الدارين بينها ، حتى ولو اتحدت الدار بينها بعد ذلك ، وفي حالة ارتداد الزوجة لا تعود معتدة بعد ذلك اللحوق . بخلاف محمد فإنه يقول : « تعود العدة عليها بعد عودتها إلى دار الإسلام »(۱) . وعلى أية حال فهم متفقون على عدم ثبوت العدة على المرتدة التي لحقت بدار الحرب وقد قضى القاضي بلحاقها . لذلك رأوا أن لزوج المرتدة التي لحقت بدار الحرب أن يتزوج بأختها أو بأربع سواها . فإن رجعت إلى دار الإسلام مسلمة بمد ذلك لا يفسد نكاح أختها والأربع سواها ، لأن نكاحها لا يعود (۱) . ولها أن تتزوج من طاعة رجوعها إلى دار الإسلام مسلمة ، ولو كان عن قريب ، لأنها فارغة من النكاح والعدة ، كأنها حبيت الآن (۱) .

والجدير بالذكر أن اللحاق بدار الحرب لا يتم إلا بقضاء القاضي به فيحكم بحكم الموت ، لأنه لو كان في دار الإسلام لكان له أن يميته حقيقة ، فإذا خرج عن ولايته كان له أن يميته حكمًا(1).

## أدلة الحنفية ومناقشتها:

استدل الحنفية على رأيهم بما يلى :\_

الدليل الأول:

أن الردة منافية للعصة ، موجبة للعوقبة المفضية إلى الموت والمنافي لا يحتمل التراخي

<sup>(</sup>١) تَبْيين الحقائق وحاشيته جـ ٢ ص ١٧٨ . شرح المير الكبير جـ ٥ ص ١٨٣٤ .

شرح العناية جـ ٢ ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق جـ ٣ ص ٢٨٧ . المبسوط للسرخسي جـ ١٠ ص ١١٢ ، شرح فتح القدير ٥ / ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق جـ ٢ ص ٢٨٧ ، شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح العنباية جـ ٥ ص ٣٢١ .

بخلاف الإسلام فإنه غير مناف للعصة ، وبذلك تكون الفرقة في الحال بغير طلاق ، لأن الطلاق لا ينافي النكاح لثبوته معه حتى لا تقع البينونة بمجرده ، بل بأمر زائد عليه أو عند انقضاء العدة فلزم كون الواقع بالردة غير الطلاق وليس إلا الفسخ (١) .

ويرد على الجزء الأول من الدليل وهو أن الردة منافية للعصمة ، موجبة للعقوبة المفضية إلى الموت والمنافي لا يحتمل التراخي : بما يلي :

أولاً: أن الردة لا تنافي العصة من كل وجه ، لأن المرتد لا يقتل إلا بعد استتابته . فلو كانت العصة قد زالت من كل وجه لما وجب استتابته .

ثانيًا : لو كانت الردة منافية للنكاح من كل وجه لما وقع طلاق المرتد على امرأته في العدة كما في الحرمية ، لكن الاتفاق على وقوعه عليها(٢) .

#### الدليل الثاني:

أن هذه الفرقة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجان إذ الردة كا تكون من الزوج تكون من الزوج تكون من الزوج وكل سبب يشترك فيه الزوجان فالفرقة الحاصلة به تكون فسخًا لا طلاقًا ، حيث كانت المرأة لاتملك الطلاق . ومن هنا كانت الفرقة بسبب ردة الرجل فسخًا لأن الغرض وحدة السبب الموجب للفرقة (٢) .

#### الدليل الثالث:

أن المرأة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب وكان القاضي قد قضى بلحاقها صارت كالموتى ، ولا عدة على الأموات ، أو صارت بذلك اللحاق حربية ، والحربية لا تخاطب بالعدة ، لأن العدة من حكم الإسلام (١١) .

ويرد على ذلك بما يلى :

أولاً: أن قياس الفرقة بردة أحد الزوجين على الموت هو قياس مع الفرق ، لأن

<sup>(</sup>١) انظر : شرح فتح القدير جـ ٣ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح العناية جـ ٣ س ٢٩٨ ، حاشية تبيين الحقائق جـ ٢ ص ١٧٨ .

والمقصود بالاتفاق هنا هو الاتفاق بين الحنفية أنفسهم .

<sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الصنائع جـ ٢ ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تبيين الحقائق جـ ٣ ص ٢٨٧ . شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٢٦ .

المرتد قد يرجع عن ردته ، وأن اللاحق بـدار الحرب قـد يرجع إلى دار الإسلام ، بخلاف الموت لجريان العادة بعدم إمكان رجوعه إلى الحياة إذا أراد . وكـذلـك لو قُـدر عليـه في دار الحرب يقتل كالحربي والميت لا يُقتل .

ثانيًا : أن العدة ليست من حق الشرع فحسب ، بل كذلك من حقوق الزوج . فإذا كان الزوج مسلمًا تجب عليه العدة إذا كانت مدخولاً بها ، لاحترام ماء زوجها المسلم ، ولإظهار خطر ملك الزوج المسلم . كما سنرى ذلك من دليلهم الرابع .

#### الدليل الرابع:

أن المسلمة التي ارتـد زوجها ولحـق بـدار الحرب وقعت الفرقـة بينها ولا تعتــد من زوجها الحربي ، لأن العدة لإظهار خطر ملك الزوج ، ولا خطر لملك الحربي ، ولهـذا لا تجب على المسبية العدة بالاتفاق<sup>(۱)</sup>

ويرد على ذلك : أنه لا فرق بين هذه الفرقة وبين فرقة الطلاق أو فرقة الفسخ التي حصلت في دارنا من المسلمات ، طالما أنها مسلمة حرة وقعت الفرقة بعد الإصابة وهي في دار الإسلام . فيلزمها حكم العدة حقًّا للشرع ، لأنها مخاطبة بذلك .

#### الدليل الخامس:

أن الزواج ما شرع إلا لمصالحه ، والمصالح لا تنتظم بين الزوجين لكونه مستحقًا للقتل ، وإذا كان كذلك فيلزم وقوعُ الفرقة بينها في الحال لتعطيل مصالح الزواج(٢) .

#### ويرد على ذلك بما يلى:

أولاً: أن مصالح الزواج قد تعطلت منذ اختلاف الدين بينها ، والحنفية أنفسهم قالوا عند إسلام أحد الزوجين : إنه لابد من عرض الإسلام على المتأخر منها . ولا تقع الفرقة حتى يعرض الإسلام على المتأخر (٦) . فإذا كان أمر إسلام أحدهما كذلك عندهم فكذلك يكون القياس عند ردة أحدهما بعدم تعجيل الفرقة بينها ، لتعطل مصالح

<sup>(</sup>١) انظر : شرح فتح القدير جـ ٢ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : حاشية سعدي حلبي جـ ٣ ص ٢٩٧ .

<sup>...</sup> (۲) راجع : رسالتنا ص ۲۱۷ .

النكاح ، بجامع اختلاف الدين بينها في كل . والله أعلم .

ثانيًا: كونه مستحقًا للقتل ليس سببًا لتعطل مصالح الزواج ، إذ إن هناك أسبابًا أخرى تجعل الشخص مستحقًا للقتل ولا يحكم بوقوع الفرقة بينه وبين زوجته . مثل القاتل والزاني المحصن وغيرهما . فسقط الاستدلال بذلك .

#### الدليل السادس:

ما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يأمرهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة(١).

وجه الاستدلال: لما كان الصحابة رضوان الله عليهم لم يأمروهم بتجديد الأنكحة بعد ارتدادهم تبين أنهم عدوا ردتهم وقعت معًا. إذ لو حملت على التعاقب لفسدت أنكحتهم ولزمهم التجديد. فعلمنا من هذا أن الردة إذا كانت معًا لا توجب الفرقة (٢).

ويرد على هذا الاستدلال: بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستفسلوا أحدًا من أهل الردة. هل ارتد وحده ، أو ارتد هو وزوجته في آن واحد في زمن متقارب. فدل ذلك على أن الحكم في الحالتين واحد ، إذ لو كان حكمها مختلفًا لاستفصل الصحابة عن ذلك ، لأنه وقت الحاجة ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . ومن هنا يتبين لنا عدم تعجيل الفرقة بين الزوجين بسبب ردة أحدهما أو ردتها معًا ، بل الأمر يحتاج إلى التروي . ولكن التروي على انقضاء العدة لم يكن فيه دليل شرعي واضح . وبذلك سقط الاعتبار والاستدلال بهذه الحادثة على أن ردتها معًا هي السبب لعدم تجديد الأنكحة .

#### الدليل السابع:

عدم وجود جهة المنافاة بارتداد الزوجين معًا . وذلك لأن جهة المنافاة بردة أحدهما عدم انتظام المصالح بينهما ، والموافقة على الارتداد ظاهر في انتظامهما بينهما إلى أن يموتا بقتل أو غيره (٢) . وعلى هذا فإن ارتدا معًا ثم أسلما معًا فهما على نكاحها . وأيضًا فإن

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الصنائع جـ ٢ ص ٢٣٨ ، شرح فتح القدير جـ ٣ ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجعين السابقين ،

<sup>(</sup>۲) انظر  $\cdot$  شرح فتح القدير جـ  $^{1}$  ص  $^{14}$  ، البحر الرائق جـ  $^{1}$  ص  $^{14}$  .

ارتداد الزوجين لم يختلف بها الدين فأشبه ما لو أسلما معا(١).

## ويرد على ذلك بما يلي :

أولاً: أن انتقال الـزوجين إلى دين أخر غير الإسـلام يعتبر فسخَــا للنكاح ، بخـلاف الانتقـال معًا إلى دين الإسـلام ، فـإنها يُقْرُان عليـه ، وذلـك لانتقـالهما إلى دين الحـق ، والردة معصية . فلا يقاس بينها .

ثانيًا: ثبت أنه إذا انتقل المسلم واليهودية إلى دين النصرانية فإن نكاحها ينفسخ ، وقد انتقلا إلى دين واحد . وأما إذا أسلما ، فقد انتقلا إلى دين الحق ويقران عليه ، بخلاف الردة (٢) .

ثالثًا : أن في ارتدادهما ردة أحدهما وزيادة ، ولأن الحكم يتعدى بتعدي علته .

## الرأي الثاني:

إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معًا انفسخ النكاح في الحال إذا كانت الردة قبل الدخول ، وإن كانت بعده يتوقف وقوع الفرقة على انقضاء العدة ، فإن تاب المرتد منها أو تاب معًا قبل انقضائها فها على النكاح ، وإن لم يتب حتى انقضت العدة وقعت الفرقة بينها ، منذ أن اختلف الدينان ، أو منذ وقوع الردة . سواء خرج المرتد منها أو المرتدان معًا إلى دار الحرب أو لا وهو رأي الشافعية والزيدية والأباضية وأحد أقوال المالكية ، والصحيح في مذهب الحنابلة (٢) وبه قال عمر بن عبد العزيز (١) . والشعبي (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى جـ ٦ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني جـ ٦ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر: الأم جـ ٤ ص ٢٩١ وجـ ٥ ص ٤٠ . ٢٢٦ وجـ ٦ ص ١٦٠ وجـ ٧ ص ١٥٩ ، الوجيز ٢ ص ١ ، نهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٩٠ ، المهذب وشرحه المجموع للمطيعي جـ ١٥ ص ١٩١ ، جواهر العقود جـ ٢ ص ٢٠٠ ، المغني جـ ٦ ص ١٣٠ ، الكافي جـ ٣ ص ١٣٠ ، المحرر جـ ٢ ص ١٣٠ ، المحرر جـ ٢ ص ٢٠٠ ، المقنع جـ ٣ ص ٢٠٠ ، الحرر جـ ٢ ص ٢٠٠ ، المقنع جـ ٣ ص ١٨٠ ، السيل الجرار جـ ٤ ص ٥٨٠ ، شرح كتاب النيل وشفاء العليل جـ ١ ص ٤٦٠ ، مدى حرية الزوجين في الطلاق جـ ٢ ص ١٩٠ ، المدونة الكبرى م / ٢ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي ، من أمراء المؤمنين في العهد الأمنوي بـالشـام يعرف بـالعـدل وحسن السياسة مات سنة ١٠١ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٥ ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصنف لابن أبي شيبــة جــ ٥ ص ١٧٢ ـ ١٧٣ وجـ ١٢ ص ٢٧٥ ، المصنف لعبـــد الرزاق الصنعـــاني جـ ١٠ صـ ٣٢٨ .

ويرون أنه يحرم الوطء في مدة التوقف ، لتزلزل ملك النكاح بإشرافه على الفراق ، فإن وطئها فلا حد فيه ، لشبهه بقاء النكاح ، ولكن يُعزِّر ، ثم وجبت له عدة أخرى غير عدة الردة . وليس له في زمن التوقف نكاح نحو أختها أو عمتها أو نكاح رابعة سواها ، لاحتال إسلامها أثناء تلك العدة فتكون زوجته(١) . وعلى هذا قال الشافعي رحمه الله : « وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ولم زوجة ، أو امرأة عن الإسلام ولهما زوج فغَفَل عنه أو حُبس فلم يقتل أو ذهب عقلمه بعد الردة أو لحق بدار الحرب أو هرب عن بلاد الإسلام ، فلم يقدر عليه ، فسواء ذلك كله فيما بينه وبين زوجته لا تقع الفرقة بينهما حتى تمضى عدة الزوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام . فإذا انقضت عدتها قبل يتوب فقـ د بانت منه ولا سبيل له عليها ، وبينونتها منه فسخ بلا طلاق »(٢) . ثم قال أيضًا : « ولو رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها كانا على النكاح ، ولا يُتْرَك قبل يرجع إلى الإسلام يصيبها حتى يُسلم "(١) . ثم قال في شأن غير مدخول بها : « وإذا ارتد أحد الزوجين ولم يدخل بالمرأة فقد بانت منه ، والبينونة فسخ بلا طلاق ، لأنه لا عدة عليها »(١٤) . وقال ابن قدامة رحمه الله في شأن المرتد الذي لحق بدار الحرب : « وإن لحق المرتبد بيدار الحرب فيالحكم فيه كالحكم فين هو في دار الإسلام »(٥) . وقيال أيضًا : « وارتداد الزوجين معًا كارتداد أحدهما في فسخ نكاحها ، وعدم ميراث أحدهما من الآخر ، سواء لحقا بدار الحرب أو أقاما بدار الإسلام ، وبهذا قال مالك والشافعي »(١) .

## أدلة أصحاب الرأي الثاني ومناقشتها:

لقد استدل أصحاب الرأي الثاني على رأيهم بجموعة من الأدلة كا يلي :

#### الدليل الأول:

قوله تعالى(٢) : ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾ . وقوله تعالى(٨) : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصْمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) إلا إذا طلقها ثلاثًا في زمن التوقف أو العدة فله أن يتزوج بأختها أو نحوها كما له أن يتزوج أربعًا سواها لأنها
 تكون بائنًا منه إما بالردة وإما بالطلاق .

<sup>(</sup> انظر : المهذب وشرحه الجموع جـ ١٥ ص ٢٠٠ . تحفة المحتاج جـ ٧ ص ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الأم جـ ٦ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>١) المغنى نجه ٦ ص ٢٠٢ . ٢٠٠ (٨.٧) سورة المتحنة أية : ١٠ .

وجمه الاستدلال: أن الآية المذكورة تدل على أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال<sup>(١)</sup>.

ويرد على هذا الاستدلال: بأن الآية لم تصرح بتعجيل الفرقة بين الـزوجين بردة أحدهما أو باختلاف الدين بينها ، كا أنها لم تفرق بين المدخول بها وبين غير المدخول بها فتعجيل الفرقة بينها والتفريـق بين المدخول بها وبين غير المدخول بها يعـد تقييـدًا لإطلاق الآية بدون دليل . والله أعلم .

#### الدليل الثاني:

لأن هذا اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كا لو أسلمت تحت كافر(١). ويرد على ذلك : بأنه ليس في هذا دليل على تعجيل الفرقة ، وإنما فيه مطلق الفرقة . وهذا حاصل بشرطه .

#### الدليل الثالث:

أن اختلاف الدين بالردة قُصِد به منابذة الملة ، فإذا طراً على الزواج قبل الدخول كان تأثيره أشدٌ بما لو طراً عليه بعده ، إذ إن الزواج في الأول غير متأكد ، فطروء الردة عليه موجب للفرقة في الحال . أما إذا كانت الردة بعد الدخول فإن الزواج متأكد ، فاستدعى ذلك سببًا آخر تضاف إليه الفرقة . وليس هناك وراء الردة إلا الانتظار إلى انقضاء العدة ، لأنها المعتبرة شرعًا ، فناسب ذلك وقوف الفرقة على انقضائها(٢) .

ويرد على ذلك : أن اختلاف الدارين بالردة إما أن يكون سببًا موجبًا للفرقة في الحال ، أو لا يكون فإن كان سببًا للفرقة استوى الحكم فيا قبل الدخول وبعده ، ولا حاجة إلى الانتظار فيا بعده إلى انقضاء العدة . وإن لم يكن سببًا لها لم يحكم بوقوع الفرقة قبل الدخول ، لكن الاتفاق حاصل على وقوعها بها ، فأوجب هذا كون اختلاف الدين بالردة سببًا . وإذا كان الأمر كذلك استوى فيها قبل الدخول بما بعده ، ولا

<sup>(</sup>١) انظر : الجامع لأحكام القرآن جـ ١٨ ص ٦٧ ، المهذب وشرحه الجموع جـ ١٥ ص ١٩١ ، المغني جـ ٦ ص ٦٣١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المهذب وشرحه المجموع جـ ١٥ ص ١٩٩ ، المغنى جـ ٦ ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مغني الحتاج جـ ٢ ص ١٩٠ ، البسوط للسرخسي جـ ٥ ص ٤٩ ، أسنى المطالب جـ ٢ ص ١٦٢ ، نهايسة المحتاج جـ ١ ص ٢٨١ ، البجيرمي جـ ٢ ص ٢٧٦ ، العلاقات الاجتاعية ص ١٢١ .

حاجة للتفرقة .

#### الدليل الرابع:

أن اختلاف الدين بينها بعد الدخول لا يوجب الفسخ في الحال ، بل يوقف الأمر على انقضاء العدة ، كما لو أسلمت العربية تحت الحربي بعد الدخول ، بجـامع أن كلاً منها اختلاف دين طرأ على عقد الزواج . وقياسه على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع(١).

#### الدليل الخامس:

أن هذه فرقة خلت عن لفظ الطلاق ونيته ، فكانت فسخًا كسائر الفسوخ ، وكذلك أن هذه فرقة لم تقع من قبل الزوج ، بل وقعت بحكم الشرع وكان ذلـك لا يكون طلاقًـا بل يكون فسخًا . وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله : « كل ما حكم فيه بالفرقة وإن لم ينطق بها الزوج ولم يردها وما لو أراد الزوج ألا توقع عليه الفرقة أوقعت ، فهذه فرقة لا تسمى طلاقًا ، لأن الطلاق ليس من الزوج ، وهو لم يقله ولم يرضه ، بل يريد رده ولا يرد »(٢).

#### الدليل السادس:

لأنها ردة طارئة على النكاح ، فوجب أن يتعلق بها فسخمه كا لو ارتـد أحـدهما ، وأيضًا فإن كل مازال عنه ملك المرتد إذا ارتد وحده زال إذا ارتد غيره معه كاله (٢) .

#### الرأى الثالث:

إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معًا كانت تطليقة بائنة في الحال . فلا تكون للزوج عليها رجعة إن أسلم المرتد منهما أو أسلما معًا وهي في عدتها . وهو قول الحسن(٤) . وقد

<sup>(</sup>١) انظر : المهـذب وشرحــه المجمـوع جـ ١٥ ص ١٩٨ ـ ٢٠٠ ، مغني المحتــاج جـ ٢ ص ١٩٠ ، المغني جـ ٦ ص ٦٣٩ ، كثاف القناع جـ ٥ ص ١٢١ ، شرح منتهى الإرادات جـ ٣ ص ١٦ ، حاثية المقنع جـ ٢ ص ١٨ ، منار السبيل جـ ۲ ص ۱۸۹ .

 <sup>(</sup>۲) الأم جـ ٥ ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الهذب وشرحه الجموع جـ ١٥ ص ٢٠٠ ، المُغني جـ ٦ ص ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٤) فيها روى عنه ابن أبي شيبة قال : إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بـائنــة ، فليس عليهـا 😑

ذهب إليه بعض المالكية<sup>(١)</sup> .

والظهاهر أنه لا فرق بين أن لحق المرتد منها أو المرتدان معًا بدار الحرب ام لا . وكذلك لو ارتد الزوج وزوجته ذمية انفسخ النكاح بينها ، ولو كانت الردة إلى دين زوجته (۲) . وقال بعضهم : « إلا إذا قصدت الزوجة بردتها فسخ نكاحها فلم ينفسخ "(۲) .

## أدلة أصحاب الرأي الثالث ومناقشتها:

واستدلوا على رأيهم بما يلي :

الدليل الأول:

أن الردة قد طرأت على نكاح صحيح ثابت ، فلا ينحل إلا بطلاق(١) .

ويرد على ذلك : بأنه لا يلزم من كون الردة قد طرأت على نكاح صحيح ثابت أن تكون الفرقة الحاصلة بها فرقة طلاق ، لأن فرق النكاح كثيرة منها : فرقة فسخ لا طلاق (٠) .

## الدليل الثاني:

لأن الزوج قد تركها حين ارتد ولم يكن يقدر في حال ارتداده على رجعتها(١٦).

ويرد على ذلك : بأنه ليس المانع في ذلك كون الفرقة وقعت بطلاق بائن ، بل المانع هو الردة .

## الرأي الرابع:

إذا ارتد أحد الزوجين لا تقع الفرقة بينها ، سواء كانت الردة قبل الدخول أو

<sup>=</sup> سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة . ( المصنف جـ ٥ ص ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : المدونةِ الكبرى م / ٢ ص ٣١٥ ، مواهب الجليل والتباج والإكليل جـ ٣ ص ٤٧٩ ، الثمر المداني ص ٤٥٧ ، الجامع لأحكام القرآن جـ ١٨ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة . (٣) كفاية الطالب الرباني جـ ٢ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفواكه الدواني جـ ٢ ص ٥٦ ، كفاية الطالب الرباني جـ ٢ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠ .

٦١) انظر : المدونة الكبرى م / ٢ ص ٣١٦ .

بعده ، حتى يستتاب ، فإن تــاب فهي امرأتــه وإن مــات أو قتل وَرِثَتُــه . وهو رأي ابن أدِ نيلي (١) وداود(٢) رحمها الله(٢) .

وحجتها : القياس بإسلام أحد الزوجين ، وأن الأصل بقاء النكاح .

#### ويرد على ذلك بما يلي:

أولاً: اتفق جمهور الفقهاء على أن إسلام أحد الزوجين موجب للفرقة وإنما اختلفوا في وقت وقوع الفرقة . فقياس الأمر على شيء موجب للفرقة ليكون دليلاً على عدم وقوع الفرقة قياس مع الفارق .

نانيًا: أن الردة ما أوجبت الفرقة إلا لكونها فوتت مقاصد الزواج ، فإن المرتد مستحق للقتل المفوت لما شرع له الزواج ، وهو بقاء النسل ، وبهذا كانت الردة منافية للزواج ، بخلاف إسلام أحد الزوجين ، فإن أبى أحدهما فإنه لا يوجب القتل ، إذا كان غير حربي .

ثالثًا : أن المرتد منها لو تاب فهي امرأته ، ولو قتل بانت منه بالموت ، ولكن إن لم يتب ولم يقتل ولم يقدر عليه بسبب هروبه إلى دار الحرب مثلاً فما حكم نكاحها حينئذ إن لم نحكم ذلك بالفرقة ؟.

#### الرأي الخامس:

أن النكاح موقوف إذا ارتد أحد الزوجين ، فإن عاد المرتد منها إلى الإسلام فهما على النكاح ، سواء كان ذلك في العدة أو بعدها ، وسواء كانت المرأة مدخولاً بها أو غير مدخول بها ، وسواء لحق المرتد منها بدار الحرب أو لم يلحق بها . وإلى هذا ذهب شيخ

<sup>(</sup>١) هو مجمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الكوفي ، ولد سنة ٧٤ هـ ، وهو أحد الفقهاء المستقلين ، مـات بـالكوفـة سنـة ١٤٨ هـ ( انظر : الأعلام ٦ / ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني ، أحد الأعمة الجتهدين ، تنسب إليه الطائفة الظاهرية ، مات في بغداد سنة ٢٠٠ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٢ ص ٢٣٦ ) .

٢) انظر: تبيين الحقائق م / ٢ ص ١٧٨، المهذب وشرحه الجموع جـ ١٥ ص ١٩١، اللغني جـ ٦ ص ١٣١، كتاب
 اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في كتاب الأم للشافعي جـ ٧ ص ١٥١، البسوط للسرخسي جـ ٥ ضد ٤٩.

الإسلام ابن تبية وتلميذه ابن القيم رحمها الله(١) . واستدلوا بما يلي :

الأول: أن القول بتعجيل الفرقة في الردة خلاف المعلوم من سنة رسول الله عَلَيْتُهُ وسنة خلفائه الراشدين ، فقد ارتد على عهدهم خلق كثير ، ومنهم من لم ترتد امرأته ثم عادوا إلى الإسلام وعادت إليهم نساؤهم ، وما عرف عن أحد منهم أنه أمر أن يجدد عقد نكاحه ، مع العلم بأن منهم من عاد إلى الإسلام بعد مدة أكثر من مدة العدة ، ومع العلم بأن كثيرًا من نسائهم لم ترتد ، ولم يستفصل رسول الله عَلَيْتُ ولا خلفاؤه أحدا من أهل الردة هل عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أم قبلها ؟ بل المرتد إن استمر على ردته قتل وإن عاد إلى الإسلام فامرأته وماله باق عليه بحاله . فماله وامرأته موقوف(١) .

وقد يناقش هذا الاستدلال: بما ذكره الحنفية من أن الارتداد وقع منهم معًا حكمًا، لجهالة التاريخ. فإذا لم يُعرف سبق أحدهما على الآخر في الردة جُعل في الحكم كأنها وقعا معًا كا في الغَرق والحَرق . هذا، وأن حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك حكم بالظاهر، لا بالحمل، لأن الظاهر أن قيم البيت إذا أراد أمرًا تكون قرينته فيه (٢).

#### ويرد على هذه المناقشة بما يلي :

أولاً: أن مثل هذا الحل بعيد جدًا ، كا أنه لا يتناسب مع روح الشريعة الإسلامية السبحة . والتكلف فيه ظاهر .

ثانيًا: أن الأصل المقيس عليه \_ وهو الغرقى والحرق \_ مختلف في حكمه (١٠) . وإذا كان الأصل المقيس عليه مختلفًا في حكم م فملا يجوز القياس عليه عند جمهور الأصوليين (٥) .

ثالثًا: أن موت الغرق والحرق متحقق ، وأما في حالة الردة فهما على قيد الحياة ، فافترقا. الشاني : أن تعجيل الفرقة بينها تنفير لهما عن العودة إلى الإسلام ، والمقصود هو

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٤٤ ، الدرر السنية جـ ٦ ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٤٤ ـ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : البحر الرائق جـ ٣ ص ٢٣٢ ، شرح فتح القدير وشرح العناية جـ ٣ ص ٢٩ ، المبسوط جـ ٥ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني جـ ٦ ص ٢٠٨ ، الغوائد الجلية في المباحث الفرضية ص ٥٥ .

٥١) انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٠٥ .

تأليف القلوب على الإسلام (١١) .

## الرأبي الراجح :

بعد مناقشة أدلة الآراء الخسة وما أورد عليها من مآخذ يترجح أن النكاح موقوف إذا ارتد أحد الزوجين ، فإن عاد المرتد منها إلى الإسلام فها على النكاح ، سواء كان ذلك في العدة أو بعدها ، وسواء كانت المرأة مدخولاً بها أو غير مدخول بها ، إلا إذا اختارت المرأة أن تنكح غيره بعد العدة فلها ذلك ، باعتبار أن الفرقة قد حصلت بردة أحدها فسخًا . وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمها الله . وذلك لأسباب منها :

أولاً: قوة دليله ، فهو يستند على تطبيق الرعيل الأول من الأمة ، وأن ما أورد عليه من مناقشة أجيب عنها .

ثانيًا : ضعف أدلة الآراء الأخرى ، كما تبين ذلك أثناء مناقشة أدلة كل رأي منها .

ثالثًا: أن هذا هو الذي يتفق مع مقاصد الشريعة السبحة وتعاليم الدين الحنيف. ففيه ترغيب في العودة إلى الإسلام، وقد يكون بينها أولاد فيتشتتون بالفرقة ويتعرضون للفتنة، والمصلحة الشرعية تتحقق بدرء ذلك، وذلك ببقاء النكاح مها أمكن ذلك شرعًا. والله أعلم.

## المطلب الثاني

## خروج أحد الزوجين الذميين إلى دار الحرب ناقضًا للعهد وأثره في الفرقة والعدة

إذا انتقض أحد الذميين ولحق بدار الحرب وبقي الآخر ذميًا في دار الإسلام ، فإنه حدث بذلك اختلاف في الدارين بينها حقيقة وحكمًا . فقد ذهب الحنفية إلى وقوع الفرقة بينها ، سواء أكان الزوج هو الذي خرج أم كانت الزوجة هي التي خرجت إلى

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٤٥ .

دار الحرب، وسواء أكان الخروج قبل الدخول أم بعده . لأن الذمي الذي نقض العهد ولحق بدار الحرب بمنزلة المرتد في سائر الأحكام (١) . وفي هذا المعنى يقول عمد الشيباني رحمه الله : « إذا لحقت مرتدة عن الإسلام ، أو كانت ذمية فلحقت ناقضة للعهد فقد بانت من زوجها ، لتباين الدارين حقيقة وحكًا حين صارت حربية ، ولكن لا عدة لها هاهنا »(١) . وقال الحنفية : « وإذا انتقض عهده فحكه حكم المرتد ، معناه في الحكم بموته باللحاق ، لأنه التحق بالأموات ، فتبين منه زوجتُه الذمية التي خلفها في دار الإسلام إجماعًا ، ويقسم ماله بين ورثته »(١) . ويخالف المرتد في أشياء منها : إذا أسر استرق بخلاف المرتد الذي لحق بدار الحرب ، ثم ظهر المسلمون عليها فأسر لا يسترق بل يقتل إذا أم يسلم (١) .

#### أدلة الحنفية ومناقشتها:

استدلوا على رأيهم بما يلي :

الأول: قوله تعالى (٥): ﴿ يَسْأَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرْتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ قَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مَؤْمِنَاتِ قَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ ٱلْكَفَّارِ لا فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا هُنَّ حِلًّا لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا هَنَّ عَلِمٌ مَكُمْ اللهُ وَلا مُنفَقَّمُ وَلا تُمْسِكُوا بِعِمَم ٱلْكَوَافِرِ وَسُنَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيسْتَلُوا مَا أَنفَقُوا فَلا مُكُمُّ آللهِ يَخْكُمُ بَيْنَكُمْ وَآللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

وجه الاستدلال : لقد سبق أن ذكرنا وجه استدلالهم بهذه الآية حيث استنتجوا منها بأن اختلاف الدارين سبب لملفرقة بين الزوجين سواء كانا مسلمين أو ذميين أو حربيين .

وقد نوقش هذا الاستدلال بطرقه العديدة . فتبين لنا ترجيح رأي الجمهور القائل بأن اختلاف الـدارين ليس سببًا للفرقة بين الزوجين إطلاقًا ، وإنما السبب المـوجب

<sup>(</sup>١) انظر : شرح فتح القدير ج ٥ ص ٣٠٢ \_ ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٨٢٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٣٠٢ ـ ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) سورة المتحنة آية : ١٠ .

للفرقة في الآية هو إسلام أحدهما(١) .

الثاني: أن مقاصد النكاح تفوت بسبب اختلاف الدارين ، لأن مع اختلاف الدارين لا يتكن الزوجان من الانتفاع بالنكاح عادة ، فلا تبقى به فائدة فيزول . وهذا لأن أهل دار الحرب كالموتى في حق أهل دار الإسلام ، ولهذا لو التحق بهم الذمي ناقضًا للعهد جرت عليه أحكام الموتى . فلا يشرع النكاح بين الحي والميت .

وقد نوقش هذا الدليل العقلي بأنه لو كان هذا واقعيًّا فيا مضى ، لتعسر انتقال أحد الزوجين من دار الحرب لملاقاة زوجه في دار الإسلام فإن الانتقال قد أصبح سهلاً ميسورًا في الوقت الحاضر. وبذلك يتضح لنا أن ما استند إليه الحنفية من وقوع الفرقة بين الكافرين أحدهما حربي والآخر ذمي بسبب اختلاف الدارين كان في غاية الضعف ، سواء أكان دليلهم نقليًّا أو عقليًّا . وعليه ، فإن احتجاجهم فيه نظر .

## رأي الجمهور :

أما جهور الفقهاء فهم لا يرون في اختلاف الدارين سببًا لوقوع الفرقة بين الزوجين سواءكان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا أو كانا كافرين وإنما يرون أن إسلام أحد الزوجين ورفض الآخر سبب لوقوع الفرقة سواء كانا في دار الحرب أو كانا في دار الإسلام أو كان أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب . لأن المعتبر ليس في اختلاف المدارين واتحادهما ، ولكن في اختلاف الدين ، بسبب إسلام أحدهما أو ارتداد أحدهما ، وكذلك ارتدادهما مقا . وفي هذا المعنى نجد ابن قدامة الحنبلي رحمه الله يقول : « وسواء فها ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا وبه قال مالك والأوزاعي والليث والشافعي . وقال أبو حنيفة : « إن أسلم أحدهما وهما في دار الحرب ودخل دار الإسلام انفسخ نكاحمه ، لاختلاف الدارين ، ويقتضي مذهبه أن أحد الزوجين الذميين إذا دخل دار الحرب ناقضًا للعهد انفسخ نكاحه ، لأن الدار اختلفت بها فعلاً وحكاً . فوجب أن تقع الفرقة بينها كا لو أسلمت في دار الإسلام قبل الدخول »(١) .

وللجمهور مجموعة من الأدلة على رأيهم . وقد سبق أن ذكرناها ورجحناها في المبحث

<sup>(</sup>١) انظر : رسالتنا ص ٢١٧ ـ ٢٤٣ ( المبحث الأول من هذا الفصل ) .

<sup>(</sup>٢) المفنى جـ ٦ ص ٦١٩ .

الأول من هذا الفصل(١).

والخلاصة : أن اختلاف الدارين بين الزوجين الكافرين ليس سببًا لوقوع الفرقة بينها ، فلا ينفسخ النكاح بين الزوجين فيا إذا كانا حربيين ثم دخل أحدهما دار الإسلام وعقد له عقد الذمة فصار ذميًّا والأخر حربيًّا في دار الحرب ، وكذلك فيا إذا كانا ذميين ثم لحق أحدها بدار الحرب ناقضًا للعهد . لعدم وجود سبب من أسباب الفرقة الشرعية . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) راجع رسالتنا ص ۲۳۰ ـ ۲٤۳ .

# الفصل الثالث اختلاف الدارين وأثره في حكم النفقات

ويشتمل على مبحثين بعد التهيد :

المبحث الأول : أثر اختـلاف الـدارين في نفقـة قرابـة الـولادة بين المسلم والحربي أو المستأمن .

المبحث الشاني : أثر اختلاف الدارين في نفقة قرابة الولادة بين الذمي والحربي أو المستأمن .

# الفصل الثالث اختلاف الدارين وأثره في حكم النفقات

#### تهيد:

النفقات جمع نفقة . من الإنفاق وهو الإخراج . ولا يستعمل إلا في الخير(۱) . وقال الزخشري رحمه الله : « إن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج والذهاب ، مثل : نفق ونفر ونفخ ونفس ونفى ونفذ » (۱) . وأنفق المال : صرفه(۱) .

وفي الشرع: الإدراد على الشيء بما به بقاؤه (أ). أو إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خُبر وأدم وكسوة ومسكن ونحو ذلك (أ). وعند ما سئل الإمام محد رحمه الله عن النفقة قال: « هي الطعام والكسوة والسكني »(1). وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاح والقرابة والملك . فالأول والثالث يوجبانها للزوجة والرقيق على الزوج والسيد ولا عكس ، والثاني يوجبها لكل من القريبَيْن على الآخر، لشمول البعضية (١).

#### نفقة الزوجة:

لقد اتفق أهل العلم على أن نفقة الزوجة تجب على الزوج ، ولو كانت زوجته كتابية ، وكذلك تجب على الزوج الكافر لزوجته الكافرة مع اختلاف دينهها . وذلك إذا سلّمت الزوجة نفسها إلى زوجها على الوجه الواجب عليها (٨) . صرح بذلك ابن قدامة رحمه الله فقال : « والذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة في قول عامة أهل العلم .

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير جـ ٤ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>۲) لسان العرب م / ۱۰ ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير وحاشية سعدي حلى ج. ٤ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الفقه على المذاهب الأربعة جـ ٤ ص ٥٥٣ .

<sup>(</sup>٦) اللباب جـ ٢ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٧) انظر : التاج والإكليل جـ ٤ ص ١٨١ ، مغني الحتاج جـ ٢ ص ٤٢٥ ، ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٨) انظر : الهداية وشروحها من فتح القدير والمناية والكفاية جـ ٤ ص ١٩٢ ـ ١٩٣ ، بدائع الصنائع جـ ٤ ص ١٨ ـ ٢٢ ، القوانين الفقهية حص ١٤٨ ، معني الحتساج جـ ٣ ص ١٨٦ . ١٨٨ ، معني الحتساج جـ ٣ ص ١٨٦ . ١٨٢ ، معني الحتساج جـ ٣ ص ٢٦٦ .

وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . لعموم النصوص والمعنى "(١) . ولم نجد في نفقة الزوجة ما يتأثر بسبب اختلاف الدارين بينها مباشرة . وذلك لسببين :

الأول: يرى الحنفية أن اختلاف الدارين يوثر في الفرقة والعدة ، فانقطعت بذلك العلاقة الزوجية بينها كا بطلت عليها العدة . أما النفقة فهي تابعة لها ، لأن نفقة الزوجة لا تخلو عن حالتين : إما أن تكون في حالة كونها زوجة لرجل ، وإما أن تكون في حالة كونها زوجة لرجل ، وإما أن تكون في حالة كونها معتدة في طلاق رجعي ، وكلتا الحالتين غير ثابتتين عند اختلاف الدارين بينها . فإذا كان لاختلاف الدارين أثر في النفقة فأثره غير مباشر لما ذكرنا(٢) .

الشاني: أنه ليس لاختلاف الدارين أثر في حكم الفرقة والعدة وغيرهما من أحكام الزواج عند جهور الفقهاء، والنفقة منها. وعليه فلا أثر فيها لاختلاف الدارين بين الزوجين كبقية أحكام الزواج.

نفقة الأقارب:

أما نفقة الأقارب فهي نوعان:

الأول : قرابة الولادة وهي الأصول والفروع .

الثاني : قرابة غير الولادة وهي : إما قرابة محرمة للنكاح كالأخوة والعمومة ، وإما قرابة غير محرمة للنكاح كقرابة بني الأعمام والأخوال والخالات .

واختلف أهل العلم في القرابة الموجبة للنفقة :

فعند الحنفية: أن القرابة الموجبة للنفقة هي: قرابة الولادة وقرابة غير الولادة الحرمة للنكاح. فتجب النفقة للفروع على أصولهم وللأصول على فروعهم. والمراد بالأصول عندهم هم الأبوان والأجداد والجدات ويدخل فيهم الجد لأب والجد لأم وإن علوا وجداته لأبيه وجداته لأمه وإن علون، أما الفروع فهم الأولاد وإن نزلوا. وأما قرابة غير الولادة فتجب لها النفقة إذا كانت محرمة للنكاح ويجري فيها الإرث(٢).

<sup>(</sup>۱) المفنى جـ ۷ ص ۷۳د .

 <sup>(</sup>٢) وظاهر كلام الشافعية أنه لا أثر لاختلاف الدارين في وجوب النفقات حيث قالوا : وإن ارتد الزوج وحده فلها
 عليه نفقة العدة لأن المانع من جهته ( مغني الحتاج جـ ٢ ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: بدانع الصنائع جـ ٤ ص ٢٠ ـ ٣٢ ، الهداية وشرح فتح القدير جـ ٤ ص ٢٢٤ .

وعند المالكية : لا تجب النفقة إلا على الولد لوالديه ، وعلى الأب لولده . فلا تجب على الولد نفقة جده (١١) .

وعند الشافعية : لا تجب النفقة إلا في قرابة الولادة ، فتجب للأصول على الفروع وبالعكس (٢) .

وعند الحنابلة والزيدية: تجب النفقة للأصول وإن علوا وللفروع وإن نزلوا كا تجب على كل قريب موسر يرث قريبه الحتاج بفرض أو تعصيب(٢).

وعند الشيعة الإمامية : تجب النفقة في قرابة الولادة وتستحب في غيرها(٤) .

ويشترط لوجوب نفقة الأقارب أن يكون المستحق لها محتاجاً ، وأن يكون المنفق قادرًا على الإنفاق . على تفصيل في قرابة الولادة وغيرها<sup>(٥)</sup> . فهل يشترط اتفاق الدار في قرابة الولادة لوجوب النفقة أم لا ؟ بمعنى هل تجري نفقة الأقارب على المسلم لوالديه الحربيين أو المستأمنين وبالعكس أم لا ؟ وهل تجري نفقة الأقارب على الذمي لأولاده الحربيين الصغار أو الكبار المستحقين للنفقة وبالعكس أم لا ؟

نتناول الجواب عن السؤالين المذكورين في المبحثين التاليين :

المبحث الأول : أثر اختــلاف الـــدارين في نفقــة الأقـــارب بين المسلم والحربي أو المستأمن .

المبحث الثماني : أثر اختمالاف السدارين في نفقمة الأقسارب بين السذمي والحربي أو المستأمن .

<sup>(</sup>۱) انظر : الشرح الكبير للـدردير جـ ٢ ص ٥٢٢ ـ ٥٣٤ . والـولـد يطلق على الـذكر والأنثى ( الـوصـايــا في الفقــه الإسلامي لمدكور ص ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مغنى المحتاج جـ ٣ ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : كشاف القناع جـ ٣ س ٣١٣ . ٣١٤ . كشف الخدرات ص ٤٢٤ .

 <sup>(</sup>٤) انظر : شرح اللمة جـ ه ص ١٧٦ في باب النفقات : تجب النفقة على الأبوين فصاعدًا والأولاد فنازلاً . وتستحب النفقة على باقي الأقارب .

<sup>(</sup>٥) انظر : بدائع الصنائع جـ ٤ ص ٣٤ وما بعده ، الدر الختـار ورد الحتـار جـ ٢ ص ٩٢٥ ومـا بعدهـا وص ٩٣٤ ومـا بعدها ، الغني جـ ٧ ص ٩٨٠ . كشاف القناع جـ ٣ ص ٣١٣ وما بعدها ، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي = 7 ص ٢٥٠ وما بعدها ، القوانين الفقهية ص ١٤٨ ، مغنى الحتـاج جـ ٣ ص ٤٤٢ ـ ٤٤٨ .

# المبحث الأول أثر اختلاف الدارين في نفقة الأقارب بين المسلم والحربي أو المستأمن

إذا تصفحنا كتب الفقهاء نجد أن جمهور الفقهاء(١) لم يشترطوا اتفاق الدين في قرابة الولادة لوجود النفقة . فتجب النفقة للأصول على الفروع وبالعكس ، ولو مع اختلاف الدين(٢) ، إذا اتحدت الدار بينها . وقد اختلفوا في الحربي والمستأمن حول وجوب نفقته على أصوله أو فروعه المسلمين وكذلك العكس على أربعة آراء :

#### الرأي الأول:

لا تجب النفقة على المسلم لأصوله وفروعه الحربيين وإن كانوا مستأمنين ، وكذلك لا تجب على المستأمن أو الحربي لأصوله وفروعه المسلمين وهو رأي الحنفية (٢) . فقال ابن الهام رحمه الله : « إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين »(١) . وقال الخصّاف(٥) رحمه الله : « ولا يجبر \_ أي المسلم \_ على نفقة ذي رحم إذا كان حربيًّا ، ولا الحربي على نفقة ذي رحم إذا كان مسلمًا »(١) . وذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى الهندية جـ ۱ ص ٥٦٢ ـ ٥٦٤ ، الفتاوى الخانية جـ ۱ ص ٤٤٧ ، اللباب جـ ٢ ص ١٠٤ ـ ١٠٥ ، تبيين الحقائق وحاشيته جـ ٢ ص ٦٣ ، بدائع الصنائع جـ ٤ ص ٢٦ ، الهداية وشروحها جـ ٤ ص ٢٣٠ ، الهداية ، الدر الختار جـ ٢ ص ١٤٢ ، الشرح الكبير للدردير جـ ٢ ص ٥٢٠ - ٥٢٤ ، المدونة الكبرى جـ ٥ ص ٤٧ ، القوانين الفقهية ص ١٤٨ ، مغني الحتماج جـ ٣ ص ٤٤١ ، شرح الأزهمار جـ ٤ ص ١٤٧ ، البحر الزخار جـ ٢ ص ٢٧٨ ـ ٢٧٨ ، شرح اللمعة جـ ٢ ص ٥

 <sup>(</sup>۲) وعند بعض الحنابلة اشترطوا اتحاد الدين بينها . فلا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين ، لأنه لا توارث بينها . ( انظر : المغني جـ ۷ ص ۵۸۰ ، المبدع جـ ۸ ص ۲۲۰ ، الفروع جـ ٥ ص ۱٠١ ـ ۱۰۲ ، عقد الفرائد وكنز الفوائد جـ ۲ ص ۲۵۱ ، ۳۱۲ ، شرح منتهى الإرادات جـ ۲ ص ۲۵۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوى الهندية جـ ١ ص ٦٦٥ ، اللباب جـ ٣ ص ١٠٥ ، الهداية وشروح من فتح القدير والكفاية والعناية جـ ١ ص ٢٠٠ ، تبيين الحقائق وحاشيته جـ ٣ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير لابن الهام جـ ٤ ص ٢٢٢ .

 <sup>(</sup>٥) هو أحمد بن عمر بن مهير الشيباني ، أبو بكر ، المعروف بالخصّاف ، فرضي حاسب فقيه . لـه تصانيف منها :
 أحكام الأوقاف والنفقات على الأقارب مات ببغداد سنة ٢٦١ هـ ( انظر : الأعلام جـ ١ ص ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>١) كِتَابُ أَلْمَقَاتُ لأبي بكر الحَمَافُ الشَّيْبَاني ص ١٤ ( الدار السلفية بومباي / الهند ) .

لاختلاف الدارين بينها . فالمسلم من أهل دار الإسلام والحربي من أهل دار الحرب وإن كان مستأمنًا في دار الإسلام ، لأن استئانه في دار الإسلام لا يخرج عن كونه حربيًّا .

وعللوا ذلك بأن المسلمين نهوا عن بر الحربيين بقوله تعالى (١) : ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللَّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ اللَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي اللَّذِينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دَيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَلُكِكَ هُمُ الظَّلْمُونَ ﴾ . ويَاركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولَّهُمْ فَأُولَلُكِكَ هُمُ الظَّلْمُونَ ﴾ .

وحيث إن الستأمن حربى حكمًا ، وأن النفقة هي من باب البر وصلة ، فلا يستحقها الحربي ، وإن كان مستأمنًا . وعلى هذا لا تجب النفقة بين المسلم والحربي ، وكسدلك المستأمن ، حتى في قرابة الولادة (٢) .

ويرد على هذا التعليل: بقوله تعالى (٢٠): ﴿ وَوَصَّيْنَا أَلْإِنسَانَ بِوَلِيدَيْهِ حُسُنَا وَإِن جَلَهَتَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعَكُمْ فَأَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

فالآية لا تقيد بالوالدين الذميين فقط بل تفيد بإطلاقها أن النفقة للوالدين ، وإن كانا حربيين (٤) .

ويجاب عنه : بأن العمل بإطلاقها يفضي إلى التعارض المفضي إلى الترك الممتنع . فحمل مراد آية الأبوين على أهل الذمة ، ومراد آية النهي على أهل الحرب .

ويؤخذ على هذا الجواب: بأن النهي إغا يتعلق بالـذين تحقق منهم قتـال في الـدين وإخراج المسلمين من ديارهم وهم أهل مكة ، فلا يتناول الأبوين اللـذين لم يتحقق منها قتال ولا تظاهر على إخراج . وهما المستأمنان . فإن استئانها يـدل على عـدم تحقق معنى

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة أيتا ٨ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية جـ ١ ص ٥٦٨ : " ولا يجبر المسلم والذمي على نفقة والديه من أهل الحرب وإن كانا مستأمنين في دار الإسلام وكذلك الحربي الذي دخل علينا بأمان لا يجبر على نفقة والديه إذا كانا مسلمين أو كانا من أهل الذمة " والفتاوى الهندية جـ ١ ص ٤٤١ : " حربيان دخلا دار الإسلام بأمان ولها ولد مسلم لا تجب نفقتها على ولدها ".

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت أية : ٨ .

القتال والإخراج منها . لأنه ليس كل الحربيين تحقق منهم معنى القتال في الدين وإخراج المسلمين من ديارهم . ومعلوم أن الذين لم يقاتلوا أيضًا حربيون . فلزم التفريق بين الذين تحقق منهم معنى القتال والإخراج وبين الذين لم يتحقق منهم ذلك المعنى . وذلك بطريق الاستئان وعدمه .

#### الرأي الثاني:

لا تجب نفقة الأقارب على المسلم لأقاربه الكافرين ، سواء كانوا ذميين أو مستأمنين أو حربيين وبالعكس . وسواء كانت قرابة الولادة أو غيرها . وذلك لاختلاف الدين بينها . وهو رأى الحنابلة(١) . وقد صرحوا بذلك فقالوا : « ولا نفقة مع اختلاف دين بقرابة ، ولو من عودي النسب "(١) .

واستدلوا بقوله تعالى (٢٠) : ﴿ وَعَلَىٰ ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلا وُسْعَهَا لا تُضَارُ ولِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ﴾ .

فوجب أن يكون من تلزمه نفقة غيره وارثًا له . واختلاف الدين يمنع التوارث فينع النفقة . ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس ، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم . والنفقة بعد هذا وذاك من باب الصلة والمواساة ، فلا تجب مع اختلاف الدين (1) .

ويرد على ذلك بما يلي :

أوّلاً: أن وجوب النفقة في قرابة الولادة بحق الولادة ، لأن الولادة توجب الجزئية والبعضية بين الوالد والولد ، وهذا المعنى لا يختلف باختلاف المدين ، فلا يختلف الحكم المتعلق به ، وهو وجوب النفقة . أما في غير قرابة الولادة من الرحم المحرم ، فالوجوب

<sup>(</sup>۱) انظر: المنني جـ ۷ ص ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ، كشـاف القناع جـ ٣ ص ٢١٤ ـ ٣١٦ ، شرح منتهى الإرادات جـ ٣ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات جـ ٢ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية : ٢٣٢ . (٤) المراجع السابقة .

فيهم بحق الوارثة ، ولا وراثة عنـد اختلاف الـدين . فلا نفقـة (١) . فلـزم التفريـق بين القرابتين المذكورتين .

ثانيًا: عوم الأدلة الدالة على وجوب الإنفاق على الوالدين فيدخل فيها المسلبون وغيره من مثل قوله تعالى (٢): ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ . والإنفاق عليها حال فقرهما من أحسن الإحسان ، وقوله تعالى (٢): ﴿ فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفَّ وَلا تَنْهَرُهُمَا ﴾ .

وهو كناية عن كلام فيه إيذاء . ومعلوم أن معنى التأذي بترك الإنفاق عليها عند عجزهما وقدرة الولد أكثر من تأذيها بكلمة « أف » ، فكان النهي عن التأفيف نهيًا عن ترك الإنفاق دلالة ، كا كان نهيًا عن الشتم والضرب دلالة (٤) .

ثَالثًا : قوله تعالى<sup>(٥)</sup> : ﴿ وَإِن جَالِهَ اللَّهُ عَلَىٰ أَن تُثْمِرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَـكَ بِـهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ .

فالآية تدل على وجوب مصاحبة الوالدين بالمعروف ، وإن كانا كافرين ، لاسيا إذا رجعنا إلى أسباب نزول هذه الآية . حيث إنها نزلت في الوالدين الكافرين (١) . وليس من المعروف أن يعيش الولد في نعم الله ويترك والديه مع الجوع والعري بدون إنفاق عليها . فدلت الآية على وجوب النفقة لها على أولادهما ، وإن خالفوهما في الدين (٧) .

رابعًا: قوله تعالى (^): ﴿ وَعَلَىٰ ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ . أوجب الله بهذه الآية الكريمة على الأب رزق الوالدات بسبب الولد ، وعَبَّر عنه بـ « المولود له » للتنبيه على علمة الإيجاب عليه وهي الولادة له ، لأن تعليق الحكم بمشتق

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الصنائع جـ ٤ ص ٣٦ ـ ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية : ٢٢ . (٢) سورة الإسراء آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أحكام الذميين والمستأمنين ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة لقهان آية : ١٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر : أسباب النزول النيسابوري ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، روح المعاني جـ ٢١ ص ٨٧ ـ ٨٨ ، الجــامــع لأحكام القرآن حـ ١٤ ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٧) الجامع لأحكام القرآن جـ ١٤ ص ٦٥ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٣ ص ٣٥٢ ، روح المعاني جـ ٢١ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٨) سؤرة البقرة آية . ٢٣٣ .

يفيد كون مبدأ الاشتقاق علة له ، فإذا وجبت نفقة الوالدة بسبب الولد فوجوب نفقة الولد على الوالد أولى . وهذا الوجوب ثابت سواء كان الولد مسلمًا أو كافرًا ، لأن الآية الكرية أوجبت الإنفاق للولد على أصله من دون فصل بين مسلم وكافر(١).

خامسًا : أن نفقة الأصول والفروع وجبت للجزئية ، وجزء المرء في معنى نفسه ، فكما لا تمنع نفقة نفسه لكفره لا تمنع نفقة جزئه لكفره (٢) .

#### الرأي الثالث:

التفريق بين قرابة الولادة وقرابة الرحم الحرم، حيث لا أثر لاختلاف الدارين في قرابة الولادة لوجوب النفقة ، فتجب النفقة للأصول على الفروع وبالعكس ، ولو مع اختلاف الدارين بينها . وعليه فتجب النفقة على المسلم لأصوله وفروعه الكافرين ، سواء كانوا ذميين أو مستأمنين أو حربيين . وكذلك تجب النفقة على الذمي أو الحربي أو المستأمن لأصوله وفروعه المسلمين . أما في غير قرابة الولادة من الرحم الحرم فلا تجري النفقة بين المسلم أو الذمي الذي في دار الإسلام وبين الحربي ولو كان مستأمنا ، لاختلاف الدارين بينها . وكذلك لا نفقة بين المسلم المقيم في دار الإسلام وبين الحربي الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا ، لاختلاف الدارين . وهو رأى الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله أن الفرق بينها من وجهين :

أحدهما : أن وجوب نفقة غير قرابة الولادة من الرحم المحرم بطريق الصلة ، ولا تجب هذه الصلة عند اختلاف الدارين ، وتجب في قرابة الولادة .

الثاني: أن وجوب نفقة غير قرابة الولادة من الرحم الحرم بحق الوراثة ، ولا وراثة عند اختلاف الدارين ، بخلاف وجوب النفقة في قرابة الولادة ، فإنه بحق الولادة الموجب للجزئية ، وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الدار ، كا لا يختلف باختلاف الدين (1) .

ويرد على هذا التعليل: بأن وجوب الموجب في شيء لا يمكن الحكم بـالإيجـاب ، إذا

<sup>(</sup>١) أحكام الذميين والمستأمنين ص ٤٧٤ ـ ٤٧٥ .

 <sup>(</sup>۲) الهداية وفتح القدير جـ ٤ ص ٢٢١ ، بدائع الصنائع جـ ٤ ص ٣٠ ـ ٣٦ ، الدر الختار ورد الحتـار جـ ٢ ص ١٤١ .
 تبيين الحقائق وحاشيته جـ ٣ ص ٦٣ ، البحر الزخار جـ ٣ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر : بدئع الصنائع جـ ٤ ص ٣٧ . (٤) انظر : المرجع السابق .

كان فيه مانع . فالمانع هو ثبوت معنى القتال والإخراج في الحربي المقاتل . وهذا المعنى يؤدي إلى القتل . فكيف يصح الاجتماع بين القتل ووجوب النفقة فيه ، لأن فيها قصدين متضادين أولها للإماتة والثاني للإحياء ، فلزم سقوط أحدهما وهو وجوب النفقة لله لضعفه في الثبوت . والله أعلم .

#### الرأي الرابع:

التفريق بين الحربي وبين المستأمن في قرابة الولادة لوجوب النفقة فتجب النفقة على المسلم لأصوله وفروعه المستأمنين وبالعكس ، ولا تجب للحربيين من الأصول والفروع وكذلك العكس . وهو رأي الشافعية والإمامية وظاهر الزيدية (١) . فقال ابن حجر الهيتي رحمه الله : « يَلزَمُه نفقة الوالد والولد إن علا ، وإن سَفَل ، وإن اختلف دينها ، بشرط عصة المنفق عليه كا مر ، لا نحو مرتد وحربي ... "(١) . وقال الإمامية : « وإنما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسب ، ولا يشترط عدالته ولا إسلامه ، بل يجب وإن كان فاسقًا أو كافرًا ، للعموم ، ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم "(١) فحقون الدم على ذلك عا يلي :

فيه دليل على وجوب النفقة للأب الكافر الذمي ، وأما الحربي فيجب قتله (د) . وقال

<sup>(</sup>۱) انظر: المنهاج وشروحه من تحفة المحتاج جـ ۸ ص ٣٤٥ ، نهاية المحتاج جـ ۷ ص ٢٠٨ ، مغني المحتاج جـ ٣ ص ٤٤٧ ، المهذب وشرحه المجموع جـ ١٧ ص ١٧٧ ، أسنى المطالب جـ ٣ ص ٤٤٢ ، حـاشيـة البجيرمي جـ ٤ ص ١١١ ، الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية ص ١٠٨ ، البحر الزخار جـ ٣ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج جـ ٨ ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح اللمعة جـ ٥ ص ٤٧٤ باب النفقات .

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة أيتا : ٨ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر : أحكام القرآن للكياالهراس جـ ٤ ص ٤٦١ .

الحافظ ابن حجر رحمه الله : « وألحق المشرك بالندمي ، لأنه إذا استأمن صار في معنى النمي "(1) . وقد نقل الحافظ كلام الخطابي في الاستنباط من هذه الآية ، قائلاً : « فيه أن الرحم الكافرة تُوصل من المال ونحوه ، كا توصل المسلمة ، ويُستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلمًا "(1) اه. .

الثاني : لوجود الموجب للنفقة في قرابة الولادة ، وهو البعضية ، فلا فرق بين المسلم والكافر إلا الحربي ، فلا تجب نفقته ، إذ لا حرمة له ، لأنه مأمور بقتله .

وبذلك يتبين أن أصحاب هذا الرأي لم يعدوا اختلاف الدارين في وجوب النفقة . وإنما عَدُّوا وجود العصة وعدم وجودها في ذلك سواء اختلفت الدار أم اتحدت .

#### الرأي الراجح:

الرأي الراجح في هذا الموضوع هو رأي الشافعية والإمامية القائل بأنه تجب النفقة على المسلم لأصوله وفروعه المستأمنين وبالعكس ، ولا تجب النفقة على المسلم لأصوله وفروعه الحربيين وبالعكس ، ويدل على رجحان هذا الرأي ما يلى : \_\_

الأول: قوله تعالى (١): ﴿ لا يَنْهَكُمُ آللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلْدِينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِينْرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَخْرِجُوكُم مِن دِينْرِكُمْ وَظَلْهَرُوا عَلَىٰ يَنْهَكُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلسَّذِينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينْرِكُمْ وَظَلْهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلِّهُمْ فَأُولَائِكَ هَمُ الظَّلْمُونَ ﴾ .

فالأية تدل على ما يلي :

أولاً: النهي عن موالاة المقاتلين الحربيين . لا عن برهم . وعلى هذا قال الشافعي رحمه الله : « وكان الولاية غير البر والإقساط »(1) . فهذا هو الأصل في المعاملة ، وحيث إن الحربيين المقاتلين يجب علينا قتالهم فلا تجب نفقتهم ، لاجتماع الضدين في ذلك .

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ د ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جد د من ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة ايتا : ٨ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرأن للشافعي جـ ٢ ص ١٩٣ . وانظر : المغني جـ ٦ ص ١٠٤ .

ثانيًا: أن المستأمنين منهم ليسوا من المقاتلين ، فدمهم معصوم في حالة كونهم مستأمنين كالذميين ، ومع ذلك فإني مستأمنين كالذميين ، ومع ذلك فإني أرى جواز نفقة الولد لوالديه الحربيين غير مستأمنين بشرط ألا يكونا من المقاتلين وخاصة إذا كانا كبيرين في السن (١) ، لعدم وجود النص الصريح للنهي عن ذلك . والله أعلم .

الثاني : مَا رُوي عَن أَسَاءَ بنتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنهَا قَـالَتْ : « قَـدِمَتْ عَلَى ۗ أُمِّي وهي مشركة في عهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْتُ : إِنَّ أُمِّي قَدِمِتُ وهِي مشركة في عهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْتُ : إِنَّ أُمِّي قَدِمِتُ وَهِي رَاغِبَةً أَفَاصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ : « نَعَمُ ، صِلِي أُمُكِ »(٢) .

يظهر من هذا الحديث أن أم أساء واسمها قتيلة ــ بالقاف والمثناة مصغرة ــ بنت عبد العزي ، لم تكن ذمية . بل الأقرب إلى الواقع الظاهر من القصة أنها مستأمنة . ومن هنا يتبين وجوب الصلة والبر بالوالدين الكافرين سواء كانا ذميين أو مستأمنين ، وليس من البر أن ينعم الرجل المسلم بنعم الله ويتركها عوتان جوعًا . وبذا تجب النفقة على الولد لها . والله أعلم .

الشالث: أن الفقهاء احتجوا لوجوب النفقة على المسلم لأبويه الكافرين بقوله تعالى (٢): ﴿ وَإِن جَلْهَ مَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَـكَ بِهِ عِلْمٌ فَـلا تُعلِمُهُمَا وَمَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَآتَبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيٍّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وقال القاضي أبو بكر في كتاب الأحكام له : « استـدل بـه بعض من تعقـد عليـه الخنـاصر على وجوب نفقـة الابن المسلم على أبيه الكافر ، وهذه وهلـة عظيـة ، إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنـه لا يـدل على وجوبـه ، وإنمـا يعطيك الإباحة خاصة » . ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١٨ ص ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ، ( ٥١ / ٢٩ ) جـ ٣ ص ١٤٢ ( فتح الباري جـ ٥ ص ٢٣٣ ) ورواه مسلم في صحرحه (٢) رواه البخاري في صحيحه (١٥ / ٢٥) جـ ٢ ص ١٩٦ . واللفظ للبخاري . وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مصعب بن ثابت ، حدثنا عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة على أبنتها أساء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وقرظ وسمن وهي مشركة . فأبت أساء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي عليه فأنزل الله تعالى : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ... ﴾ إلى آخر الآية . فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخل بيتها . ( رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم ) .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان أية : ١٥ . ومثلما في سورة العنكبوت أية : ٨ .

# المبحث الثاني أثر اختلاف الدارين في نفقة قرابة الولادة بين الذمي والحربي أو المستأمن

إذا كان للمندمي فروع أو أصول من الحربيين سواء أكانسوا حربيين في دار الحرب الحرب أو مستأمنين في دار الإسلام ، فهل لهم عليه النفقة أم لا ؟ وكذلك العكس ؟

اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة آراء:

#### الرأي الأول:

لا تجب النفقة على الذمي المستأمن أو الحربي وبالعكس في قرابة الولادة وغيرها من الرحم المحرم . وهو رأي الحنفية (١) . وهو حكمم في نفقة القرابة بين المسلم وبين أقاربه الحربيين والمستأمنين (١) . لأن الذمي في حكم المسلم باعتبار أنهم مكلفون بأحكام الإسلام من المعاملات ، والنفقة منها .

#### الرأي الثاني:

التفريق بين قرابة الولادة وبين قرابة الرحم المحرم ، فتجب النفقة بين الأصول والفروع مع اختلاف الدار ، وعليه فتجب النفقة على الندمي للمستأمن أو الحربي وبالعكس في قرابة الولادة . وهو رأي الإمام الكاساني الحنفي .

وحجته في ذلك : أن النفقة في هذه القرابة وجبت بحق الولادة . وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الدار . أما في غير قرابة الولادة من الرحم الحرم فإنه مع بقية الحنفية حيث يشترطون لوجوب النفقة اتحاد الدار بين المنفق والمنفق عليه ، لأن وجوب النفقة في غير قرابة الأصول والفروع إنما تثبت بحق الوراثة ، ولا وراثة عند اختلاف الدارين ،

<sup>(</sup>١) انظر : الفتاوى الهندية جـ ١ ص ٥٦٨ ، تبيين الحقائق جـ ٣ ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظِر : رسالتنا ص ٢٨٤ ( المبحث الأول من هذا الفصل ) .

فهذه الآية نزلت في الأبوين الكافرين ، لأنها نزلت في سعد بن أبي وقاص (۱۱) ، حين أسلم ، فحلفت أمه أن لا تتكلم أبدًا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب ومكثت ثلاثة أيام حتى غشي عليها من الجهد ، فأتى سعد بن أبي وقاص النبي عليه وشكى إليه فنزلت الآية (۱۲) . وقد علق الشيخ سعدي جلبي الحنفي في حاشيته على قول الحنفية بمنع النفقة بين المسلم والمستأمن في قرابة الولادة قائلاً : « أقول فيه تأمل ، قوله فحمل ذلك على أهل الذمة إلخ ، أقول فيه أن أم سعد لم تكن ذمية "(۱۲) . فإذا لم تكن أم سعد ذمية فعنى ذلك أن هذه الآية دلت على وجوب النفقة للوالدين الكافرين سواء كانا ذميين أو مستأمنين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي ، أبو إسحاق ، الصحابي الأمير ، أحد العشرة المبشرين بالجنة . مات سنة ٥٥ هـ بالعتيق ودفن بالبقيع ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٣ ص ٤٨٢ ـ ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أسباب النزول للنيسابوري ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، روح المعاني جـ ٢١ ص ٨٧ ـ ٨٨ ، الجامع القرآن لأحكام جـ ١٤ ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) حاشية سعدي جلبي جـ ٤ ص ٢٢١ .

فلا نفقة (١) . وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة إلا أنهم اشترطوا اتحاد الدين بينها ، ولا عبرة في اختلاف الدار بينها ، فتجب للذمي النفقة على المستأمن أو الحربي وبالعكس إذا اتحدا دينًا ، وإن اختلفا دارًا (٢) .

#### الرأي الثالث:

التفريق بين الحربي وبين المستأمن لوجوب النفقة في قرابة الولادة . فتجب النفقة للذمي على المستأمن دون الحربي ، كا تجب النفقة على الذمي للمستأمن دون الحربي . وهو رأي الإمامية (٢) وظاهر رأي الشافعية (٤) . وذلك لأن الذمي مكلف في أحكام المعاملات . والنفقة منها . فيكون حكم كحكم المسلم . وهو الرأي الراجح في هذا الموضوع . وقد بينا دلائل الترجيح من قبل (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الصنائع جـ ٤ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : كشاف القناع جـ ٣ ص ٣١٦ ، شرح منتهى الإرادات جـ ٣ ص ٣٥٨ ، المغني جـ ٧ ص ٥٨٤ . ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخضية ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) قـال الشربيني : « فيجب على المسلم منها نفقة الكافر المعصوم وعكسه ، لعموم الأدلــة ولـوجـود الـوجب وهـو البعضيـة » ( مغني المحتــاج جـ ٣ ص ٤٤٧ ) والكافر المعصـوم هـو غير المرتــد والحربي ( حــاشيــة البجيرمي جـ ٤ ص ١٢٩ ) وعليه فوجوب النفقة بين الذمي والمستأمن ، وكلاهما كافر معصوم ، أولى .

<sup>(</sup>٥) انظر : رسالتنا ص ٢٩٠ ( المبحث الأول من هذا الفصل ) .

# اجْلُون الرّان المُحارِق وأحدة

# في أحكام للناكحان والمعاملاتي

٢

سَّ أيفت الكِئورَ: إشماعيل لطِفي فطاني

تفدیب (ک*فکاٹ* و (کھکو *وحبر* (لِعبَّى ہے) چیر اِلِعِثَما اِلمُرْ (لِیرَّ

جُلِالُلِسَيْ الْمِلْمِينَ للطباعة والنشروالتوزيع والترجمَة

## الباب الثاني

#### اختلاف الدارين

وأثره في أحكام الوصية والوقف والميراث والشهادات

ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول : ـ

الفصل الأول : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوصية .

الفصل الثاني : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوقف .

الفصل الثالث : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الميراث .

الفصل الرابع : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الشهادات .

#### الباب الثاني

### اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوصية والوقف والميراث والشهادات

#### تهيد:

لما انتهينا ... بعون الله وتوفيقه ... من البحث في الباب الأول في أحكام الزواج وتوابعه التي تتأثر باختلاف الدارين عند بعض الفقهاء ناسب الشروع في الباب الشاني الذي سنتكلم فيه بإذن الله عن أحكام المعاملات التي تتأثر باختلاف الدارين عند بعض الفقهاء ، حيث نستعرض فيه آراء الفقهاء حول تأثر تلك الأحكام وعدم تأثرها باختلاف الدارين ، وأدلة كل منها ، ثم نبين الرأي الراجح منها مع الأسباب المؤيدة لهذا الترجيح إن شاء الله . وتلك هي أحكام الوصية والوقف والميراث والشهادات ، فالوصية والوقف يجمعها معنى واحد وهو أن كلا منها يعد من عقود التبرعات غير المعاوضات ، كا يجمع الميراث والوصية في معنى آخر وهو أن كلا منها يصرف على وجه البر في مال الإنسان بعد موته ، وإن اختلفا في أن الميراث بر للأقربين بعد الموث بمقتضى وصية الله ، والوصية تصرف على وجه البر مطلقاً مضاف إلى مابعد الموث بمقتضى وصية الإنسان (۱) . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن الميراث والشهادات يجمعها معنى الولاية (۲) . والعموم أن الكل يعد من المعاملات ، ولهذا نتناول في هذا الباب أحكام الوصية والوقف والميراث والشهادات ، وغصص لكل منها فصلا على حدة كالآتي :

الفُصِل الأول . اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوصية .

**الفصل الثاني : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوقف.** 

الفصل الثالث : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الميراث .

الفصل الرابع: اختلاف الدارين وأثره في أحكام الشهادات.

<sup>(</sup>١) انظر : شرح فتح القدير جـ ١ ص ٢٥٢ ، الوصايا في الفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور ص ٦ .

 <sup>(</sup>٢) إذ إن الوارث يلي المورث ويخلفه وإن الميراث يعتمد على النصرة والولاية وإن الشهادة تثبت للشاهد على المشهور
 عليه أمرًا كالذي تثبته ولاية التزويج . ( انظر : المسوط للسرخسي ج ٢٠ ص ٢٠ ، العلاقات الاجتاعية ـ ص مدد .

# الفصل الأول اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوصية

ويشتمل على مبحثين بعد التمهيد :

المبحث الأول : مشروعية الوصية وحكم وصية المسلم للذمي .

المبحث الثاني : حكم الوصية بين الطرفين المختلفين في الدار .

## الفصل الأول اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوصية

#### التهيد:

الوصية مأخوذة من وصّيتُ الشيء بالتخفيف بالوصية إذا وصلتُه ، فقال الأَصْمَعي : وَصَ الشيء يَصِي إذا اتصل ووَصاه غيره يَصِيه : وصّله (۱) ، فالميت الموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته (۲) ، والوصية اسم بعنى المصدر الذي هو التوصية والإيصاء . ومنه قوله تعالى (۲) : ﴿ حِينَ الوّصِيبَةِ ﴾ كا سمى الموصى به وصية فتكون بعنى المفعول ، ومنه قوله تعالى : (١) ﴿ مِّن بَعَدِ وَصِيبَةٍ تُوصُونَ بِهَا ﴾ . وجمع الوصية وصايا كهدية وهدايا . بمعنى الإيصاء . والإيصاء يعم الوصية والوصاية لغة (٥) .

وقد فرق الفقهاء بين الوصية والوصايا عند اصطلاحهم: فالوصية تخصص بالتبرع المضاف لما بعد الموت ، أما الوصاية فتخصص بالعهد إلى من يقوم على من بعده (١) ، وعلى هذا فقد قال الكاساني رحمه الله مبينًا معنى الوصية في الشرع: « الوصية اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته (٧) ». وقال الآخر: « الوصية عليك مضاف إلى مابعد الموت » (٨) . وزاد البعض على ذليك: « بطريق التبرع » (١) . والوصاية: عبارة عن جعل الغير وَصيًا على أولاده ، وعلى قضاء الحقوق الواجبة عليه من الدين ، ورد المظالم

<sup>(</sup>١) لسان العرب جـ ١٥ ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) كفاية الأخيار للحصيني جـ ٢ ص ١٩ . وقـال الشربيني : لأن الموصي وصل خير دنيـاه بخير عقبـاه ( مغني الحتـاج جـ ٣ ص ٢٩ ) ، فتح الباري ٥ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : أية ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : أية ١٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : مغنى الحتاج جـ ٣ ص ٢٩ . والوصاية : بكسر الواو وفتحها .

<sup>(</sup>٦) انظر : مغني المحتاج جـ ٢ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٨) الدر الختار جـ ٧ ص ٥٦٨ .

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير وشرح العناية جـ ١ ص ٣٤١ ، ٣٤٢ ، مواهب الجليل جـ ١ ص ٣٦٤ .

والودائع والعواري ، وتنفيذ الوصايا ونحوها (١) .

#### الوصاية:

وفي الحقيقة لا أريد أن أتناول موضوع الوصاية في هذا الفصل إلا بقدر أن أبين الفرق بينها وبين الوصية ، وذلك لأن أحكام الوصايا لا تشأثر باختلاف الدارين . اتفاقًا . فمن شروط الوصي أن يكون مسلمًا بلا خلاف إذا كان الموصي مسلمًا (٢) . وعلى هذا فالفقهاء متفقون على عدم جواز وصية المسلم إلى الكافر ، سواء كان ذميمًا أو معاهدًا أو سمتأمنًا أو حربيًا . وذلك لأن الوصايا أمانة وولاية . ولا ولاية لكافر على مسلم شرعًا . يقول الله سبحانه وتعالى (١) : ﴿ وَلَن يَجَعَلَ اللهُ لِلكَفِرِينَ عَلَى ٱلمُؤمنِينَ سَبيلاً ﴾ .

أما المُوصِي فيجوز أن يكون كافرًا ، لـذا تصح وصايـة الـذمي إلى المسلم اتفاقًا ، كا تصح شهادته عليه ، وقـد ثبت لـه الولايـة عليـه ، فـإن الإمـام يلي تزويج الـذميـات . وكذلك الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي (1) .

هذا هو ما يتعلق بالوصاية . أما الوصية فسنتكلم فيا يلي عن مشروعيتها وحكم وصية المسلم للذمي في المبحث الأول ثم نتكلم عن حكم الموصية بين الطرفين المختلفين في الدار في المبحث الثاني . إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) انظر : مغني المحتساج جـ ٢ ص ٧٢ ـــ ٧٤ ، كفسايسة الأخيسار جـ ٢ ص ٢٢ ، الموجيز جـ ١ ص ٢٨٢ ـــ ٢٨٣ . العلاقات الاجتاعية ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح العناية على الهدايية جـ ١ ص ٤٢٣ ، المبسوط للسرخسي ـــ جـ ٢٧ ص ٢٨ ، مغني المحتـاج جـ ٢ ص ٧٢ ، الأم جـ ٤ ص ١٢٠ ، كفـايـة الأخيـار جـ ٢ ص ٢٢ ، المغني جـ ٦ ص ١٣٧ ، منـار السبيــل جـ ٢ ص ٤٦ ، المختصر النافع ص ١٦٥ ، النهاية للطوسى ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ١٤١ . يوجد الفرق بين الوصية والوصايا في عدة أشياء أهمها : أن الوصية تستعمل باللام ، الوصاية تستعمل بإلى . وبناء على ذلك الوصاية تستعمل بإلى . فيقال في الأولى : وحى فلان أولى الأولى : وحى فلان إلى فلان . وبناء على ذلك يسمى الطرف الثاني من الوصية بالموصى أو الموصى أو الموصى إليه . أما الطرف الأول في كلتيها يسمى الموصي . ( انظر : شرح فتح القدير وشرح العناية جـ ١ ص ٢٤١ ، ٢٤١ ، مغني الحتاج ... جـ ٢ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) وكالذمي فيما ذكر المعاهد والمستأمن ( مغنى المحتاج جـ ٣ ص ٧٤ ) .

# المبحث الأول

#### مشروعية الوصية وحكم وصية المسلم للذمي

#### الوصية :

أما الوصية فهي صلب بحثنا في هذا الفصل لأن أحكامها تتأثر باختلاف الدارين عند بعض الفقهاء كا سنراه فيما يأتي إن شاء الله .

والأصل أن الوصية بمعناها العام مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .

#### فن الكتاب:

قوله تعالى (١) : ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَاَّرٍ ﴾ .

#### ومن السنة:

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قبال : « مَـا حَقُّ امْرِئ مُسلم لَهُ اللهُ عَبُلِيَّةٍ قبال : « مَـا حَقُّ امْرِئ مُسلم لَهُ شيءٌ يُومِي فِيه يَبيتُ لَيلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيْتُهُ مَكتُوبَةٌ عِنْدَه » (٢) .

#### ومن الإجماع:

وقد انعقد الإجماع على مشروعية الوصية (٢) . صرح بذلك ابن عبد البر رحمه الله فقال : « أجموا على أنها \_ أي الوصية \_ غير واجبة ، إلا على من عليه حق بغير

<sup>(</sup>١) سورة النساء أية ١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الجماعة : صحيح البخاري جـ ٢ ص ١٨٥ ــ ١٨٦ . صحيح مسلم جـ ٢ ص ١٢٤ رقم / ١٦٢٧ ، الموطأ بشرح الزرقاني جـ ٤ ص ٨٥ . مسند الإمام أحمد جـ ٢ ص ٥٠ و ٥٧ ، عون المعبود جـ ٨ ص ١٦ ، صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جـ ٨ ص ٢٧٢ ، ابن ماجه جـ ٢ ص ١٠١ ــ ١٠٢ رقم / ٢٦٩٩ و ٢٧٠٢ ، سنن الدارمي جـ ٢ ص ٢٠٠ . السنن الكبرى جـ ٦ ص ٢٠٠ . وعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : " ثلاث ليال " أخرجه مسلم جـ ٢ ص ١٢٥٠ . وقال الحافظ ابن حجر حول مراد هبذا الحديث : هو الحزم والاحتياط لأنه قد يفجز - الموت وهو على غير وصية ( فتح الباري جـ ٥ ص ٢٥٨ ) لذا طبق ابن عمر هذا الحديث حيث قال : ما مرت علي ليلة منه شعت رسول الله مَنْ قال ذلك ، إلا وعندي وصيق ( صحيح مسلم جـ ٢ ص ١٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٢٣٠، فتح الباري جـ ٥ ص ٢٥٨، كفاية الأخيار جـ ٢ ص ١٩، المغني جـ ٦ ص ١، منار السبيل جـ ٢ ص ٣٤.

بَيّنة ، إلا طائفة شَذَّت فأوجَبتُها » (١) .

وقد قرر الفقهاء على عدم اشتراط الإسلام في الموصي والموصى له . فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم والذمي ، وكذا المسلم للذمي بالاتفاق (٢) . وذلك لما يلي :\_\_

أُولاً : قــولــه تعــالى (٣) : ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّــذِينَ لَمَ يُقْتِلُــوكُمَ فِي الـــدِّينِ وَلَمَ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيْرِكُمَ أَن تَبَرُّوهُمَ وَتُقَسِطُوا إِلْيَهِمَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ ﴾ .

فالآية الكريمة لم تنه المسلمين عن بر الذميين ، والوصية لهم برٌّ فكانت غير منهي عنها(١).

ثانيًا : روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قبال : « فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدِ رَطْبَةٍ أُجْرٌ »<sup>(٥)</sup> . فيدل عموم هذا الحديث الصحيح على أن الوصية للكافر جائزة ، إذ لا يرجى الأجر على عدم الجواز .

ثالثًا : أن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، ألا ترى أنه يصح بيع الكافر وهبته، فكذا وصيته (١).

رابعًا : لأن النميين بعقد الذمة ساؤوا المسلمين في المعاملات ، لما روي أنـة : إذا قبلوا عقد النمة فَأَعلُمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » (٧) .

<sup>(</sup>۱) والذين يرون وجوب الوصية هم : الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف والشافعي في القديم كا حكاه البيهةي وإسحاق وداود وأبو عوانة الإسفراييني وابن جرير وصاحب كتاب الأزهار الزيدي . والصحيح أنها غير واجبة لأن أكثر الصحابة لم يوصوا ولم ينقل بذلك نكير وأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع ، فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية . ( انظر : المراجع السابقة ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣٣٥، اللباب جـ ٤ ص ١٦٩، المداية وشروحها جـ ١ ص ٣٥٥، مغني الهتاج جـ ٣ ص ٣٥٠ ، المهذب وشرحــه المجموع جـ ١٤ ص ٣٧٦، المغني جـ ٦ ص ١٠٢ ، المهلى لابن حزم جـ ٩ ص ٣٣٧، م / ١٧٥٦ ، البحر الزخار جـ ٥ ص ٣٠٩ ، السيل الجرار جـ ٤ ص ٤٧٩ ـــ ٤٨٠ ، الأحكام الجعفريــة في الأحوال الشخصيـة ص ١٣٣ ـــ ١٣٤ ، الختصر النافع ص ١٨٧ . وقد ذهب ابن القاسم من المالكية إلى القول بكراهيتها ، إذا لم تكن على نحو الصلة (حاشية الدسوقي جـ ٤ ص ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة آية ٨.

<sup>(</sup>٤) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٣ ص ٤٣٦ ، الهداية وشروحها جـ ٩ ص ٣٥٥ .

 <sup>(</sup>٥) رواه الجماعة : البخاري في صحيحه ( ٢٧ / ٢٧ ) جـ ٧ ص ٧٧ ، مسلم في صحيحه ( ٢٦ / ٢١ ) جـ ٤ ص ١٧٦١ ، أحد في مسنده جـ ٢ ص ٢٢٢ ، ٢٧٥ وجـ ٤ ص ١٧٥ ، أبو داود في سننه كتـاب الجهـاد رقم / ٢٥٣٣ ( عون المعبود جـ ٧ ص ٢٢٢ ) ، ابن ماجه جـ ٢ ص ١٢١٥ رقم / ٣٦٨٦ الا أنه قال : في كل ذات كبد حرّى أجر ، مالك في موطئه باب صفة الني / ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٧) الهداية وشروحها جـ ٩ ص ٣٥٥ ، بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣٤١ .

#### المبحث الثاني

#### حكم الوصية بين الطرفين المختلفين في الدار

المقصود بالطرفين في الوصية هما : الموصي والموصى له . فإذا كان الموصي مسلمًا أو ذميًّا وكان الموصى له حربيًّا أو مستأمنًا وبالعكس يحدث بذلك اختلاف الدارين بين الطرفين في الوصية . فهل اختلاف الدار بين طرفي الوصية يؤثر في حكمها أم لا ؟

اختلفت أراء الفقهاء في ذلك على الوجه التالي : ـ

#### الرأي الأول:

تصح وصية المسلم أو الذمي للمستأمن لا الحربي وبالعكس ، فإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان تصح وصية المسلم أو الذمي له ، كا تصح وصيته للمسلم أو الذمي . أما الحربي في دار الحرب فلا تصح وصية المسلم أو الذمي له كا لا تصح وصيته لهما . وهو رأى معظم الحنفية والمعتمد في المذهب المالكي وقول للشافعية والحنابلة والثوري والظاهرية والإمامية والزيدية (۱) . قال الكاساني رحمه الله : « وكذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم أو الذمي تصح وصيته »(۱) . وقال محمد الشيباني رحمه الله : « ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة » (۱) . وعلق على ذلك صاحب الكفاية (۱) رحمه الله فقال : « لو أوصي الذمي في دار الإسلام لحربي في دار الحرب لم يجز ، لتباين الدارين بينها حقيقة وحكما » (۱) . وأوضح ذلك ابن الهمام بقوله : « لو أوصى مسلم لحربي والحربي في دار الحرب لا تجوز ، فإن خرج الحربي الموصى لسه إلى دار الإسلام بأمان وأراد أخذ وصيته لم يكن له من ذلك شيء ، وإن أجازت الورثة ،

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الصنائع جد ٧ ص ٢٣٥ ، المصنف لابن أبي شيبة جد ١١ ص ٢٣١ ، رقم / ١١٠٧١ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جد ٤ ص ٢٣٦ ، الإنصاف جد ٧ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢٠٤٦ . وقال محمد أيضًا : ووصية الـذمي للحربي المستأمن بـالثلث تكون صحيحة ( شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢٠٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هو الملامة مولانا جلال الدين الخوارزمي الكرلاني الحنفي والكفاية هي حاشية على الهداية شرح بداية المبتدي .

<sup>(</sup>٥) الكفاية جـ ٦ ص ٤١٩ .

لأن الوصية وقعت بصفة البطلان » (۱) . وبقوله : « فإنه احتراز عن حربي ليس في دارهم ، وهو المستأمن ، فإن الحربي ما دام في دار الحرب بمن يقاتلنا بخلاف المستأمن فإنه ليس كذلك » (۱) . وأوضح الخراشي (۱) المالكي ، بعد ما تكلم عن صحة الوصية للذمي ما يحتمل بالنسبة للحربي ، فقال : « قال في التوضيح : يحتمل اعتبار المفهوم فينع للحربي ، ولا يصح له وهو قول أصبتغ (١) ، ويحتمل أن لا يكون مفهوم مخالفة لمساواة المسكوت عنه للمنطوق ، وهو مقتضى كلام عبد الوهاب (۱) في الإشراف »(۱) . ثم علق على ذلك الشيخ العدوى (۱) : بأن قول أصبغ بعدم صحة الوصية للحربي هو المعتمد ، وكلام عبد الوهاب ضعيف » . وقال بعض الشافعية مثل أبي العباس بن القاص (۱) وابن سراقة (۱) : « إنه لا تصح الوصية لأهل الحرب (۱) » وقال الإمامية : « ولا تصح الوصية للحربي ... »(۱۱) . أما المستأمن فقالوا عنه : « فتجوز الوصية من المسلم للذمي والمستأمن

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير جـ ١ ص ٣٥٥ ـــ ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبد الله الخراشي المالكي ، أبو عبد الله ، أول من تولى مشيخة الأزهر ، نسبته إلى قرية يقال لها خراش بمصر ، ومن مؤلفاته : فتح الجليل على مختصر خليل ، مات سنة ١١٠١ هـ بالقاهرة . ( انظر : الأعلام جـ ٦ ص
 ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) هو أصبغ بن الغرج بن سعيد بن نافع ، فقيه من كبار المالكية بمصر . قال ابن الماجشون : " ما أخرجت مصر مثل أصبغ " ، له مؤلفات . مات سنة ٢٢٥ هـ ( انظر : الأعلام جد ١ ص ٢٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثملي ، أبو محمد ، البغدادي ، قاض من فقهاء المالكية ، ولد ببغداد سنة ٣٦٢ هـ
 له مؤلفات منها : الإشراف على مسائل الجلاف ، مات في سنة ٤٢٢هـ ( انظر : الأعلام جـ ٤ ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الخرشي جـ ٨ ص ١٧٠ ، التاج والإكليل جـ ٦ ص ٢٤ ، وكذلك تصح الوصية للندمي . والمراد بالندمي ما عدا الحربي فيدخل ما كان تحت ذمتنا أع من أن يكون له كتاب أم لا ( شرح الخرشي جـ ٧ ص ٨٠ ) ، وكذلك الصدقة والوصية له باطلة عكس الذمي . ثم قال : والمراد بالحربي : من كان بدار الحرب ، كان متصديًا للحرب أم لا . ( شرح الخرشي جـ ٧ ص ٨٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) هو علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ، فقيمه مالكي مصري ، نسب إلى بني عـدي ، بالقرب من منفلوط .
 مات سنة ١١٨٩ هـ في القاهرة . ( انظر : الأعلام جـ ٤ ص ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>A) هـو أحمـد بن أبي أحمـد الطبري البغـدادي ، أبـو العبـاس ، المعروف بـابن القـاص . عـاش أولا في طبرســّـان ، ثم طرطوش ، من فقهاء الشافعيــة ، لــه مؤلفـات منهـا : التلخيص في الفقــه . مـات سنــة ٢٣٥ هــ ( انظر : طبقـات الشافعية الكبرى جــ ٢ ص ١٠٢ ـــ ١٠٤ ) .

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن يحيى بن سراقة العامري . أبو الحسن ، من أهل البصرة ، صاحب التصانيف في فقه الشافعي مات نحو
 سنة ٤١٠ هـ ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى جـ ٣ ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) لَلهَدُب وشرحه جـ ١٤ ص ٢٣٦ ، ٢٢٦ ، نهاية الحتاج جـ ٦ ص ١٨ .

<sup>(</sup>١١) الختصر النافع ص ١٦٣ ، إيضاح الفوائد جد ٢ ص ٤٨٧ .

بدار الإسلام ، ومن النمي والمستأمن للمسلم والنمي ، ولو من غير ملته » (١) . وقال صاحب الأزهار الزيدي : « وتصح للذمي » (١) . ومفهومه أنها لا تصح للكافر الحربي ، والمستأمن كالذمي ( $^{(7)}$ ) .

#### أدلة الرأى الأول ومناقشتها:

استدل أصحاب هذا الرأي بمجموعة من الأدلة كا يلي :\_\_

الأول قـولـه تعـالى (٤) ﴿ لا يَنْهُكُمُ اللهُ عَنِ ٱلَّـذِينَ لَمُ يَقْتِلُـوكُمْ فِي ٱلسدِّينَ وَلَمْ يَخْرِجُوكُم مِّن دِيْرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُم وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِم إِنَّ اللهَ يَحِبُ ٱلْمَقْسِطِينَ إِنْسَا يَنْهُكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيْرِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم أَن اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيْرِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم أَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَلْمُونِ ﴾ :

وجه الاستدلال: تفيد الآية الكريمة أن من قاتلنا لا يحل بره ، والوصية من البر ، فلا تصح الوصية للحربي (٥) .

ويرد على هذا الاستدلال: بأن النهي عن اتخاذ الكفار أولياء لا يقتضي النهي عن الإحسان إليهم والبر لهم (١٦). وعلى هذا يقول الذاهبون إلى صحة الوصية للكفار مطلقًا بأن الآية حجة لنا فين لم يقاتلنا، فأما المقاتل فقد نهت بمنطوقها عن توليه، لا عن بره، والوصيه له، والمنطوق مقدم على المفهوم (٧). وقال الشافعي رحمه الله: « وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نُهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن الولاية مع المظاهرة على المسلمين. وذلك أنه أباح برَّ من لم يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم، ولم يحرِّم ذلك إلى من ظهر عليهم، بل ذكر الذين ظاهروا

<sup>(</sup>١) الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية ص ١٣٢ ... ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار جـ ٤ ص ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : أحكام الذميبن والمستأمنين ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة أيتا ٨ ـــ ٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر إيضام الغوائد جـ ٢ ص ٤٨٧ ، الجموع جـ ١٤ ص ٣٢٦ ، الغني جـ ٦ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعاني جـ ٢١ ص ١٥٣ ، أحكام القرآن للشافعي جـ ٢ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر : المهذب وشرحه الجموع جـ ١٤ ص ٣٢٦ ... ٣٢٧ ، المغني جـ ٦ ص ١٠٤ .

عليهم ، فنهاهم عن ولايتهم . وكان الولاية غير البرّ والإقساط " (١) .

الشاني: أن في صحة الوصية من المسلم أو الـذمي للحربي إعـانـة لـه على الحراب ، وإلحاق الضرر بالمسلمين ، وهو غير جائز . أما المستأمن فلأنه في عهدنا ، فـأشبـه الـذمي الذى هو فى عهدنا (٢) .

#### ويرد على ذلك بما يلي :ــ

أولاً: أنه كا يحتمل أن تكون صحة الوصية من المسلم أو الذمي للحربي إعانة له على الحراب ، فإنه يحتمل أيضًا أن تكون إعانة له على الإنصاف ، ودفع الاعتداء منه ، وتشجيعًا له على الاعتناق بدين الإسلام ، لما أحس ورأى محاسن الإسلام والمسلمين من خلال الوصية له وغيرها من أنواع البر . كا حصل في قصة عمر بن الخطاب مع أخيه المشرك ، حيث أسلم بعدما أحس محاسن الإسلام خلال تصرفات عمر الحسنة تجاهه . وكذلك في قصة صلاح الدين الأيوبي (٢) مع الصليبيين .

ثانيًا: أنه لو تعين استعمال المال الموصى به في حربنا لامتنعت كل التصرفات التي تنقل الملك إليهم بعوض وبغير عوض . ولم يقل أحد بذلك إلا في السلاح وغيره من عُدة الحرب وأدوات القتمال .

الثالث: أن صحة الوصية للحربي تسلتزمها المودة المنهي عنها ، بل الوصية نفسها نوع من المودة فيدخل تحت النهي (١) .

ويرد على ذلك : بأن الولاية تستلزم المودة ، فلا تتم الولاية بدون المودة ، فهي حال لازمة ، وليست الوصية من الولاية ، وإنما هي من الإحسان العام ومن أنواع البر المأذون فيها .

(٢) انظر: بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣٤١، تبيين الحقمائق جـ ٦ ص ٢٠٦، شرح الخرشي جـ ٧ ص ٨٦، النماج والإكليل جـ ٦ ص ٢٠٦، النماج والإكليل جـ ٦ ص ٣٤٠، الوصايا في الفقه الإسلامي ص ٣٣٥ \_ ٣٣٦.

<sup>(</sup>١) أحكام القرأن للشافعي جـ ٢ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) هو يوسف بن أيوب بن شاذي . أبـو المظفر . صـلاح الـدين الأيــوبي . كان من أصــل الأكراد ومن أشهر ملــوك الإسلام ولد سنة ٥٢٢ هــ ومات سنة ٥٨٦ هــ ( انظر : الأعلام ٨ / ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر من اللمعة جن ٢ . إيضاح الفوائد جد ٢ ص ٤٨٧ .

الرابع: لما جازت الهبة للذمي أو المستأمن وهي أمضى عطية من الوصية كان جواز الوصية أولى (١٠) .

ويرد على ذلك : بأنه لم يخصص جواز الهبة للذمي فقط وإنما كذلك للحربي فتصح الوصية له كا تصح للذمى .

و يجاب عنه : بأنه جازت الهبة للحربي دون الوصية ، لأن ملك الحربي غير لازم ، وماله غير معصوم ، ولا يجب دفع ماله إليه ، بل يباح الاستيلاء عليه (٢) .

ويؤخذ على هذا الجواب: بأن أموال الحربيين إنما أبيحت بالمغالبة ، أما الوصية ففيها معنى المسالمة فافترقا (<sup>7)</sup> .

الخامس : أن القصد من الوصية القربة إلى الله بنفع يعود إلى الموصى له ، وقد أمرنا بقتل الحربي وأخذ سلبه (1) ، فلا معنى للوصية مع قيام هذا كله (٥) .

ويرد على ذلك : بأن الأمر بقتل الموصى لـه لا يمنع من صحة الوصية لـه ، لصحة الوصية لـله ، لصحة الوصية للزاني المحصن بـالاتفـاق مع أنـه يقتل . وقـد أمر النبي رَبِي المحسان الـذبحـة ، والوصية أحسان كما أسلفنا ، والإحسان مشروع فكانت مشروعة .

السادس: أن المستأمن بدخوله دار الإسلام مستأمنًا ، التزم أحكام الإسلام أو ألزمه من غير التزامه ، لإمكان إجراء الأحكام عليه ، مادام في دار الإسلام . ومن أحكام الإسلام الوصية (١) بخلاف الحربي الذي في دار الحرب .

ويرد على ذلك بأن صحة الوصية وعدمها لا تتعلق بالتزام أحكام الإسلام وعدمه ، بدليل صحة نكاح المسلم بحربية مع أنها حربية لم تخاطب بأحكام الإسلام . وإنما تتعلق

<sup>(</sup>١) انظر : ايضاح الفوائد جه ٢ ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : المهذب وشرحه تكلة المجموع جـ ١٤ ص ٢٢٧ ، ايضاح الفوائد جـ ٢ ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : العلاقات الاجتاعية لبدران ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) السلب : هو ما كان يده عليه من جنة الحرب ، كالثياب التي يقاتل فيها والسلاح الذي يقاتل به والمركؤب السذي يقاتل عليه ( المهذب وشرحه المجموع ١٨ / ١١١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المهذب وشرحه تكملة المجموع جـ ١٤ ص ٣٢٢ . ٣٢٦ .

<sup>(1)</sup> انظر: بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣٣٥.

صحتها بصحة التمليك وإمكانيتها . والله أعلم .

#### الرأي الثاني:

لا تصح وصية المسلم أو الندمي للحربي ، ولو كان مستأمنًا ، لأن ــ المستأمن من أهل دار الحرب ، وذلك لثبوت اختلاف الدارين بين الطرفين . وهو رأى الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومن وافقها (١) .

#### أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها:

استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :\_

الأول: قسولسه تعسالى (٢): ﴿ لا يَنهٰكُمُ اللهُ عَنِ السَّذِينَ لَم يُقَلِّيَكُوْكُمْ فِي الدَّين وَلَمَ يَخْرِجُوكُم مِّن دِيْرِكُم أَن تَبَرُّوهُم وَتُقسِطُسُوا إِلَيْهِم إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقسِطِينَ إِنَّمَا يَنهٰكُمُ اللهُ عَنِ السَّذِينَ قَتْلُوكُم فِي السَّينِ وَأَخْرِجُوكُم مِّن دِيْرِكُم وَظَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم أَن اللهُ عَنِ السَّذِينَ قَتْلُوكُم فِي السَّينِ وَأَخْرِجُوكُم مِّن دِيْرِكُم وَظَهْرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم أَن تَوَلَّهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَلُمُكُنَ ﴾ .

وجه الاستدلال: أن الآية تدل على أن من قاتلنا لا يحل بره، فلا يصح الوصية لأهل دار الحرب (٢).

ويرد على هذا الاستدال: بما رد على استدلال أصحاب الرأى ما الأول بهذه الآية (٤). وهو أن النهي فيها عن تولّي الحربيين، لا عن برهم والوصية إليهم. وان احتج بالمفهوم فهو لا يراه حجة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : الهداية جـ ١ ص ٤١٩ ، بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة أيتا ٨ ـــ ٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني جـ ٦ ص ١٠٤ ، تكملة المجموع جـ ١٤ ص ٣٢٦ \_ ٣٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) يمنى قوله تعالى : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ... ﴾ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني جـ ٦ ص ١٠٤ ، تكلة المجموع جـ ١٤ ص ٣٣٦ ــ ٣٢٧ ، روضة الناظر لابن قدامة تحقيق الدكتور عبد العزيز السعيد باسم: ابن قدامة وآثاره الأصولية جـ ٢ ص ٣٦٤ ــ ٣٦٥ ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لبدران تقديم الدكتور عبد الله التركي ص ٢٧٥ ، الإحكام في أصول الأحكام للأصدي جـ ٣ ص ١٤٠ ما يتضن : « أن مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور . وقال أبو حنيفة وبعض المتكلين : ليس بحجة ويسمى ذلك المفهوم دليل الخطاب » .

الثاني : أن التبرع بتمليك المال إياه يكون إعانة له على الحراب (١) وذلك لا يجوز . ويرد على ذلك : بما رد به الدليل الثاني لأصحاب الرأي الأول (٢) .

الثالث: قياس الوصية على الإرث، والإرث لا يجوز بين الشخصين الذين اختلف في الدار، فلا يصح الوصية بينها (٢).

ويرد على ذلك : بأن قياس الوصية على الإرث منقوض بأسباب منها : أن الوصية من جهة العبد ، بخلاف الإرث فإنه من جهة الشرع (1) ، فافترقا . وأيضًا فإن الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان ، فأوصى لمسلم أو ذمي بمائه ، فإنه جائز ، مع أن الإرث ممتنع بين الذمي والحربي ، لتباين الدارين ، وبين المسلم والحربي ، لاختلاف الدينين ولتباين الدارين حكمًا (٥) .

#### الرأي الثالث:

تصح وصية الكافر للمسلم ووصية المسلم للكافر المعين مطلقًا ، سواء كان الكافر ذميًّا أو معاهدًا أو مستأمنًا أو حربيًّا ، كا تصح وصية الذمي للحربي وبالعكس ، وسواء أكان الحربي في دار الإسلام أم دار الحرب ولا أثر لاختلاف الدارين بين طرفي الوصية في حكم الوصية من شيء . وهو رأي بعض المالكية والمعتمد في مذهب الشافعي والحنابلة .

وقد نقل المواق قول الإمام مالك بأنه تجوز وصية المسلم للكافر  $^{(1)}$ وقاله ابن القاسم . وقال عبد الوهاب المالكي رحمة الله : « تجوز الوصية للمشركين ولو كانوا أهل حرب »  $^{(V)}$  .

وقال الخطّاب (^) المالكي رحمه الله : « وظهاهر كلامهم أن وصية الكافر تصح

<sup>(</sup>١) انظر : الهداية جـ ١ ص ٤١٦ ، بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>۲) انظر : ص من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح فتح القدير جـ ١ ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المرجع السابق جـ ٩ ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المرجع السابق جـ ٩ ص ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٦ ـــ ٧) التاج والإكليل جـ ٦ ص ٣٦٨ .

 <sup>(</sup>٨) هو أبو عبيد الله محمد بن عجمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب إسام المالكية في عصره . وله مؤلف منها : كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . ولمد سنة ١٠٢ هـ وتوفي سنة ١٠٤ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٧

للكافرِ مطلقًا ذميًّا أو حربيًّا ولم أر من صرح به  $^{(1)}$ . وقال الشافعية :  $^{(1)}$  وتصح الوصية لذمي بما يصح تملكه له ، وفي معنى الذمي المعاهد والمستأمن ، وكنذا حربي معين ، سواء أكان بدارنا أم لا بمالَهُ تملكه ، وكذا مرتد معين في الأصح  $^{(1)}$ .

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: « وتصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي » (٢) . وقال أيضًا : « وتصح الوصية للحربي في دار الحرب . نص عليه أحمد . وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي رضى الله عنه » (١) .

وأكد الشيخ محمد بن عبد الوهاب (٥) وابن ضوبان رحمها الله (١) بقولها : « تصح \_ أي الوصية \_ لسلم وذمي وحربي ، لا نعلم فيه خلافًا » (٧) . وقال الحارثي (٨) الحنبلي رحمه الله : « والصحيح من القول أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظتاهرة صحت ، وإلا لم تصح » (١) .

<sup>=</sup> ص ۵۵).

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل جـ ٦ ص ٣٦٥ وانظر : القوانين الفقهيـة لابن جـزى ص ٣٦٦ . شرح الـزرقــاني على مــوطــأ الإمــام مالك جـ ٤ ص ٥٨ . شرح الخرشي وحاشيته العدوي جـ ٨ ص ١٦٨ ــ ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) مغنى الحتاج ج. ٣ ص ٤٣ ، الوجيز ج. ١ ص ٢٦١ ــ ٢٧٠ ، المهذب وشرحه تكلـة الجمـوع ج. ١٤ ص ٢٢٢ . ٢٣٦ . وقال الباجوري : « وتصح للكافر ولو حربيًّا ومرتدًّا ، لكن صورته : أن يوصي لزيد ونحوه ، وهـو في الواقع حربي أو مرتد ، بخلاف مالو قال : أوصيت لفلان الحربي أو المرتد ، لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ، فكأنه قال لحرابته أو ردته ، فيكون القصد منه المعصية « . ( الباجوري على الغزي م / ٢ ص

<sup>(</sup>٢) المقنع وحاشيته جـ ٢ ص ٣٦٦ ـــ ٣٦٧ ، الإنصاف جـ ٧ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) المغني جـ ٦ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليان التهي النجدي . ولد في العيينة بمجمد سنة ١١١٥ هـ ، شيخ الإسلام ، من كبار العلماء المصلحين ، قائد النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة ، له مؤلفات منها : مختصر الإنصاف والشرح الكبير مات سنة ١٠٠٦ هـ بالدرعية ( انظر : علماء نجد خلال ستة قرون جـ ١ ص ٢٥ ــ ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٧) منار السبيل جـ ٢ ص ٤٠ ، مختصر الإنصاف والشرح الكبير م / ١ ص ١٣٢ .

 <sup>(</sup>٨) هو مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي ، سعد الدين ، العراقي ثم المصري ، نسبة إلى « الحارثية » من قرى غربي
 بعداد . ولد سنة ٦٥٢ هـ بحصر ، فقيه حنبلي . له مؤلفات منها : شرح المقنع ، مات بالقاهرة سنة ٧١١ هـ
 ( انظر : الأعلام ٧ / ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٩) الإنصاف جـ ٧ ص ٢٢٢ .

#### أدله اصبحاب هذا الرأي:

استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :\_

الأول : قوله تعالى (١) : ﴿ إِلاَّ أَن تَفْعَلُواۤ إِلَى أَوْلِيَائِكُمُ مُعْرُوفًا ﴾ .

قال محمد بن الحنفية (٢) . « نزلت في إجازة الوصية لليهوديّ والنصراني ؛ أي يفعل هذا مع الولي والقريب ، وإنْ كان كافرًا » (١) . وإطلاق لفظ اليهودي والنصراني هنا يعان الحربي ، سواء أكان مستأمنًا أم غيره . خصوصًا وأن أغلب اليهود في ذلك العصر كانوا حربيين مناهضين للإسلام .

الشاني : روى عبد الله بن دينار (١) قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنها يقول : « رأى عُمرُ حُلَةً سِيراء تُباعُ فقال : يا رسول الله . ابتَعْ هٰذه والبَسْها يومَ الجُمْعَة وإذا جاءَكَ الوُفودُ قال : إنما يَلْبَسُ هٰذه مَنْ لا خلاق له ، فَأْتِي النبيُّ عَلِيْتُهُ منها بِحلَل ، فأرسلَ إلى عمرَ بحُلة فقال : كيف ألبَسُها وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال : إنّي لَمْ أُعطِكَها لِتَلبَسَها ، وَلكنْ تَبيعُها أو تَكُسُوها . فأرسلَ بها عمرَ إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسلِم (٥) . وفيه دليل على جواز صلة المشرك الحربي وبره ، بتبادل الهدايا والوصية وغيرها من أنواع البر ، لأنه لم نجد ما ينقل من نكير على تصرفات عمر بكساء أخيه المشرك من أهل مكة ، وهي دار الحرب في ذلك الوقت ، سواء كان من رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب أية ٦ .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشي ، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية ، وأمّه خولة بنت جعفر الحنفية . وكان
يقول : « الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلم منها » ، وكان تابعيا عالما ورعا . مات سنة ٨١ هـ بالمدينة وقيل
بالطائف ،وتزع الكيسانية أنه لم يَمْتُ وأنه مقيم برضوى . ( انظر : الأعلام جـ ٦ ص ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن الحنفية . وأخرجوا عن قتادة أنه قبال : « الأولياء : القرابة من أهل الشرك . والمعروف : الوصية ، وحكى في البحر عن جماعة منهم الحسن وعطاء : أن الأولياء يشمل القريب والأجنبي المؤمن والكافر ، وأن المعروف أع من الوصية . ( انظر : روح المعاني جـ ٢١ ص ١٥٣ ، الجامع لأحكام القرآن جـ ١٤ ص ١٨٢ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٣ ص ٢٥٥ ، تفسير ابن كثير جـ ٣ ص ٨٠ المنفي جـ ٣ ص ١٠٣ ، منار السبيل جـ ٢ ص ١٠ ، المصنف لابن أبي شيبة جـ ١١ ص ١٦٢ ، مختصه الإنصاف والشرح الكبير للإمام محمد بن عبد الوهاب م / ١ ص ١٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن دينار ، مولى عبد الله بن عمر ، مديني ، روى عن ابن عمر وآخرين ثقة مستقيم احمديث . ( انظر الجرح والتعديل رقم / ٢١٧ جـ ٥ ص ٤٦) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه ( ٥١ / ٢٩ ) و (٧٧ / ٣٠ ) و ( ٧٨ / ١ ) فتح الباري ١٠ / ٤١٤ .

مَاللَهُ ومن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .

الثالث: روي عن أساء بنت أبي بكر (١) رضي الله عنها قالت: «قدمت عَلَى أمّي وهي مشركة في عهد رسول الله عَلَيْ أَمّي قدمت وهي مشركة في عهد رسول الله عَلَيْ ، فاستفتيت رسول الله عَلَيْ قلت : إنّ أمّي قدمت وهي راغبة ، أفأصِل أمي ؟ قال : نَعَم ، صلِي أمّـك » (١) . فكون الرسول عَلَيْ أجاز لأساء بنت أبي بكر صلة أمها الحربية من أهل مكة ، يوم كانت مكة دار حرب ، يدل على جواز بر الأقارب الحربيين (١) .

الرابع: روي عن عكرمة: « أن صفية (١٠) . زوج النبي ﷺ قالت لأخ لها يهودي : أُسلِم تَرِثْنِي . فَسَمِع بذلك قومُه فقالوا: أُتبيعُ دينَك بالدنيا ؟ فَأَبَى أَن يُسلَمَ فأُوصَت لَـه بالثُّلُثِ » (١٠) . فيه جواز وصية المسلم للذمي (١١) .

الخامس: أنه قد قرر الفقهاء على صحة الهبة للحربي كالمسلم والذمي ، والوصية في معناها . فتصح الوصية له ، كا صحت الهبة له . بل الوصية أولى بالصحة ، لأن الهبة أمضى عطية من الوصية (٧) .

السادس : أن الوصية تمليك للذمي ، فصح للحربي كالبيع والهبة (^) .

#### الرأي الراجح:

بعد ما مررنا بآراء الفقهاء حول حكم الوصية بين الطرفين الختلفين في الـدار مع أدلـة

<sup>(</sup>۱) هى أساء بنت أبي بكر الصديق من قريش ، صحابية ، من الفضليات ، أخر المهاجرين والمهاجرات وفاة ، أم عبد الله بن الزبير ، سميت « ذات النطاقين » لأنها شدت بنطاقها الطعام للرسول عَمَا الله ولأبيها حين هاجرا . ماتت سنة ٧٢ هـ ( الإصابة ٤ / ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح سبق تخريجه ( راجع : ص من هذه الرسالة ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع جـ ١٤ ص ٣٢٦ ، المغني جـ ٦ ص ١٠٤ .

 <sup>(</sup>٤) هي صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير وهو من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليها السلام .
 بزوجها رسول الله ﷺ ، ماتت سنة ٥٣ هـ ( انظر : الإصابة ٤ / ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) زواه البيهقي في سننه الكدن جر ٦ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>١) انظر : المهذب وشرحه المجموع جـ ١٤ ص ٣٣٣ ، أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر : المهذب وشرحه المجموع جـ ١٤ ص ٣٢٥ ، فتح الباري جـ ١٠ ص ٣٠١ ، المقنع وحاشيته .

<sup>(</sup>٨) انظر : المهذب وشرحه المجموع جـ ١٤ ص ٣٢٣ ، الوجيز جـ ١ ص ٢٧٠ .

كل منها ومناقشة الأدلمة ، تبين لنا رجحان الرأي الأخير القائل : بأن وصية الكافر للمسلم ووصية المسلم ووصية المسلم ووصية المسلم ووصية المسلم ووصية المسلم ووصية المسلم أو في دار الحرب . وأن مستأمنا أو حربيًا ، وسواء كانت الوصية وقعت في دار الإسلام أو في دار الحرب . وأن اختلاف الدارين بين طرفي الوصية لا يؤثر في حكم الوصية في شيء . وذلك لأسباب ، أهمها :

أولاً: قـولـه تعـالى (١): ﴿ لا يَنْهَكُمُ اللهُ عَنِ السَّدِينَ لَمَ يُقْتِلُـوكُمَ فِي السَّينِ وَلَمَ يُخْرِجُوكُمَ مِّن دِيْرِكُمَ أَن تَبَرُّوهُم وَتُقَسِطُـوا إليَهِمَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقَسِطِينَ إِنَّمَا يَنَهَكُمُ اللهُ عَنِ السَّذِينَ قُتَلُوكُمَ فِي السَّينِ وَأَخَرَجُـوكُم مِّن دِيْرِكُم وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمَ أَن تَوَلِّهُم وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ تَوَلَّهُم وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾

فاحتجاج المانعين بدلالة الآية على مَدُّعاهم لا حجة لهم فيها بل هي حجة لمن قال بصحة الوصية للكافر المعين ، لأن آخر الآية يدل بمنطوقها علىأن المقصود هو عدم إنخاذهم أولياء ، لا عدم البر والإقساط . وكانت الولاية غير البر والإقساط ، والوصية من أنواع البر التي لا ننهى عنها . والمنطوق مقدم على المفهوم . وبالمناسبة أود أن أذكر تأويل شيخ المفسرين الطبري للهن الآية ، بعد ما استعرض أقوال العلماء حول الذين عَنوا بها ، حيث قال رحمه الله : « وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عَني بذلك : ﴿ لا يَنهكُمُ اللهُ عَن الّذينَ لَم يُقتلُوكُم فِي الدّينِ ﴾ من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم . إن الله عز وجل ع بقوله : ﴿ الّذينَ لَم يُقتلُوكُم فِي الدّينَ وَلَم يُخرِجُوكُم مِن دَيْرِكُم ﴾ جميع من كان ذلك صفته ، فلم يُخرِجُوكُم مِن دَيْرِكُم ﴾ جميع من كان ذلك صفته ، فلم يخصص به بعضا دون بعض ، ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب عن بينه وبينه قرابة نسب أو عن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب ، غير عربً مولا منهي عنه ، إذا لم يكن في ذلك دلالة له ، أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح » (٢)

ورة المتحنة أيتا ٨ ـــ ١ .

٠٠ البيان للطبري جـ ٢٨ص ١٦ .

ف الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين . وإن كانت الموالاة بينها منقطعة (١) .

ومع ذلك فإني أرى أنه يجبُ أنْ يراعي الموصي بالشروط الـلازمـة لصحـة وصيتـِه للمُوصىٰ لَه الحربيِّ . أهمها ما يلى :ـــ

الأول: أن لا يكون الكفر أو الحرابة جهة في وصيته ، كأن يجعل الموصي الكفر أو الحرابة أو المعصية شرطا مُوجبًا للاستحقاق في الوصية ، فلا يستحق بها مثلا للموصى له بعد أن أسلم أو صار ذميًّا أو نحو ذلك . فذلك لا تصح اتفاقًا . لأن ذلك من أعظم موالاة الكفار المنهي عنها . فمن هنا يتضح الفرق بين الكفر والحرابة والمعصية جهة وموجبًا للوصية وبين ألا يكون مانعًا لها . فجعل الكفر والحرابة جهة وشرطًا مُوجبًا للاستحقاق مضاد لدين الله وحكمه ، وكونه غير مانع موافق للآية المذكورة (١) .

الثاني: أن لا يَتَّصفَ الحربيُّ الموصى له بالقتال والمظاهرة وقت عقد الوصيـة لـه ، حتى ساعة وفاة الموصِي ، فلا تصح لمن اتصف بذلك (٢) .

الثالث: أن يعين الموصى لـ كأن يقول: أوصيت ثلث مسالي لفـ لان ابن فـ لان أو نحوه . فلا يصح للحربيين على الإطـ لاق ، لأنه يتضن في ذلــك معنى المـ والاة المنهي عنها .

الرابع: أن تكون الوصية غير الوقف ، لأن الوقف صدقة جارية ، والحربي يتعرض للقتل في كل وقت ، وبذلك يتنافى مقصود الوقف . والله أعلم .

ثانيًا : أن صحة الوصية وعدمها تتعلق بصحة التمليك وعدمه . فلا خلاف أن الحربي من أهل التمليك (٤) ، يصح له التمليك بالبيع وغيره ، فصحت وصيته ، والوصية لـ ه كسائر عقود التمليك . أما أمر جوازها أو عـدم جوازها فيرجع ذلـك إلى وجود المصلحة والضرر

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القاسمي جـ ١٦ ص ٥٧٠٠ ، التفسير الكبير للفحر الرازي جـ ٢٦ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ٣١ ص ٣١ ، أحكام أهل الذمة م / ١ ص ٣٠٠ ــ ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) راجع كلام الحارثي الحنبلي ص ٣١٣ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) انظر : بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٢٣٥ .

فيه . وعلى هذا فقد أجاد العلامة الخرشي المالكي في كلامه بعد أن شرح كلام سيدي خليل حول الوصية حيث قال : « وكلام المؤلف في الصحة وعدمها ، والجواز وعدمه شيء آخر » (١) .

\* \* \*

# ُ الفصل الثاني اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوقف

ويشتمل على مبحثين بعد التمهيد :

المبحث الأول: حكم وقف الذمي والوقف عليه.

المبحث الثاني : حكم وقف الحربي والمستأمن والوقف عليهما .

# الفصل الثاني اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوقف تعريف الوقف

الوقف هو التحبيس والتسبيل . ومعناه لغة الحبس . يقال : وقفت كذا أي حبسته . ولا يقال : أوقفته إلا في لغة شاذة ورديئة (١) .

وشرعًا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود (٢). ويجمع على وقوف وأوقاف ، وقد يطلق عليه بعض الفقهاء بالأحباس (٢). كا أطلق عليه الإمام الشافعي رحمه الله بالصدقات المُحَرَّمات . فقال: « بلغني أن ثمانين صحابيًا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرّمات » (١).

وحكم الوقف مستحب (٥) . ومندوب إليه . وقال بعض الفقهاء بالجواز (١) .

#### مشروعية الوقف:

وقد ثبتت مشروعية الوقف بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والإجماع .

فن الكتاب:

قوله تعالى (٧) : ﴿ لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولا يقال أوقفت إلا في الكلام فتقول : أوقفت عن الكلام أي سكت كا حكاه أبو عمر .

وقال الجوهري : وليس في الكلام أوقفت إلا حرف واحد . أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي أقلعت . ( لسان العرب جـ ١ ص ٢٥٦ ــ ٢٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر: مغني المحتاج جـ ٢ ص ٣٧٦. وقال الخطاب: وشرعًا حبس عين لمن يستوفي منافعها على التأبيد ( مواهب الجليل جـ ٦ ص ١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : الحلى لابن حزم جـ ١ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج جـ ٢ ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى جد ٦ ص ٩٩٥.

<sup>(</sup>١) انظر: مواهب الجليل جـ ٦ ص ١٨ ، الحلي لابن حزم جـ ٩ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران أية ٩٢ .

#### ومن السنة:

قال أنس: « فلما نزلت الآية قام أبو طلحة (١) فقال: يا رسول الله إن الله يقول: ﴿ لن تنالوا البرحتىٰ تنفقوا بما تحبون ﴾ « وَإِنَّ أَحَبُّ أَمُوالِي إِلِيَّ بَيْرَحَاءَ وَإِنَّها صدقة لله أَرجُو بِرَّها وذُخْرَها عند الله فَضَعها حيث أرَاكَ الله . فقال: بَخْ ذَلِكَ مَال بَرُابِح .. » (١) وكذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنها قال: « أصاب عمر بخيبر أرضًا ، فأقى النبي عَلِيلِيَّ فقال: « أصبت أرضًا لَمْ أصب مَالاً قَطَّ أَنْفَسَ مِنه ، فكيف تَأْمَرُنِي به ؟ قال: إِنْ شِئتَ حَبَّشْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِها ، فتصدَّقَ عمر أَنَّه لا يُباع أَصلها ولا يُوهِب ولا يُورَث في الفقراء والقرُبي والرِّقاب وفي سبيل الله والضَّيف وابن أصلها ولا يُوهِب ولا يُورَث في الفقراء والقرُبي والرِّقاب وفي سبيل الله والضَّيف وابن السبل ، لا جُناحَ على من وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ منها بالمعروف أو يُطْعِمَ صَديْقًا غير مُتَمَوِّل فيه » (٢).

وقال جابر رضي الله عنه: «لم يكن أحد من أصحاب النبي عَلَيْكُ ذُو مقدرةِ إلا وَقَفَ . وهذا إجماعٌ منهم ، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف ، واشتهر ذلك فلم ينكره أحد ، فكان إجماعًا » (1) .

وسنتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله في مبحثين :\_\_

<sup>(</sup>١) هو زيد بن الأسود الأنصاري الخزرجي ، أبو طلحة ، مشهور بكنيته ، صحابي زوج أم سليم ، مات غازيًا في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير ، ويقال إنه مات سنة ٥٠ هـ ( انظر : الإصابة جد ١ ص ٥٤١ رقم / ٢٩٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه جـ ٢ ص ١٢٦ وجـ ٣ ص ١٩٦ وجـ ٥ ص ١٦١ ــ ١٧٠ . وكلمة : « بيرحاء » بفتح الموحدة الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء وبالمهملة والمد وهي بئر من آبار المدينة . وكلمة : « بغ » بفتح الموحدة وسكون المعجمة . وقد تنون مع التثقيل والتخفيف بالكسر والرفع ويجوز التنوين لغات ، ولو كررت فالاختيار أن تنون الأولى وتسكن الثانية وقد يسكنان جيمًا . كا قال الشاعل بغ بخ لوالده وللمولود ، ومعناها تفخيم الأمر والإعجاب به ( فتح الباري جـ ٢ ص ٢٢٦ وجـ ٥ ص ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ( ٥٥ / ٢٨ ) جـ ٣ ص ١٩٦ ، مسلم في صحيحه ( ٢٥ / ١٥ ) جـ ٣ ص ١٢٥٥ . واللفظ للبخاري . ومعنى غير متمول فيه : متخذ منها مالاً . أي ملكًا . والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها ( فتح الباري جـ ٥ ص ٣٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى جـ ٦ ص ٥٩٩ .

المبحث الأول: حكم وقف الذمي والوقف عليه. المبحث الثاني: حكم وقف الحربي والمستأمن والوقف عليها.

<sup>(</sup>١) شرح الخرشي جـ ٨ ص ١٧٠ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٧١

## المبحث الأول حكم وقف الذمي والوقف عليه

إذا تصفحنا كتب فقهاء المسلمين حول شرط الإسلام لصحة الوقف نجد هناك رأيين وهما :\_\_

#### الرأي الأول:

أن الإسلام شرط من شروط صحة الوقف ، فسلا يصح الوقف من الكافسر ، وكذلك لا يصح على الكافر ، ولو كان ذميًا . وهو رأى الزيدية والإمامية . يقول صاحب الأزهار الزيدي : « يشرط في الواقف التكليف والإسلام والاختيار واللك وإطلاق التصرف .... » (1) . ووافق على ذلك الإمام الشوكاني فيقول : « وأما اشتراط الإسلام فقد تقرر أن الوقف قُربَة من القرب الموجبة لعظيم الثواب ، والكافر غير متأهل لذلك » (1) ومن حيث الموقوف عليه ، فقد صرح بذلك صاحب إيضاح الفوائد ، بعد ما استعرض آراء فقهاء الإمامية ، فيقول : « والأقوى عندي أنه لا يصح على الكافر مطلقًا » (1) وحجتهم قوله تعالى (1) : ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَّوْمُ الآخِرِ مُؤَدُّونَ مَن حَادً اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبَناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشيرَتُهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمان وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ مِنهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنْتِ تَجْدِي مِن تَحْتِهَا اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَلْ إِنْ حِزْبَ الله أَلا إِنْ حِزْبَ الله أَلا إِنْ حِزْبَ اللهِ هُمُ المُقَلِحُونَ ﴾ . المُقلِحُونَ ﴾ .

فقالوا : إن الوقف مودة ، ولا شيء من الكافر يجوز مودته . فالآية تنهى عن مودة الكافر ، وإن كان أبًا (٥) .

<sup>(</sup>١) السيل الجزار جـ ٣ ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>٣) إيشاح الفوائد جـ ٢ ص ٢٨٨ .

١٤١ سورة الحجادلة أية ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) إيضاح الفوائد جـ ٢ ص ٢٨٨ .

ويرد على هذا الاست.لال بما يلي : ـ

أولاً: إذا تتبعنا أسباب نزول هذه الآية نجد أنها نزلت في بيان موقف المسلمين مر الحربيين ، وذلك يتمثل في موقف أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من أبيه الحربي حين قتله يوم بدر ، وموقف الصديق رضي الله عنه من ابنه عبد الرحمن الحربي (١) حين هم بقتله يومئذ . وموقف مصعب بن عمير (١) رضي الله عنه من أخيه الحربي حين قتله . وهكذا موقف عمر وعلي وحمزة (١) رضي الله عنهم من عشيرتهم الحربيين (١) . وعليه قال أبو بكر الجصاص رحمه الله : « المحادة أن يكون كل واحد منها في حد وحيز غير حد صاحبه وحيزه . فظاهره يقتضي أن يكون المراد أهل الحرب ، لأنهم في حدد غير حدنا » (٥) .

وقال القاسمي رحمه الله : « ويفهم من قوله تعالى : ﴿ حاد الله ورسوله ﴾ أن المراد بهم المحاربون لله ولرسوله الصادون عن سبيله المجاهرون بالعداوة والبغضاء . وهم الذين أخبر عنهم قبل بأنهم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول . فشملت الآية المشركين وأهل الكتاب المحاربين المحادين لنا ، أي الذين على حد منا وعجانبة لشؤوننا وترصدا للإيقاع بنا . وأما أهل الذمة الذين بين أظهرنا بمن رضي بأداء الجزية لنا وسالمنا واستكان لأحكامنا وقضائنا ، فأولئك لا تشملهم الآية ، لأنهم ليسوا بمحادين لنا بالمعنى الذي ذكرنا » (1) .

ثنانيًا : قول ه تعالى (٧) : ﴿ لا يَنْهَكُمُ اللهُ عَنِ السَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوكُم فِي السَّدِينِ وَلَمَّ يُخْرِجُوكُم مَن دِيْرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوٓا إِلَيْهِمَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُقَسِطِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وقد أسلم فيما بعد ، وكان اسمه في الجاهلية عبـد الكعبـة ، فغيَّره رسول الله ﷺ بـاسم عبـد الرحمن ، وهو ابن أبي بكر الصديق القرشي ، صحابي من أشجع قريش ، مات بمكة سنة ٥٣ هـ . ( انظر : الأعلام جـ ٢ ص ٢١١ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو مصعب بن عمير بن هاشم القرشي ، صحابي من السابقين إلى الإسلام ، استشهد يوم أحد سنة ٣ هـ ( انظر :
 الإصابة جـ ٣ ص ٤٠١ رقم / ٨٠٠٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ، ع النبي عَلَيْكُ وأحد سادة قريش في الجاهلية والإسلام ، استشهد يوم أحد سنة ٢ هـ ( انظر : الإصابة جـ ١ ص ٣٥٣ رقم / ١٨٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير ابن كثير جـ ٤ ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن للجصاص جـ ٣ ص ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٦) تفسير القاسمي جـ ١٦ ص ٥٧٣٠ ـــ ٥٧١١ . (٧) سورة المتحنة أبة ٨ .

وجه الاستدال: أشارت الآية الكريمة إلى أننا لم نَنْهَ عن الإحسان إلى الكفَرة الذين لا يقاتلوننا في الدِّين والبِرِّ لهم كالهبة والوصية والوقف وسائر أنواع البر والته ع والمعروف أن الذمي ليس من الذين يقاتلوننا في الدين. يقول أبو بكر الجصاص: «قوله: ﴿ أَن تَبَرُّوهُم وَتُقَسِطُوا إلَيْهِم ﴾ عموم في جواز دفع الصدقات إلى أهل الذمة ، إذ ليس هم من أهل قتالنا » (١) وعن الشافعي رحمه الله قال: « ونزل: ﴿ لا تَجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ... ﴾ الآية ، فلنا خافوا أن تكونَ « المودة » الصلة بالمال ، أنزل: ﴿ لا يَنْهَكُمُ اللهُ عَنِ الدِينَ لَم يُقْتِلُوكُم في الدّين ﴾ إلى ﴿ فَأُولَـٰ عِنَ الطّلِمُونَ ﴾ (١).

#### الرأي الثاني:

أن الإسلام ليس شرطًا من شروط صحة الوقف ، سواء كان في الواقف أو الموقوف عليه . فيصح وقف الذمي والوقف عليه ، سواء كان الواقف ذميًا أو مسلمًا . وهو رأى جهور الفقهاء وأغمتهم ، وذلك إذا توفرت الشروط التي قد تختلف عند البعض عن الآخر . فقال الحنفية : « وأما الإسلام فليس بشرط . فلو وقف الذمي على ولده ونسله وجعل آخره للمساكين جاز . ويجوز أن يعطي لمساكين المسلمين وأهل النمة ... ولوخص في وقفه مساكين أهل الندمة جاز » (٢) . وقال المالكية : « وكذلك يصح الوقف على الذمي قريبًا كان أو أجنبيًّا » (أ) . وقال الشافعية : « ويصح الوقف من الكافر ، ولؤ لمسجد ، وإن لم يعتقده قربة اعتبارًا باعتقادنا . ويصح الوقف من مسلم أو ذمي على ذمي معين (٥) . بل المعتمد أنه يصح الوقف على أهل الذمة مطلقًا » (١) . وقال الحنابلة : « يصح على الذمى ، كان ولو أجنبيًّا من الواقف ، وهو الصحيح من

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: : تتمة كلام الشافعي في أحكام القرآن له جـ ٢ ص ١٩٢ \_ ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>٤) شرح الحرشي جـ ٧ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) مغنى الحتاج جـ ٢ ص ٢٧٦ ــ ٢٧٧ ، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٦) مغني المحتاج جـ ٢ ص ٢٨١ ، الوجيز جـ ١ ص ٢٤٥ ، البجيرمي جـ ٣ ص ٢٠٣ ، المهذب وشرحه تكلة المجموع جـ ١٤ ص ٢٢٦ .

المذهب » (١) والظاهر أن شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله اشترط تعيين الموقوف عليه من الكافر المنمي حيث قال : « فلو وقف أو أوصى لمعين جاز ، وان كان كافرًا ذميًا » (٢) .

وهذا بالنسبة للذمي الملتزم بذمته ، أما إذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فيبطل الوقف عليه لمحاربته (٢٠) .

#### أدلة الجمهور :

استدل جمهور الفقهاء على صحة الوقف على أهل الذمة بما يلي :ـــــ

أُولاً : قــولــه تعــالى (١٠) : ﴿ لا يَنَهٰكُمُ اللهُ عَنِ الَّــذِينَ لَمَ يُقْتِلُــوكُمَ فِي الــدِينِ وَلَمَ يُخَرِجُوكُم مِّن دِيْرِكُمَ أَن تَبَرُّوهُمَ وَتُقَسِطُواْ إِلَيْهِمَ إِنَّ الله يُحِبُّ اَلْمَقْسِطِينَ ﴾ .

وقد سبق أن ذكرنا وجه استدلالهم من هذه الآية

ثانيًا : قوله تعالى (٥) : ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسَكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ﴾ .

وجه الاستدال: دلت الآية على أن إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى ، وذلك من ضن ما وصف به الله تعالى الأبرار. والأسير معني به أسير المشركين والمسلمين ، كا فسره الطبري بالحربي من أهل دار الحرب يؤخذ قهرًا بالغلبة ، أو من أهل القبلة يؤخذ فيحبس بحق ، فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء ، تقربًا بذلك إلى الله وطلب رضاه ورحمة منهم لهم (1).

<sup>(</sup>١) الإنصاف جـ ٧ ص ١٤ ، البدع جـ ٥ ص ٢١٦ ، وقال ابن قـدامـة : ويصح الوقف على أهل الـذمـة ( المغني جـ ٦ ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ ٣١ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : حاشية قليوبي على شرح منهاج الطالبين جـ ٣ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة أية ٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان أية ٨ .

ثالثًا: قوله عَلِيْنَهُ: « فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدِ رَطْبَةِ أَجْرٌ » (١) فيدل عوم هذا الحديث على أن الوقف للكافر جائز، إذ لا يُرجى الأُجرُ على عدم الجواز.

رابعًا : لما روي أن صفية بنت حيى زوج النبي ﷺ وقفت على أخ لها يهودي (٢) . خامسًا : لأن أهل الذمة علكون ملكًا محترمًا (٢) .

سادسًا : لأنه يجوز أن يتصدق على أهل الذمة ، والوقف عليهم صدقة . وفي الصدقة عليهم أجر ، فجاز الوقف عليهم ، وللواقف عليهم أجر (1) .

سابعًا: لأن من جاز أن يقف الذمي عليه جاز أن يقف عليه المسلم كالمسلم (٥).

#### الرأي الراجح:

من خلال الأدلة القوية المقنمة لرأي الجمهور نقلية وعقلية تبين ترجيح رأى جمهور الفقهاء في صحة وقف الذمي والوقف عليه ، ولو كان من المسلم . والله أعلم .

إلا أن أصحابنا لا يجيزون إعطاءه من الزكوات وصدقات المواشي وما كان أخذه منها إلى الإمام . ويجيز أبو حنيفة وعمد جواز إعطائه من الكفارات ونحوها . وأبو يوسف لا يجيز دفع الصدقة الواجبة إلا إلى المسلم . ( أحكام القرآن للجماص جـ ٣ ص ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح رواه الجماعة قد تقدم تخريجه . انظر : رسالتنا ص

<sup>(</sup>٢) المغني جـ ١ ص ١٤٦ ، المهذب وشرحه المجموع جـ ١٤ ص ٢٢٦ ، المبدع جـ ٥ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المراجع السابقة .

 <sup>(</sup>٤) أنظر: المراجع السابقة ، شرح الخرشي جـ ٧ ص ٨٠ ، التـاج والإكليل جـ ٦ ص ٢٢ ، مواهب الجليـل جـ ٦ ص
 ٢٢ ، مغني الحتاج جـ ٢ ص ٢٨١ .

٥١) انظر : المراجع السابقة .

## المبحث الثاني حكم وقف الحربي والمستأنس والوقف عليها

وله مطلبان : ـ

المطلب الأول : حكم وقف الحربي والمستأمن .

المطلب الثاني : حكم الوقف عليها .

## المبحث الثاني وقف أهل الحرب والوقف عليهم

من المعلوم سابقاً أنه إذا أطلقنا « أهل الحرب » صدق ذلك على الحربي والمستأمن معًا ، إذ هما من أهمل دار الحرب ، فالحربي هو المقيم في دار الحرب من أهلها . أما المستأمن فهو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان مؤقت ، ولم يصر بذلك من أهل دار الإسلام .

لما كان الحربي ليس من أهل دار الإسلام كالـذمي رغم وجود الجربي المستأمن في دار الإسلام كوجود الذمي فيها ووجود الاتحاد بينها أحيانًا في الملـة والـدين ، فإن ذلـك يؤدي إلى الاختلاف بينها في بعض الأحكام عند بعض الفقهاء لا سيا الأحكام التي تتعلق بالوقف . ونتناول هذا المبحث في مطلبين :...

أولهما : حكم وقف الحربي والمستأمن .

ثانيهها: حكم الوقف عليهها.

#### المطلب الأول

## حكم وقف الحربي والمستأمن

لا شك في أن الذين يقولون بمدم صحّة وقف الـذمي والوقف عليـه يرون أن وقف الحربي والمستأمن أولى بذلك . وهذا الرأي مرجوح لما قمنا بتفنيد أدلتهم .

أما القائلون بصحة وقف الذمي والوقف عليه ، وهم أئمة الفقهاء وجمهورهم ، فإنهم لا يختلفون في صحة وقف المستأمن في دار الإسلام حسب ما علمنا . فإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فاشترى أرضًا أو دارًا أو غيرهما ، ثم وقف تلك الأرض أو الدار أو غيرهما صح ذلك الوقف منه كالندمي ، ولا يبطل برجوعه إلى دار الحرب ، لا بموته في دار الإسلام . فيبقى الموقوف شرعيًا بعد ذلك كله ، لأن الرجوع إلى دار الحرب بعد تمام الوقف سمنه لا يبطله . بل وليس له الرجوع عن وقفه بعد ذلك . وقد سئل العلامة الحصاف الحنفي رحمه الله عن وقف المستأمن حينها يعود مرة أخرى إلى دار الإسلام

ويريد إبطال وقفه ويرد إلى ماله فهل له ذلك ؟ أجاب عنه قائلا : « ليس له الرجوع في ذلك ، والوقف نافذ عليه » (١) . وقال المالكية : « وكذلك يبطل وقف الكافر على مسجد من مساجد المسلمين أو على رباط أو قربة من القرب الدينية » (٢) . فيفهم من هذه العبارة أن وقف الكافر على غير القرب الدينية صحيح . وكلمة « كافر » تصدق على الذمي وغيره . هذا ، وقد أوضح الشيخ العدوي المالكي رحمه الله بقوله : « وقال بعض الشراح : وأما القرب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوها فصحيح » (١) . وجاء في مذهب الشافعي يقول : « شرط الواقف صحة عبارته ، دخل في ذلك المكافر فيصح منه ولو لمسجد » (١) . ولم نجد ما يخصص عوم هذا الكافر بالذمي فقط . وكذلك هو ظاهر رأي بقية المذاهب حيث لم نجد ما يمنع ذلك من أقوالها . والله أعلم .

#### وقف الحربي :

أما حكم وقف الحربي في دار الحرب فإنه لا يخلو من صورتين :ـــ

أولاهما: أن يكون وقف في دار الحرب ، فأن كان السوقف في دار الحرب حقيقة وحكمًا ، فهو أمر لا يتصور وجوده ، لأنها دار لا تطبق فيها شريعة الله ، والوقف منها . وإن كان في دار الحرب حقيقة ودار الإسلام حكمًا ، حيث توجد فيها هيئة تقوم بتطبيق بعض أحكام الشريعة الإسلامية مثل أحكام الوراثة والوقف ، فالظاهر أنه لا شيء يمنع صحة ذلك الوقف ولم تأب ذلك قواعد الحكم الشرعى . والله أعلم .

الثانية : أن يكون وقفه في دار الإسلام وذلك بواسطة وكيل عنه . ولم يدخل هو بنفسه دار الإسلام . فالظاهر أن حكم هذا الوقف حكم وقف المستأمن . بجامع أن كلا منها يقع الوقف من مال أهل الحرب في دار الإسلام . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أحكام الأوقاف للحصاف ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح الخرشي جـ ٧ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) حاشية العدوي على شرح الخرشي جـ ٧ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج جـ ٢ ص ٣٧٦ ـــ ٣٧٧ .

## المطلب الثاني حكم الوقف على الحربي أو المستأمن

لما انتهينا من الكلام عن صحة الوقف من أهل دار الحرب في دار الإسلام حقيقة وحكمًا أو في دار الإسلام حكمًا . نتكلم أيضًا عن حكم الوقف عليهم . وقد اختلف الفقهاء حول تحديد الأشخاص الموقوف عليهم ، هل يشترط أن يكونوا من أهل دار الإسلام فقط أو لا يشترط ، على ثلاثة آراء :-

#### الرأي الأول:

يشترط أن يكون الموقوف عليه من أهل دار الإسلام فقط . فيصح الوقف على المسلم والذمي ، ولا يصح على الحربي والمستأمن ، لأنها من أهل دار الحرب ، سواء كان الواقف مسلمًا أو ذميًّا أو مستأمنًا وهو رأى الحنفية (١) وبعض الشافعية (١) . قال الحَصْكَفي (١) رحمه الله : « ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي » (١) . وعلل ذلك ابن عابدين رحمه الله : « بأنه قد نهينا عن برهم : (١) ثم قال : « وجاز على الذمي لأنه قُربة » (٥) .

ومن خلال هذه الأقوال نجد أن الحنفية يرون عدم صحة الوقف على الحربي لعلتين ها :\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: ترتيب الصفوف لعلي حيدر ص ١٣٤: « يشترط أن لا يكون الموقوف عليه من رعايا دولة أجنبية ، وعليه لا يصح وقف المسلم ولا غير المسلم عقاره على من كان أجنبيًا بتابعيته عن تابعية الواقف » . وانظر: مغني الحتاج جـ ٢ ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) هو عمد بن على بن عمد الحصني المعروف بعلاء المدين الحصكفي ... بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح الكاف وفي أخره فاء وياء النسبة إلى « حصن كيفا » على دجلة . مفتي الحنفية في دمشق ، له مؤلفات منها : الدر الختار في شرح تنوير الأبصار . مات في دمشق سنة ١٠٨٨ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٦ ص ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية رد الختار لابن عابدين جـ ٤ ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

الأولى : النهي عن بر الحربيين لقسول عسالى (١) : ﴿ لا يَنَهْكُمُ اللهُ عَنِ السَّذِينَ لَمَ يُقْتِلُوكُم فِي النَّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيْرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمَ إِنَّ اللهَ يَحِبُّ المُقَسِطِينَ إِنَّمَا يَنَهْكُمُ اللهُ عَنِ النَّذِينَ قَتْلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيْرِكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئُكَ هُمُ الظَلْمُونَ ﴾ .

و يرد على ذلك : بأننا نهينا بمنطوق الآية عن موالاة الحربيين المقاتلين ، ولم ننه عن البر للم والإحسان إليهم ، لا سيا غير المقاتلين منهم ، والوقف من أنواع البر .

الثانية : أن الوقف على الحربي ينافي القربة التي هي من شروط صحة الوقف (٢) .

ويرد على ذلك : بأنه لو قلتم إن الوقف على الحربي المستأمن ينافي القربة ، كذلك الوقف على الذمي ، لأنه لا فرق بينها من حيث ثبوت الكفر والعهد أو الديانة والعصمة في كل منها . فينبغي ألا يفرق بينها في الحكم . والله أعلم .

الرأي الثاني:

يصح الوقف على الكافر الحربي مستأمًا أو حربيًّا ، بشرط أن يكون معيَّنا أو قريبًا لا يتصف بالحرابة والمقاتلة والمظاهرة على إخراج المسلمين من ديـارهم . وهو قول مرجوح لكل من الشافعية والحنابلة .

يقول بعض الشافعية : « يجوز الوقف على المرتد والحربي كالذمي بشرط أن يكون معينًا . كقوله : وقفت على زيد الحربي أو المرتد . أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعًا » (٦) . وقال الحارثي الحنبلي : « فصححه على الكافر القريب والمعين . قال : وهو الصحيح ، لكن بشرط أن لا يكون مقاتلًا ولا مخرجًا للمسلمين من ديارهم ولا مظاهرًا للأعداء على الإخراج . انتهى » (١) . ولم أقف على الأدلة لهذا الرأى

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة أيتا ٨ ــــ ٩ .

<sup>(</sup>٢) وعليه قـال في الـذخيرة : بـأن في التصـدق على الغني نوع قربـة دون قربـة الفقير ( البحر الرائق جـ ٥ ص ٢٠٢ ) وشروط صحة الوقف خسة : الحرية والتكليف وكونه قربة في ذاته وإن صـدر من كافر وكونـه معلومـّا ومنجزًا . ( الجوهرة اللطيفة في فقه الإمام أبي حنيفة لمبد الرحمن خلف ص ٣٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر: المهذب وشرحه المجموع جـ ١٤ ص ٢٢٢ ، مغني المحتاج جـ ٢ ص ٢٧٧ ، الوجيز جـ ١ ص ٢٤٥ ، كفاية الأخيار جـ ١ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الإنصاف جـ ٧ ص ١٦ .

سوى قياس الحربي على الذمي بجامع جواز تمليك الشيء في كل منها .

ويرد على ذلك : بأن صحة التملك وحدها لا تكفي ليكون الوقف صحيحًا ، لأن للوقف شروطًا أخرى كالقربة وإباحة الوقف عليه وغيرهما . وأيضًا فإن قضية الوقف ليست كبقية قضايا التمليك حيث إنه تحبيس الأصل وتسبيل الثرة فلا يعطى معنى التمليك كا أعطى ذلك غيره من الهبة والوصية والتصدق . والله أعلم .

#### الرأي الثالث:

لا يصح الوقف على الحربي المقيم في دار الحرب. أما الحربي المستأمن والمعاهد المقيان في دار الإسلام فيصح الوقف عليها كالذمي وهو رأي المالكية ، والأصح في كل من الشافعية والحنابلة والإمامية ، فقد أوضح ذلك المالكية بعد ما حكوا بصحة الوقف على الذمي دون الحربي ، قائلين : « والمراد بالذمي ما عدا الحربي فيدخل ماكان تحت ذمتنا أم من أن يكون له كتاب أم لا . أما الحربي فهو من كان بدار الحرب كان متصديًا للحرب أم لا » (۱) . وقال الشافعية : « ويصح الوقف من مسلم أو ذمي على المعاهد والمستأمن كالذمي حالة (۱) وجودهما في دار الإسلام . فإذا رجعا صرف لمن بعدهما ، وكذلك الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب بطل الوقف عليه . أما المرتد والحربي فلا يصح الوقف عليه . أما المرتد والحربي فلا يصح الوقف عليها في الأصح » (۱) . وجاء في الإنصاف الحنبلي يقول : « ولا على حربي أو مرتد ، هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به ، منهم صاحب المغني والرعاية والفروع وغيرهم من الأصحاب » (۱) . وقال الإمامية : « ولا يقف المسلم على والرعاية والفروع وغيرهم من الأصحاب » (۱) . وقال الإمامية : « ولا يقف المسلم على

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الخرشي جـ ٧ ص ٨٠ ـــ ٨٢ . حاشية المدسوقي على الشرح الكبير جـ ٤ ص ٧١ . وقـال المدسوقي : وصح وقف من مسلم على من تحت ذمتنا وإن لم يكن كتابيًّا ( حاشية الدسوقي ج ٤ ص ٢٢٦ ).

<sup>(</sup>٢) خالف ذلك الدميري حيث إنه جزم أن المعاهد والمستأمن كالحربي ( انظر : مغني المحتاج جـ ٢ ص ٣٧١ ، ٢٨٠ ، حاشية البجيرمي جـ ٢ ص ٢٢٧ ، حاشية أسنى المطالب للرملي جـ ٢ ص ٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المهذب وشرحه المجموع جـ ١٤ ص ٢٢٦ مغني الحتاج جـ ٢ ص ٢٧٦ ــ ٢٧٧ ، حاشية البجيرمي على شرح المنهج جـ ٢ ص ٢٠٦ م جـ ٢ ص ٢٠٣ ـــ ٢٣٧ ، الوجيز جـ ١ ص ٢٤٥ ، كفاية الأخيار جـ ١ ص ١٩٨ ، أسنى المطالب جـ ٢ ص ٤٥٩ ، غاية البيان ص ٢٣٠ ، قليوبي وعميرة جـ ٣ ص ١٠٠ ، البيجوري على الغزي جـ ٢ ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الإنصاف جـ ٧ ص ١٦ .

الحربي ، ولو كان رحمًا » (١) . ولهم من الأدلة على رأيهم ما يلي :--

الأول: أن القصد من الوقف نفع الموقوف عليه ، ونحن مأمورون بقتـل الحربي ، هذا أقصى درجات الحرمان ، وهو فقد الحياة . فكيف يجوز إيصال المنفعة إليه ؟ (٢) .

الثاني: لأن أموال الحربي مباحة في الأصل ، ويجوز أخذها منه بالقهر والغلبة . فما يتجدد له أولى ، والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ . لأنه تحبيس الأصل " (") .

الشالث: لأن الحربي لا دوام له مع كفره. والوقف صدقة جارية ودائمة، فكما لا يوقف ما لا دوام له لا يوقف على من لا دوام له مع كفره (1).

الرابع: لأن الوقف على الحربي إعانة له على حربه (٥).

الرأي الراجح :

بعد ما وقفنا على آراء الفقهاء في حكم الوقف على الحربي وعلى أدلة كل منها غيل إلى ترجيح الرأي الأخير القائل بصحة الوقف على المستأمن دون الحربي . وذلك لأسباب أهمها ما يلى :\_\_

أولاً: أن الأصل في الموضوع عدم وجود نص صريح وصحيح على نفي صحة الوقف على الحربي ، بل العكس هناك نصوص يدل عمومها على صحة الوقف على الحربي ، منها : آية البر والنهي عن الموالاة ، والوقف من أنواع البر وهو غير منهي عنه . ولكن هناك مانع يمنع تحقيق مقصود الوقف على الحربي ، وهو عدم ثبوت العصة في نفسه وماله ، فنفسه يتعرض للقتل في كل وقت ، وماله يتعرض للأخذ بالقهر والغلبة في كل

<sup>(</sup>١) المختصر النافع ص ١٥٧ ، الروضة البهية جـ ١ ص ٢٦١ ... ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجموع شرح المذب جد ١٤ ص ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: تكلـة المجمـوع شرح المهـذب جـ ١٤ ص ٢٢٦ ، المغني جـ ٥ ص ٦٤٦ ، المبــدع جـ ٥ ص ٣٢٠ ــ ٣٢١ ،
 إيضاح الفوائد جـ ٢ ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر : مغني المحتاج جـ ٢ ص ٢٨ ، حاشية البجيرمي جـ ٣ ص ٢٢٧ ، الوجيز جـ ١ ص ٢٤٥ ، كفاية الأخيــار جـ ١ ص ١١٨ ، أسنى المطالب جـ ٢ ص ٤٥١ ، الروض المربع جـ ٢ ص ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر : التاج والإكليل جـ ٦ ص ٢٤ ، حاشية الدسوقي جـ ٤ ص ٧١ .

وقت ، بخلاف الذمي والمستأمن . فن هنا كان من غير الجائز الوقف عليه ، لأن صحته يؤدي إلى عدم إباحة أصل أمواله ، فحقيقة الوقف عليه تحبيس الأصل ، وهو لا يتحقق مع الاتفاق على إباحة أمواله ، لأنها مفوته للمقصود منه . فلا يصح .

ثانيًا: أن مال الحربي لا دوام له ، إذ هو دائمًا يتعرض للزوال بسبب الغلبة والاستيلاء عليه . وإذا كان الوقف من حقيقته الدوام ومن شروطه التأبيد فلا يتحقق المقصود من الوقف مع الحرابة (١) .

ثالثًا: قد يرد على هذا الموقف من الحكم في الوقف فيقال: ما بالك صححت الوصية للحربي وأبطلت الوقف عليه مع أنها في المعني سواء و يجمعها معنى التصدق؟ أجيب عنه: لوجود الفارق بين الوقف والوصية من جهتين :--

أولاهما: أن الوقف صدقة جارية فاعتبر في الموقوف عليه معنى الدوام كا أعتبر في الموقوف ، والحربي لا دوام لملكه بالإضافة إلى كفره ، لأنه قد يتغلب عليه ، بخلاف الوصية (٢) .

الثانية: أن معنى التمليك في الوصية أظهر من الوقف ، ألا ترى أن الموصى له يملك الرقبة والمنفعة والتصرف كيف شاء ، بخلاف الموقوف عليه ، فلهذا التحقت الوصية بسائر التمليكات والتمليكات وغيرهم (٢) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) انظر : مغني المحتاج جـ ٢ ص ٢٨٢ ، العلاقات الاجتاعية ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر . نعني المحتاج جـ ٢ ص ٣٨٠و جـ ٢ ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ظ الملاقات الاجتماعية ص ١٨٨ ،

## الفصل الثالث اختلاف الدارين وأثره في أحكام الميراث

ويشتمل على مبحثين بعد التهيد :ــــ

المبحث الأول : مدى تأثير اختلاف الدار بين المسلمين في الميراث .

المبحث الثاني : مدى تأثير اختلاف الدار في ميراث الكفار .

### الفصل الشالث اختلاف الدارين وأثره في أحكام المراث

#### تهيد:

الميراث: ما ورث من تركة الميت. ويقال أيضًا التركة. وضبطه بعضهم: بأنه حق قابل للتجزي ثبت لمستحق بعد موت من كان له ، لوجود قرابة بينها أو ما في معناها (۱). وهو مرادف للورث والإرث والتراث والوراثة (۱). وقال الجوهري: « الميراث أصله مؤراث ، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها » (۱). وجمعه المواريث (۱). يقال: وَرِيثٌ فَلانًا مالا أرثه ورثًا ورَرثًا إذا مات مُوَرَّثُك فصار ميراثه لك (۱). ويسمى العلم المتعلق بالميراث بعلم الفرائض (۱).

والمراد بالميراث هو التركة التي خلفها الميت وورثها غيره فالميت مورث ، وذلك الغير وارث والتركة موروثة . وتلك الثلاثة هي أركانه . والإرث من أسباب نقل الملكية فتنتقل الأموال والحقوق المالية من المورث بعد موته إلى ورثته بطريق الخلافة بحكم الشرع بعد إيفاء الحقوق المتعلقة بتركة الميت . كَوُن تجهيزه وإيفاء ديونه ووصاياه . وهذا كله إذا تحققت أسباب الميراث وشروطه (^) وانتفت موانعه (1) .

<sup>(</sup>١) انظر : مواهب الجليل جـ ٦ ص ٤٠٦ . (٢) انظر : لسان العرب م / ٢ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) والتراث أصل التاء فيه واو ( لسان العرب م / ٢ ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الروض المربع وحاشيته للعنقري جـ ٢ ص ٢٢ وللعاصمي جـ ١ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر : لسان العرب م / ٢ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) كما يسمى العالم بهذا العلم : فــارضًــا وفرّيضًـا وفرّائضيًـا وفرّائضيًـا وفرّاضـا ( انظر : مواهب الجليل جــ ٦ ص ٢٠٦ ، مغنى المحتاج جــ ٣ ص ٣ ، الروض المربع جــ ٣ ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أسباب الميراث عند الجمهور: النكاح والقرابة والولاء. وزاد مالك والشافعي: بيت المال. وانفرد المالكية بسبب خامس وهو رق وعبودية. ( انظر: القوانين الفقهية ص ٢٥٧، المهذب وشرحه الجموع جـ ١٤ ص ٤٩٣ م مغني الهتاج جـ ٣ ص ٤، الروض المربع وحاشيت للمنقري جـ ٣ ص ٢٢ وللماصي جـ ١ ص ٨٨ ــ ٨٨، المقنع وحاشيته جـ ٢ ص ٢٦١ ، الفريضة العادلة ص ٢٢ ــ ٣٢ ، البحر الزخار جـ ٥ ص ٢٢٩).

 <sup>(</sup>١) من موانع الميراث : ١ \_\_ القتل ٢ \_\_ اختلاف الدين ٢ \_\_ الردة
 ٤ \_\_ الرق ٥ \_\_ جهالة تاريخ الموت ٦ \_\_ اختلاف الدار بين غير المملين (عند بعض الفقهاء) .
 ( انظر : شرح السنة جـ ٨ ص ٣٦٥ \_ ٣٦٦ )

#### ميراث الكافر والمسلم:

لقد أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم . فإذا مات المسلم وله ولد كافر فلا يرث هذا الولد الكافر مال أبيه الميت ، أما المسلم فلا يرث عند جمهور الفقهاء لقوله يرث هذا الولد الكافر ، ولا الكافر المسلم » (١١) . وقوله علما : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » (١٦) ، لذا يقول الإمام أحمد رحمه الله : « ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر » (١٦) . وذهبت طائفة : إلى توريث المسلم من الكافر ، وهو معاذ بن جبل (١) ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن مغفل (٥) وسعيد بن المسيب ومحمد معاذ بن جبل (١) ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن مغفل (٥) وسعيد بن المسيب ومحمد

(۱) رواه الجماعة : البخاري في صحيحه ( ۸۵ / ۲۲ ) جـ ۸ ص ۱۱ ، مسلم في صحيحه بشرح النووي جـ ۱۱ ص ۵۲ ، أبو داود في سننه ، عون المعبود رقم / ۲۸۹۲ جـ ۸ ص ۱۲۰ ، الترمذي في صحيحه بشرح ابن العربي جـ ۸ ص ۲۰۷ ، الدارمي رقم / ۲۷۲۹ جـ ۲ ص ۲۱۸ ، 700 شرح السنة جـ ۸ ص 717 ـ 700 ، 710 .

وقوله : « شتى » بفتح فتشديد . صفة أهل ، أي متفرقون . وقـال الطيبي : حـال من فـاعـل لا يتـوارث أي متفرقين . وقيل : يجوز أن يكون صفـة الملتين أي ملتين متفرقتين . وفي بعض النـــخ « شيئًـا « مكان « شتى » . ( انظر : عون المعبود ٨ / ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المغني جـ ٦ ص ٢٩٤ وادعى المرتضى بالإجماع على ذلك( البحر الزخار ٥ / ٣٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو معاذ بن جبل بن عمرو ، أبو عبد الرحمن الأنصاري الحزرجي ، صحابي جليل ، إمام في علم الحلال والحرام .
 بعثه رسول الله ﷺ قاضيًا ومرشدًا لأهل البين ، مات في الشام من ناحية الأردن سنة ١٨ هـ .
 ( انظر : الإصابة جـ ٢ ص ٤٠٦ رقم / ٨٠٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن مغفل المزني ، أبو سعيد ، صحابي ، شهد بيعة الشجرة ، سكن المدينة . ثم كان أحـد العشرة المدين بعثهم عمر ليفقهـوا النـاس بـالبصرة فتحـول إليهـا ومـات بهـا سنـة ٥٩ هـ ( انظر : الإصـابــة جـ ٢ ص ٣٦٤ رة / ٢٧٧

ابن الحنفية ومسروق بن الأجدع (١) ويحبى بن يعمر (٢) وإسحاق بن راهويه (٢) رحمهم الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمها الله . وكذلك الشيعة الإمامية (٤) . واستدلوا بما يلى :\_\_

الأول : حديث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « نحن نَرِثُ الكافرينَ وَنَحْجُبُهُم ولا يَرثُونَنَا ولا يَحْجُبُونَنا » (٥) .

ويرد على ذلك : بأنه لو صح الحديث فمحمول على ميراث المسلم المرتد ، جمعًا بين الأخبار ، وتجنبًا عن التناقض (٦) .

ويجاب عنه : بأنه لو كان الغرض من حمل الحديث على ميراث المسلم المرتـد هو مجرد التوفيق بين الأخبار فحمله على ميراث المسلم الكافر الذمي هو الأقرب إلى ذلك الغرض . والله أعلم .

(١) هو مسروق بن الأجدع الهمداني ، أبو عائشة ، تابعي ثقة ، من أهل الين قدم المدينة في أيام أبي بكر وسكن
 الكوفة ومات بها سنة ١٣ هـ ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ١ ص ١٠١ ــ ١١١١ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو يحيى بن يعمر الوشقي العدواني ، أبو سليمان ، أول من نقط المصاحف ، من علماء التابعين وكان قاضيًا بالبصرة ، ثقة ، ومات بها سنة ۱۲۹ هـ ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ۱۱ ص ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، أبو يعقوب ، المعروف بابن راهويه ، عالم خراسان في عصره ، وأحد كبار الحفاظ ، ثقة مأمون ، وله تصانيف منها : المسند ، استوطن نيسابور وتوفي بها سنة ٢٣٨ هـ ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ١ ص ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح السنة جـ ٨ ص ٢٦٤ ، فتح الباري جـ ١٢ ص ٥٠ ، عمدة القارئ جـ ٢٣ ص ٢٦٠ ، نيل الأوطار جـ ٢ ص ١٦٢ ، المغني جـ ٢ ص ٢٦٤ ، أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٦٢ ومابعدها . وقعد روي عن داود عن الشمبي عن مسروق قال : كان معاويسة يـورث المسلم من الكافر ولا يـورث الكافر من المسلم . قال : قال مسروق : وماحدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه . رواه السدارمي رقم / ٢٩٩٩ جـ ٢ ص ٢٦١ ، وانظر الحلى جـ ٩ ص ٢٠٠ م / ١٧٤٤ . والتعليق المغني على الدارقطني جـ ٤ ص ٥٠٠ . ويهذا الرأي أخذ الشيعة الإمامية بإجماع علمائهم . انظر : الخلاف للطومي جـ ٢ ص ٢٥٠ ، إيضاح الفوائد جـ ٤ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) حاشية جوهرة الفرائض للناظري ص ١٧٢ ، البحر الزخار جـ ٥ ص ٣٦٩ .

 <sup>(</sup>١) حاشية جوهرة الفرائض ص ١٧٢ . البحر الزخار جـ ٥ ص ٣٦٨ ، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنف رقم / ١٨٧٠ جـ ٦ ص ١٩ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي ﷺ بلفظ : إن المسلم لا يرث الكافر ماكان لـه ذو قرابة وارث ورثه من المسلمين بالإسلام .

الثاني : ما روي عن أبي الأسود (١) الديلي قال : كان معاذ بالين فارْبَفَعُوا إليه في يهوديًّ مَاتَ وتَرَكَ أخًا مسلمًا فقال معاذ : إنِّي سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ الإسْلامَ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ » ، فَوَرَّثَهُ » (٢) .

وجه الاستدال: أنه يزيد في حقوق من أسلم ولا ينقص شيئًا من حقه . وقد كان مستحقًا للإرث من قريبه الكافر قبل أن يسلم ، فلو صار بعد إسلامه محرومًا عن ذلك لنقص إسلامه من حقه ، وذلك لا يجوز (٢٠) .

#### ويرد على ذلك بما يلي :ـــ

أولاً: أن نفي التوريث ليس لأجل إسلام المسلم ، بل لأحل كفر الكافر ، لأنه خبيث ليس من أهل أن يجعل المسلم خلفًا له . ألا يرى أن الزوج إذا أسلم وامرأته مجوسية يفرق بينها ، لأنها خبيثة ، وليست أهلًا لأن يستعرشها المسلم . لا لكون إسلامه مبطلًا ملكه (1) .

ويجاب عنه : بأن كفر الكافر لا يمنع من أن يقبل المسلم مال الكافر في البيع والعطاء ، وكذلك في الميراث ، أما قياسهم بامرأة مجوسية فهو قياس مع الفارق ، لوجود الفرق بين مال الكفار وبين البضع في الحكم . والله أعلم .

ثانيًا : أن مراد الحديث غير ما ذهبوا إليه ، وإنما المراد هو أن الإسلام يزيد بمن يسلم ولا ينقص بمن يرتد ، لقلة من يرتد وكثرة من يسلم ، وهو المراد الظاهر المتبادر

<sup>(</sup>١) هو ظالم بن عمرو بن سفيان الديلي ( الدؤلي ) ، واضع علم النحو ، تابعي نفه ، مات سنة ٦٩ هـ بالبصرة ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ١٢ ص ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده قال : " ثنا محمد بن جعفر تنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريده عن يحيي بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال : ... " وإسناده صحيح ورجاله موثقون . انظر : تهذيب التهذيب جد ١٦ ص ١٠ وجد ١١ ص ٢٠٠ وجد ٥ ص ١٥٧ وجد ٨ ص ٢٢ وجد ٤ ص ٣٣٨ وجد ١٠ ص ١٠٠ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ١١٤٦١ جد ١١ ص ٣٤٠ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك جد ٤ ص ٣٤٥ وأبو داود في سننه : عون المبود جد ٨ ص ١٢٢ ، وجاء هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي ورمز له برمز الحسن جد ١ ص ١٢٢ ،

<sup>(</sup>٣) انظر : البسوط للسرخسي ج. ٣٠ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ٣٠ ص ٢١ ، حاشية الفناري ص ٧٤ .

إلى الذهن ، فلا يصار إلى غيره (1) . وعلى هذا فقال ابن عبد البر : « وهذا لا حجة فيه وليس في اللفظ ما يعطيه » وجعله ابن الجوزي موضوعًا (1) .

#### ويجاب عنه بما يلي :ــ

أولاً: أنه لا تعارض بين المراد الظاهر المتبادر إلى الذهن وبين المراد الذي فهمه الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه . فمراد الحديث أوسع بما يحمله الجمهور لما فيه من جوامع الكلم . ومن المعلوم أن معاذًا رضي الله عنه صحابي جليل تميز بمزيد من الفقه ، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن ، كا يقال عنه بإمام الفقهاء وكنز العلماء (٣) . ففهمه للحديث أجدر بالاهتام .

ثانيًا : أما حكم ابن الجوزي رحمه الله على الحديث بالموضوع لأجل محمد بن المهاجر فقد رد عليه السيوطي رحمه الله بأنه بريء منه (٤) .

الثالث: حديث: « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٥) .

وجه الاستدلال: أن من العلو أن يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر منه .

ويرد على ذلك : بأن الحديث لا حجة فيه لأن المراد به فضل الإسلام نفسه على غيره من الأديان ، ولم يتعرض فيه لميراث . وأن قياس الميراث به باطل ، لمعارضته

<sup>(</sup>١) انظر : فيض القدير للمناوي رقم / ٣٠٦٢ جـ ٣ ص ١٧١ ، حاشية الفناري ـــ ص ٧٤ ، المغني جـ ٦ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) حيث قال : إنه باطل والمتهم به محمد بن المهاجر . ( انظر : كتاب الموضوعات جـ ٣ ص ٢٣٠ ، فيض القدير جـ ٣ ص ١٧١ ) .

وابن الجوزي : هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ، أبو الفرج ، علامة عصره في الحديث وغيره ، كثير التصانيف منها : الموضوعات ونواسخ القرآن مات ببغداد سنة ٥٩٧ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٣ ص ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإصابة جـ ٣ ص ٤٠٦ ــ ٤٠٧ ، تهذيب التهذيب جـ ١٠ ص ١٨٦ ــ ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة م / ٢ ص ٤٤٢ . قلت : وقد راجعت كتب الرجال فوجدت أن محمد بن المهاجر المتهم بالوضاع هو الذي يعرف بأخي حنيف وهو غير محمد بن المهاجر الذي في إسناد هذا الحديث . أما بقية الذين يحملون هذا الاسم فثلاثة منهم موثقون والباقون سكتوا عنهم . ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٩ ص ٤٧٠ ــ ٤٧٨ ، لسان الميزان جـ ٥ ص ٢٦٦ ، الجرح والتعديل جـ ٤ ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث في ص ٧٧ من هذه الرسالة .

بالنص الصحيح الذي رواه أسامة بن زيد (۱) رضي الله عنها أن النبي عَلَيْكُ قال : « لا يرثُ المسلم الكافر » (۲) . فكيف يترك الحديث الصحيح المتفق عليه بحديث مجمل وغير متفق على صحته ؟! وعليه يقول الإمام النووي رحمه الله : « ولعل هذه الطائفية لم يبلغها هذا الحديث (۱) . وبذلك عرف أن الحديث ليس نصا في توريث المسلم من الكافر كا قيل (۱) .

#### ويجاب عنه يما يلي :ــ

أولاً: أن معنى حديث: « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » أعم مما يحمله عليه الطرفان فلا تعارض بينها .

ثانيًا: أنه يمكن التوفيق بين حديث أسامة وحديث معاذ، إذ يحمل الكافر في حديث حديث أسامة: « لا يرث المسلم الكافر » بالحربي ، والكافر الذي ورثه المسلم في حديث معاذ هو الذمي . لأن لفظ الكافر ـــ وإنْ كان قد يمم كل كافر ــ فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار . وقد ثبت في حديث جابر (٥) ما يخصص الكافر في حديث أسامة بالحر دون العبد والأمة ، كا ثبت حمل طائفة من العلماء قول النبي عَلِينَةٍ : « لا يَقْتل مسلمٌ بكافر » على الحربي دون الذمي (١) .

الرابع : نحن ننكـح نسـاءهم ولا ينكحـون نسـاءنــا (٧)فكــذلــك يجب أن نرثهم ولا يورثونا وهو القياس الذي استعمله معـاويـة في توريث المسلم من الكافر . فـأعجب

<sup>(</sup>١) هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي يقال : أبو زيد ، صحابي ، مات سنة ٥٤ هـ ( انظر : الإصابـة جـ ١ ص ٤٦ رقم / ٨١ ، تهذيب التهذيب جـ ١ ص ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث في ص ٣٣٨ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١١ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : فيض القدير جـ ٣ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) يرفعه إلى النبي ﷺ : « لا نرث أهل الكتباب ؤلا يورثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته ، وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا » رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٢٢٦ ) .

<sup>(1)</sup> انظر : أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٦٣ ـــ ٤٦٤ ، شرح فتح القدير جـ ٨ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٧) هو مراد حديث جابر رفعه ( انظر : مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٢٢٦ ، سنن الدارقطني جـ ٤ ص ٧٥ ) .

ذلك مسروق حيث قال : « ما جدث في الإسلام قضاءً أُحَبّ إلى منه » (1) .

#### ويرد على ذلك:

بأنه لا حجة فيه . فإن العبد ينكح الحرة ولا يرثها ، لأن النكاح مبناه على التوالد وقضاء الوطر والإرث مبناه على الموالاة والمناصرة ، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر فضلًا أن نكاحنا محتص بالكتاب فقط (٢) . وأيضًا فإن هذا القياس في معارضة النص ولا قياس مع وجوده (٢) .

الخامس: أن أهل الذمة إنما يبصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون أسراهم ، فيرثهم المسلمون ، وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم " إذ الاعتبار في الإرث هو المناصرة الظاهرة ، أما موالاة القلوب فليست بمعتبرة فيه ، ولو كان هذا معتبرًا فيه لما يرث المنافقون ولا يورثون ، وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون (1) .

السادس: أن في توريث المسلم من قريبه الكافر الـذمي ترغيبًا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أقاربه، لأنه يعلم أن إسلامه لا يسقط ميراثه (٥).

#### ويرد على ذلك:

بأن الحديث صريح على أن المسلم لا يرث من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيًّا أو ذميًّا ، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل (١) .

ويجاب عنه : بأن حديث معاذ \_ بمفهومه وتطبيقه \_ يخصص عموم حديث أسامة ، فيكون الكافر المذي يرثه المسلم هو النمي ، إذ لو كان الكافر الحربي لما رفعت

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في سننه رقم / ٢٩٦٦ جـ ٢ ص ٢٦٧ وانظر : التعليق المغني على الدارقطني جـ ٤ ص ٧٥ ، المصنف لابن أبي شيبة رقم / ١١٤٩٧ جـ ١١ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ': فتح القريب المجيب جـ ١ ص ١٤ ، شرح النيل جـ ٨ ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح الباري جـ ١٢ ص ٥٠ ، التعليق المغني جـ ٤ ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أحكام أهل الذمة م ٢ ص ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الاختيارات الفقهية ص ١٩٦ ، المغني جـ ٦ ص ، الإنصاف جـ ٧ ص ٣٤٨ . وعليـه يقول ابن القيم رحمـه الله : وهذا كاف في التخصيص وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك بكثير ( أحكام أهل الـذمـة م / ٢ ص ٤٦٢ ــــ ٤٦٧ ).

<sup>(</sup>٦) انظر : نيل الأوطار جـ ٦ ص ١٩٤ .

قضيته إلى القاضي المسلم . وعليه يقول ابن القيم : « وقوله : « الكافر » أريد به الكافر المطلق ، وهو المعادي المحارب ، لم يدخل فيه المنافق ولا المرتد ولا الذمي » (١) .

#### الرأي الراجح :

من خلال استعراضنا لأدلـة كل من الرأيين ومنـاقشـة كل منهما على الآخر يظهر لي رجحان رأي من قال بتوريث المسلم من الكافر الذمي ، وذلك لما يلي :ــــ

أولا: أن حديث أسامة « لا يرث المسلم الكافر » يحمل على الحربي ، وأن حديث معاذ رضي الله عنه وتطبيقه بتوريث المسلم من الكافر يحمل على المذمي . فلا تعارض بينها وهو أحسن السبل للتوفيق بين النصوص . والله أعلم .

ثانيًا: أن توريث المسلم من الذمي لا يخالف أسس الشريعة الإسلامية عامة ولا أصول الميراث خاصة ، إذ الميراث مبناه على النصرة والموالاة الظاهرة ، لا على ما في القلوب . وقد تكون مصلحته أعظم من مصلحة نكاح نسائهم (٢) .

 <sup>(</sup>١) أحكام أهل آلذمة م / ٢ ص ٤٧١ ـــ ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٦٤ ،

## المبحث الأول أثر اختلاف الدارين في ميراث المسلمين

وله مطلبان بعد التهيد :\_

المطلب الأول : حكم التوارث بين المسلم في دار الإسلام وبين أقاربه المسلمين المذين لم يهاجروا إلينا في دار الحرب .

المطلب الثاني : حكم التوارث بين الأسير في دار الحرب وبين أقاربه في دار الإسلام .

#### المبحث الأول

#### أثر اختلاف الدار في ميراث المسلمين

الواقع الحالي والمؤلم أن الجماعة الإسلامية قد انقسمت إلى دول متعددة . وأصبح لكل منها حكومة خاصة ونظام للحكم خاص وجنسية خاصة . ومع هذا فجميعها تكون دارًا واحدة ولا أثر له ذا التقسيم على الميراث بين المسلمين ، لأن دار إسلام دار أحكام ، فلا تختلف الدار فيا بين المسلمين باختلاف المنعة والملك ، لأن حكم الإسلام يَجْمَعُهُم . بخلاف دار الحرب فإنها دار قهر وغلبة . فباختلاف المنعة والملك تتباين الدار فيا بينهم وبتباينها تنقطع الولاية والتوارث . هذا ، فإن المسلم التابع لدولة إسلامية معينة يرث من قريبه التابع لدولة إسلامية أخرى . فيتوارث المسلمون مها تعددت الدول الإسلامية التابعون لها . ولكن ما الحكم فيا إذا أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام وله أقارب مسلمون مقيون في دار الإسلام ؟ فهل يرث بعضهم بعضًا ؟ وكذلك لو كان المسلم أسيرًا في دار الحرب هل يرث ويورث ورثته في دار الإسلام ؟ سنتناول الإجابة عن هذين السؤالين في مطلبين :—

المطلب الأول : حكم التوارث بين المسلم في دار الإسلام وبين أقاربه المسلمين الـذين لم يهاجروا إلينا في دار الحرب .

المطلب الثناني : حكم التوارث بين الأسير في دار الحرب وبين أقاربه في دار الإسلام .

#### المطلب الأول

## حكم التوارث بين المسلم في دار الإسلام وبين أقاربه الذين لم يهاجروا إلينا في دار الحرب

إذا مات مسلم في دار الإسلام ولمه أب مسلم في دار الحرب ولم يهاجر بعد إلى دار الإسلام هل يرث أبوه المسلم الذي لم يهاجر مال ابنه الميت أم لا وكذلك العكس ؟ وهل اختلاف الدار بينها يؤثر في حكم الميراث أم لا ؟ للفقهاء في ذلك رأيان :\_\_

#### الرأي الأول:

أن المسلم الدي لم يهاجر إلى دار الإسلام ويبقى في دار الحرب لا يرث من المسلم المقيم في دار الإسلام دار الحرب المقيم في دار الإسلام دار الحرب المقيم في دار الإسلام دار الحرب مستأمنا وذلك لاختلاف الدار بينها . وهو رأي الشيخ العتّابي (۱) والشيخ أبي اليسر صدر الإسلام (۱) والعلامة التّمرّ تّاشي (۱) . وكلهم من الحنفية . وقد ذكر العتابي في فرائضه في فصل بيان أسباب الحرمان قائلا : « المسلم الذي أسلم ولم يهاجر إلينا لا يرث من المسلم الأصلي في دارنا ، ولا المسلم الأصلي من المسلم الذي لم يهاجر ، سواء كان في دار الحرب مستأمنًا أو لم يكن » (١) وعلل ذلك الشيخ صدر الإسلام ابو اليسر قائلا : « لأنه

 <sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن عمر ، أبو نصر وقيل أبو القامم زين المدين العتمايي ــ بفتمح العين المهملة وتشديد التماء
 المثناة ــ نسبة إلى العتابية محلة ببخارى عالم بالفقه والتفسير ، حنفي ، له مؤلفات ، مات سنة ٥٨٦ هـ ببخارى .
 ( انظر : تاريخ التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا رقم / ١٧ ص ٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن محمد بن عبد الكريم بن هوسى ، أبو اليسر صدر الإسلام البزدوي ، برع في العلوم أصولا وفروعاً .
 وانتهت إليه رئـاسة الحنفية بما وراء النهر ، توفي ببخـارى سنـة ٤٩٢ هـ . ( انظر : كتـاب الفوائـد البهيـة لأبي الحسنات الهندى / ١٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب الترتباشي الغزي ، شمس الدين ، شيخ الحنفية في عصره ، من أهل غزة .
 ومن كتبه : منح الغفار شرح تنوير الأبصار ، مات سنة ١٠٠٤ هـ بغزة . ( انظر : الأعلام جـ ٦ ص ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) وقال الشيخ الترتاشي : « وكذا المسلم لا يرث من الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا . ولا ذاك يرث من هذا ، وكذا لو كان هذا المسلم الأصلي عند موت الذي أسلم في دار الحرب مستأمنًا ( يعني في دار الحرب ) » . ( حاشية الفناري ص ٨٢ ) .

من أهل دار الإسلام ، فاختلف بها الداران ، وهو قاطع للولاية . والوراثة تتبنى على الولاية » (١) .

واستدلوا بقوله تعالى (٢): ﴿ وَٱلَّـذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلْيَتِهِم مِّز شَيْعِ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ .

وجه الاستدلال: أنه لما كانت الولاية بين المسلم المهاجر وبين المسلم الذي لم يهاجر منتفية كان الميراث منتفياً ، لأن الميراث مبني على الولاية (٢) . ويفسر البعض معنى الولاية ههنا بالميراث ، فقال : مالكم من ميراثهم من شيء (١) .

وقد ناقش الجمهور دليل المانعين : بأن هذا الحكم كان في ابتداء الإسلام ، حين كانت الهجرة فريضة . أما اليوم فينبغي أنْ يرث أحدَهما من الآخر ولا يكون بينها اختلاف الدارين ، لأن حكم الهجرة قد نسخ بقوله ﷺ : « لا هِجُرَةَ بَعُدَ الفَتْحِ » (٥) .

وأجاب المانعون عن ذلك : بأن قوله عَلَيْكَم : « لا هَجْرَةَ بَعْدَ الفتح » لا يدل إلا على عدم وجوب الهجرة ، ولا يلزم من عدم كون الهجرة فريضة جريان التوارث بين المسلم الأصلى وبين المسلم الغير مهاجر (١) .

ويرد على إجابة المانعين: بأن حكم توريث المسلمين بعضهم من بعض بالهجرة والنصرة قد نسخ بقوله تعالى (٧) ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضَهُمُ أُولَى ٰ بِبَعْضٍ فِي كِتْبِ الله ﴾ .

وبذلك ألحق كل ذي رحم برحمه من المؤمنين الذين هاجروا والسذين آمنوا ولم يهاجروا . فتوارث الأعراب والمهاجرون (^) . وذلك لما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنها : والدين آمنوا وهاجروا « والذين آمنوا ولم يهاجروا » ، فكان الأعرابي

<sup>(</sup>١) حاشية الفناري ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال أية ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : حاشية الفناري ص ٨٢ .

<sup>(</sup>١) انظر : جامع البيان للطبري جـ ١٤ ص ٧٨ و ٨٢ .

<sup>(</sup>د) متفق عليه ( سبق تخريجه في ص ١١٧ من هذا الكتاب ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : حاشية الفناري ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال أية د٧ .

<sup>(</sup>٨) انظر : جــامـع البيــان للطبري جـ ١٤ ص ٧٨ ــ ٨٠ ، تفسير ابن كثير جـ ٢ ص ٣٣١ ، أحكام القرآن

لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال: ﴿ وَأُولُواْ اَلاَرِخَامِ بَعْضَهُمْ أُولَىٰ اِبِبَعْضِ ﴾(١). وهذا الحديث رغم أن في إسناده مقالًا إلا أن العمل به مقبول لدى جهور الفقهاء.. وعليه يقول الإمام الشافعي رحمه الله: « نَزَلتُ ، بأن الناس توارثوا بالخلف والنصرة ، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ، وكان المهاجر يرث المهاجر ، ولا يرثه من ورَثِته من لم يكن مهاجرًا وهو أقرب إليه من ورثته . فَسَرَلَت : ﴿ وَأُولُوا الأرحَامِ ... ﴾ على ما فُرِضَ لهم . لا مطلقا » (١) . ويقول ابن زيد رحمه الله في قوله : ﴿ وَاللَّهِ مَنْ قَلِيتِهِم مَن شَيءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَقَلْسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ قال : كان المؤمن المهاجر والمؤمن الذي ليس بمهاجر لا يتوارثان ، وإن كانا أخوين مؤمنين . قال : وذلك لأن هذا الدين كان بهذا البلد قليلاً ، حتى كان يوم الفتح . فلما كان يوم الفتح وانقطعت الهجرة توارثوا حيثما كانوا بالأرحام . وقال الذي يُجَبِّ الله ﴾ (١) ويقول ابن العربي رحمه الله : « وأما قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمَ يُهَاجِرُوا ... ﴾ الآية . فإن ذلك عام في النصرة والمياث . فإن من كان مقيًا بكة على إيانه لم يكن ذلك معتدًا له به ولا مثابًا عليه حتى يهاجر . ثم نسخ الله ذلك بفتح مكة والميراث بالقرابة ، سواء كان الوارث في دار حتى كان الوارث في دار حتى على الوارث في دار حتى كان الوارث في دار

للجماص جـ ٢ ص ٧٥ \_ ٧٦ ، أحكام القرآن لابن العربي جـ ٢ ص ٨٧٦ ، أحكام القرآن للكياللمراس جـ ٤ ص ١١٥ \_ ٢٤٠ ، تفسير المنار جـ ١٠ ص ١١٣ \_ ١١٠ ، فتح الباري جـ ٨ ص ٢٤١ وجـ ١٢ ص ٢١٠ \_ ٢٠٠ ، على أربع منازل : على ألا عباس : ترك الذي يَهِلِينَ الناس يوم توفي على أربع منازل : مؤمن مهاجر والأنصار وأعرابي مؤمن ولم يهاجر ، إن استنصره الذي يَهلِينَ نصره وإن تركعه فهو إذنه ، وإن استنصره الذي يَهلِينَ في الدين كان حقًا عليه أن ينصره . فذلك قوله : وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر . والرابعة : التابعون بإحسان . ( أخرجه الطبري في جامع البيان جـ ١٤ ص ٨٢ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه كتباب الفرائض : عون المعبود جـ ٨ ص ١٤٠ رقم / ٢٩٠٨ . قبال المنذري : وفي إسناده على بن الحسين بن وقـد ، وفيـه مقـال ( عـون المعبود جـ ٨ ص ١٤١ ) وانظر : نـواســـخ القرأن لابـن الجــوزي ص ٢٥٤ ) ٥٣٢ ، ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الرسالة للشافعي ص ٥٨١ ، الأم للشافعي جـ ٤ ص ٨٠ ، أحكام القرآن للشافعي جـ ١ ص ١٤٦ ، مختصر المذني ص ١٤١ ، الدر المنثور للسيوطي جـ ٣ ص ٢٠٧ .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان جـ ١٤ ص ٨٤ -- ٨٥٠ .
 أوانظر : حاشيةً إبن عابدين جـ ٦ ص ٧٦٨ .

الحرب أو في دار الإسلام ، لسقوط اعتبار الهجرة بالسنة » (١) . ومثل ذلك ماذكره الطبري وغيره عن مجاهد وعبد الله بن كثير (٢) وابن جريج وقتادة وعكرمة والحسن والسدّي (٦) رحمهم الله (٤) وهكذا قاله العلماء (٥) .

#### الرأي الثاني:

يرث المسلمون بعضهم من بعض ولو اختلفت الدار بينهم . وهو رأي عامة الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء وأئمتهم (١) . وذلك لما يلي :--

. أو  $\dot{V}$  :  $\dot{V}$  السلم من أهل دار الإسلام حيثًا يكون  $\dot{V}$  .

ثانيًا : لأن العبرة بوصف الإسلام دون اعتبار آخر .

ثالثًا: لثبوت التوارث بين أهل البغي وأهل العدل. فلو كان في دار الإسلام ملكان: عادلٌ وباغ ولكل واحد منّعة وانقطعت العصة بينها فإنه يرث العادل من الباغى، وإن قتله، وكذلك الباغي يرث من العادل (٨).

#### الرأي الراجح:

يظهر أن الرأي الراجح هو رأي أمَّة الفقهاء وجمهورهم وهو رأي عامة الصحابة

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي جـ ٢ ص ٨٧٦ .

وانظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٧٥ ، أحكام القرآن للكيا المراس جـ ٢ ص ٤١٩ ــ ٤٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن كثير الداري المكي ، أو معبد . أحد القراء السبعة ، قاضي الجماعة بمكة ، فارسي الأصل ، ولمد بمكة سنة ٥٤ هـ ومات بها سنة ١٢٠ هـ . ( انظر : الأعلام جـ ٤ ص ١١٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو إساعيل بن عبد الرحمن السدي ، تابعي ، حجازي الأصل ، سكن الكوفة صاحب التفسير والمغازي والسير .
 مات سنة ١٢٨ هـ ( انظر : الأعلام جـ ١ ص ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : جامع البیان جـ ١٤ ص ٧٩ ــ ٩٠ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٧٥ ــ ٧٦ ، تفسیر ابن كثیر جـ ٢ ص ٣٢٨ ــ ٢٣٦ ، مجموع فتاوی ابن تبیة جـ ٣٥ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن للشافعي ص ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٣ ص ٧٥ ـــ ٧٦ ، جامع البيان للطبري جـ ١٤ ص ٧٥ ـــ ٧٠ ، تفسير ابن كثير جـ ٢ ص ٣٢١ .

 <sup>(</sup>٧) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٩١٤ ، ٢٠٤٧ .

والتابعين ، لأن اشتراط الهجرة في الميراث كان مطلوبًا في مبدأ الإسلام ، قبل فتح مكة ، ثم نسخ ذلك بآية الميراث بالقرابة وبحديث فتح مكة وهو : « لا هِجْرَةَ بَعدَ الفَتْحِ » (١) . وبذلك يكون اختلاف الدارين بين المسلمين لا يؤثر في حكم الميراث وفي غيره ، وأن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون . والله أعلم .

## المطلب الثاني حكم التوارث بين الأسير في دار الحرب وبين أقاربه في دار الإسلام

إذا أسر مسلم في دار الحرب وأهله مقيون في دار الإسلام ، فهل هذا الاختلاف في المدار بينه وبين أهله بهذا الشكل يؤثر على التوارث بينها أم لا ؟ للعاماء في ذلك رأيان :--

## الرأي الأول :

الأسير لا يرث . وهو قول نسب إلى سعيد بن المسيب (٢) . وروي أيضًا عن النخعي ورواية عن الزهري (٦) . فالأسير في أيدي العدو لا يرث من أقاربه وأهله المقيمين في دار الإسلام ، عند هؤلاء .

وحجتهم : أنه صار بذلك عبدا (١) .

رد على ذلك : بأنه غير صحيح ، لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر ، فهو باق على حريته ، فيرث كالمُطْلق (٥) .

<sup>(</sup>١) مَتْفَقَ عَلَيْهِ . ( سبق تخريج هذا الحديث في ص ١١٧ من هذا الكتِّابِ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : المصنف لابن أبي شيبــــــة جـ ١١ ص ٢٨٠ رقم / ١١٥٢٣ ــــ ١١٥٢٤ و جـ ١٢ ص ٢٩٤ رقم / ١٢٨٨٢ ــــ ٢٨٨٢ ، سنن الدارمي جـ ٢ ص ٢٧٩ رقم / ٢٠٩٨ ، فتح الباري جـ ١٢ ص ٥٠ ، عمدة القــاري جـ ٢٣ ص ٢٥٩ ، شرح الــننة جـ ٨ ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) انظر ؛ المغني لابن قدامة جـ ٦ ص٢٦٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المرجع السابق . المطلق هو الطليق ، وجمعه : طُلْقًاء . وهم الاسراء العُتقاء . والطليق : الأسير الـذي أطلق

#### الرأي الثاني:

الأسير يرث ويورث . وهو قول عامة الفقهاء كا صرح بذلك ابن بَطّال (١) رحة الله قائلا : « ذهب الجهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له » (١) . وكان شرَيْحٌ (١) يُورِّث الأسير في أيدي العدو ويقول : « هو أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير » (١) حتى ولو كان تكلم بالشرك مكرّها . وقد صرح الإمام الشافعي رحمه الله قائلا : « في الأسير يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيان لا تبين منه امرأته ، وإن تكلم بالشرك ، ولا يُحرّم ميراثه من المسلمين ، ولا يُحرّمون ميراثهم منه إذا علم أنه إنا قال ذلك مكرّها » (٥) لذا ، يقول الإمام البغوي رحمه الله : « والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم » (١) . ويقول ابن عابدين رحمه الله : « اختلاف الدار قريب عند عامة أهل العلم » (١) . ويقول ابن عابدين رحمه الله : « اختلاف الدار لا يؤثر في حق المسلمين كا في عامة الشروح حتى إن المسلم التاجر أو الأسير لو مات في دار الإسلام » (١) .

وهذا الرأي هو الراجح ، وذلك لما يلي :ــــ

أُولاً : لأنه إذا كان مسلمًا دخل تحت عموم قوله ﷺ : « مَنْ تَرَكَ مَالا فَلُورَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلُورَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا » (^) .

عنه إساره وخُلْى سبيله ( لسان العرب ــ م / ١٠ ص ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ، أبو الحسين ، من أهل قرطبة عالم بالحديث لمه شرح البخاري ، مات سنة ٤٤٦ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٤ ص ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ١٢ ص ٥٠ ، عمدة القاري جـ ٢٣ ص ٢٥٩ .

 <sup>(</sup>٣) هو شريح بن الحارث القاضي الكندي الكوفي ، أبو أمية ، أصله من الين تابعي ، ثقة وهومن أشهر القضاة
 والفقهاء في صدر الإسلام ، مات ــ بالكوفة سنة ٧٨ هـ ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٤ ص ٣٢٦ ـ ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البغاري جـ ٨ ص ١١ وشرحه فتح الباري جـ ١٢ ص ٤٩ وعمدة القاري جـ ٢٣ ص ٢٥٦ وإرشاد الساري م / ١ ص ٤٤٣ ووصله ابن أبي شببة في مصنف هـ جـ ١١ ص ٢٨٠ رقم / ١١٥١٨ والدارمي في سننـه جـ ٢ ص ٢٧٩ رقم / ٢٠٩٦ وانظر : المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>د) الأم جـ ٤ ص ٢٨٥ وانظر : فتح الباري جـ ١٢ ص ٥٠ .

<sup>(1)</sup> شرح السنة له جـ ٨ ص ٣٦٥ . وهكذا قاله ابن قدامة في المفني جـ ٦ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٧) حاشيَّة ابن عابدين جـ ٥ ص ٦٧٢ . ٧٦٨ . وانظر : شرح السراجية ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صعيحه ( ٨٥ / ٢٥ ) جـ ٨ ص ١١ ، وانظر : فتح الباري جـ ١٢ ص ٥٠ ، عمدة القاري

ثانيًا : لأنه مسلم تجري عليه أحكام المسلمين فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة (١) .

ثالثًا : أما ما روي عن سعيد بن المسيب فتعارضه رواية أخرى عنه ، من طريق قتادة قال : يرث (٢) .

رابعًا : لأن المسلم من أهل دار الإسلام حيثًا يكون (٢٠) . وبدلك يتبين أن اختلاف الدارين بين المسلمين بالأسر لا يؤثر في حكم الميراث شيئًا . والله أعلم .

\* \* \*

= جـ ٢٣ ص ٢٥٩ ــ ٢٦٠ .

قوله :« كَلاُّ » أي ثقلًا . ويشمل الدُّيْن والعيال .

<sup>(</sup>١) ولا يكفي أن يثبت أنه ارتد حتى يثبت أن ذلك وقع منه طوعًا . انظر : فتح الباري جـ ١٢ ص ٥٠ ، إرشاد الساري م / ١ ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه جـ ١١ ص ٢٨٠ رقم / ١١٥١٦ وانظر : فتح الباري جـ ١٢ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٩١٤ و ٢٠٤٧ .

## المبحث الثاني أثر اختلاف الدارين في ميراث الكفار

وله مطلبان بعد التهيد :\_

المطلب الأول : حكم التوارث بين أهل الذمة وأهل الحرب .

المطلب الثاني : حكم التوارث بين الحربيين إذا اختلفت دارهما .

#### التهيد:

لا خلاف بين أهل العلم أن أهل دار الإسلام من الذميين يرث بعضهم من بعض إذا اتحدت مللهم ، لأن أهل دار الإسلام كا بينا كانوا تحت ولاية إسلامية واحدة ، مها تناءت الديار وتباعدت الأقطار . فيرث النصراني في دولة إسلامية أباه النصراني في دولة إسلامية أخرى وهكذا . أما التوارث بين الكافرين : أولها من أهل الذمة والآخر من أهل دار الحرب ففيه خلاف . وكذلك حكم التوارث بين أهل دار الحرب بعضهم من بعض عند اختلاف الدارين . سنتكلم عن ذلك في مطلبين :

المطلب الأول : حكم التوارث بين أهل الذمة وأهل الحرب .

المطلب الثاني : حكم التوارث بين الحربيين إذا اختلفت دارهما .

#### المطلب الأول

## حكم التوارث بين أهل الذمة وأهل الحرب

#### الرأي الأول:

لا توارث بين أهل الذمة وأهل الحرب مطلقًا ، حتى ولو كان الذمي مستأمنًا في دار الحرب ، أو كان الحربي مستأمنًا في دار الإسلام ، سواء اتفقت مللها أو اختلفت وهـو

رأى الحنفية (١) وبعض الشافعية (٢) وبعض الحنابلة (٢) والزيدية (١) . وعلل الحنفية ذلك باختلاف الدارين بينها حكمًا . واختلاف الـدارين يقطع الولاية ، والوراثة تبتني على النصرة والولاية . وعليه يقول الزيلعي رحمه الله : « اختلاف المدار يمنع الإرث . والمؤثر هو الاختلاف حكمًا ، حتى لا تعتبر الحقيقة بدونه » (٥) . ويقول السرخسي رحمه الله : «حتى إن الذمى إذا مات لا يرثه قرابته من أهل الحرب ، وكذلك لا يرث هو قريبه الحربي ، لأن الذمي من أهل دار الإسلام ، وبتباين الدار تنقطع العصة » (١) وأوضح ذلك ابن نجيم رحمه الله قائلا: « ولا خلاف بين أصحابنا أن الكافر الحربي لا يرث الذمى ، سواء كان الحربي مستأمنًا في دارنا أو في دار الحرب » (٧) . فاختلاف الدارين يؤثر في حكم ميراث الكفار عند الحنفية . ولا يؤثر اختلاف الملل بينهم فيه عندهم (٨) . وعلى ذلك فالذمى اليهودي إذا مات وخلَّف ابنًا يهوديًّا حربيًّا ، وأخر نصرانيًّا ذميًّا ، فالتركة منه كله لابنه النصراني الذمي ، لاتحاد الدار بينه وبين أبيه الميت حكمًا ، وليس لابنه اليهودي شيء من التركمة ، لاختلاف الدارين بينمه وبين أبيمه الميت . وإذا مات يهودي من أهـل الحرب وهـو مستـأمن في دار الإسـلام ، وترك ابنـًــا مستــأمنـــا في دار الإسلام، وابنا حربيًا، وابنا ذميًّا، وابنًا مسلًّا، فالتركة تكون بين الابن المستأمن والحربي ، لأن الستامن بمنزلة الحربي ، فيرث منه الحربي ومن همو مثله وهمو المستأمن (١) . ولكن إذا مات ذمي ولم يخلف إلا ورثة من أهل دار الحرب ، فإن ماله

(١) انظر : شرح العيني على الكنز جـ ٢ ص ٣٠٥ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم در ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : روضة الطالبين جـ ٢ ص ٢١ ، شرح السراجية ص ٨١ حاشية الباجوري على شرح الشُّنشُوري ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف جـ ٧ ص ٢٥١ ، المبدع جـ ١ ص ٢٣٤ ، الحرر جـ ١ ص ٤١٣ .

 <sup>(</sup>٤) يقول الناظري : فالكافر الحربي لا يرث أحدًا من أهل دار الحرب ولا من سائر الملل ولا يرثونه إجماعا .
 ( جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفائض ص ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) تبيين الحقائق له جـ ٦ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٦) المبسوط للسرخسي جـ ٢٠ ص ٢٢ .

 <sup>(</sup>٧) البحر الرائق له م / ٨ ص ٩٧٣ . وقال ابن الهام : وإنما لا يجري التوارث بين الـذمي والمستـأمن ، لأن المستـأمن من أهل دار الحرب في الإرث والمال ( شرح فتح القـدير جـ ٦ ص ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٨) انظر : المبسوط للسرخسي ج. ٢٠ ص٣١ .

<sup>(</sup>٩) انظر : البحر الرائق م / ٨ ص ٥٧٣ .

في ، سواء كانت الورثة في دار الحرب أو في دار الإسلام مستأمنين (١) . واختصر الموافقون للحنفية من الشافعية والحنابلة في تعليل ذلك بانقطاع الموالاة بينها (١) . وبذلك نرى أنهم متفقون على أن انقطاع النصرة والولاية بين أهل الذمة وأهل الحرب بسبب اختلاف الدارين هو الحجة في حكهم ، لأن الوراثة تبتني على الولاية والنصرة (١) فبانقطاع الولاية والنصرة تنقطع الوراثة . ويلاحظ أن تأثير تباين الدار في قطع العصة والولاية فوق تأثير تباين الدين عند الحنفية (١) .

ويرد على ذلك: بأن هذا الحكم لا دليل له من كتاب ولا، من سنة، مع مخالفته لعموم السنن المقتضي للتوريث، وهو اتحاد الدين، لا الدار. فإن كان المسلمون يرث بعضهم بعضًا وإن اختلف الدار بهم فكذلك الكفار. ولا يرث الكافر مسلمًا، لاختلاف الدين، وإن اتحدت دارهما. فيكون اختلاف الدار وصفًا طرديًا غير معتبر، وإنما للعتبر هو اختلاف الدين (٥).

فإن قيل : إن هذا الرد يؤخذ عليه بعموم قوله تعالى (١) : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفْرُوا بَعضُهُم أُولِيَاءُ بَعض ﴾ .

حيث دل عموم الآية على إثبات التوارث بين سائر الكفار بعضهم من بعض ، مع اختلاف مللهم ، لأن الاسم يشلهم ويقع عليهم ولم تفرق الآية بين أهل الملل بعد أن يكونوا كفارًا (٧) .

فيجاب عنه : بأن عموم الآية قد خصه حديث : « لا يتوارث أها لتين شقى » (^). وضبط هذا الحديث التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار

<sup>(</sup>١) انظر : البحر الرائق م / ٨ ص ٥٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: روضة الطالبين جـ ٦ ص ٢٩، كفاية الأخيار جـ ٢ ص ١٣. الأنوار لأعمال الأبرار وحاشيته المماة
 بالكثرى جـ ٢ ص ٩، حاشية القليوبي جـ ٣ ص ١٤٩، الغني جـ ٦ ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر : تبيين الحقائق جـ ٦ ص ٢٤٠ ، الغرر البهية جـ ٣ ص ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المغني جـ ٦ ص ٢٩٧ ، الشرح الكبير جـ ٤ ص ٨٠ ، الإنصاف جـ ٧ ص ٢٥١ ، أحكام أهل النمة م / ٢ ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال آية ٧٢ . (٧) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٨) قد سبق تخريج هذا الحديث في ص ٣٣٨ من هذا الكتاب.

به دون غیره <sup>(۱)</sup> .

### الرأي الثاني:

يفرق بين الحربي في دار الحرب والمستأمن في دار الإسلام أو المعاهد فلا توارث بين الذمي والحربي الذي في دار الحرب ، ولكن التوارث يكون من بين الذمي والمستأمن أو المعاهد ، وان اختلفت مللهم . وهو رأي الشافعية (۱) المعتبد وبعض الحنابلة (۱) . وقد نسب الشيخ المطيعي (۱) رحمه الله هذا الرأي إلى عمر وعلي وزيد بن شابت والشوري ومالك (۵) . وذلك لانقطاع الموالاة بين الذمي والحربي . صرح بذلك الإمام النووي في كلامه عن التوارث بين الذمي والحربي قائلاً : « والمنهب ، وبمه قطع الأكثرون لا يتوارثان ، لانقطاع الموالاة بينها . وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا » (۱) . ويقول القاضي رحمه الله ومن وافقه من الحنابلة : « ولا يرث ذميَّ حربيًا ولا حربي ولمعاهدين في التوارث فيقول الإمام النووي رحمه الله : « فيه وجهان : أصحها وهو والمستأمنين في التوارث فيقول الإمام النووي رحمه الله : « فيه وجهان : أصحها وهو والمستأمن » (۱) . وهكذا قال بعض الحنابلة في الترغيب (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى جـ ٦ ص ٢٩٥ ... ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : روضة الطالبين جـ ٦ ص ٢٩ ، مغنى المحتاج جـ ٣ ص ٢٥ ، الأشباه والنظائر للسيوطمي س ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف جـ ٧ ص ٣٥٠ ــ ٣٥١ .

<sup>(</sup>٤) هو الأستاذ محمد نجيب إبراهيم المطيعي ، مماحب تكلة المجموع شرح المهذب بعد الإمام النووني والسبكي بوفي سنة ١٤٠٦ هـ.

 <sup>(</sup>٥) انظر: تكلة المجموع شرح المهذب جد ١٤ ص ٥٠٠. قلت: وقيد خثت عن سيند لهيذا القول فتر أحدد في الكتب
 المالكية وإنما العكس هو رأي المالكية كا صرح ببذليك ابن جُرين فيائيلا: ولا يرت الكافر إدا احتلف دينها
 ( القوانين الفقهية ص ٢٥٩ ).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ج ٦ ص ٢٩ . وهكذا قاله الإمام الراضي ( انظر : كفاية الأخبار جـ ٢ ص ١٣ ) . .

<sup>(</sup>٧) المغني جـ ٦ ص ٢٩٧ ، الإنصاف جـ ٧ ص ٢٥١ ، الشرح الكبير جـ ٤ ص ٨٠ ، أحكام أهـل السذمسة م / ٢ ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٨) روضة الطالبين جـ ٦ ص ٢٩ . وانظر: أسنى المطالب جـ ٤ ص ١٦ . حاشية الباجوري على شرح الشنشوري ص ٦٤ . فإذا مات يهودي ذمي عن ابن مثله ، وابن نصراني ذمي ، وابن يهودي معاهد ، وابن يهودي حربي ، فالمذهب: أن التركة لجيمهم ، غير الحربي ، ويجي، في الحربي وجه أنه يرث ، وفي الاخرين وجه المنع ، سوى الأول ( روضة الطالبين جـ ٦ ص ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : الإنصاف جـ ٧ ص ٢٥١ ، المبدع جـ ٦ ص ٢٣٤ ، الحرر جـ ١ ص ٤١٣ ، المقنع وحاشيته جـ ٢ ص ٤٥٠ .

فالخلاصة من هذا الرأي : أن الكافر يرث الكافر ، إذا اجتمعا في الذمة والأمان أو في الحرب ، ولو اختلفت مللها .

### حجة هذا الرأي ومناقشتها:

احتج أصحاب هذا الرأى بما يلي :\_

أولاً: أن الموالاة بين الذمي والحربي قد انقطعت ، فلم يرث أحدهما من الآخر كالمسلم والكافر (١).

ويرد على ذلك : بأن الموالاة بينها بسبب اتحاد الدين لا تزال ثابتة. رغ اختلاف الدار بينها لقوله تعالى (٢٠) : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعضُهُم أُولِيّآء بَعضٍ ﴾ .

ولم يأت نص يخصص عموم الآية بجعل الذمة والحرب كالإسلام والكفر . والله أعلم . ثانيًا : أن الإرث من أحكام الإسلام وهي لا تجري على الحربي (٢) .

ويرد على ذلك : بأن كون الأحكام الإسلامية لا تجري على الحربي لا يدل على عدم التوارث بين الذمي والحربي ، لأن الحكم شيء وإمكان تنفيذه شيء آخر . والله أعلم .

### الرأي الثالث:

يفرق بين وجود السذمي في دار الإسلام وبين وجوده في دار الحرب ، وكذلك المستأمن والمعاهد . فعليه لا توارث بين ذمي وحربي إلا إذا كان الذمي في دار الحرب فيتوارثان ، وكذلك لا يرث المستأمن والمعاهد الحربي ، ولا يرثها إذا كانا في دار الإسلام ، ويرثانه إذا كان في دار الحرب ويرثها . وهذا رأي بعض الشافعية (أ) . صح بذلك ابن حجر الهيتي قائلاً : « لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي أو معاهد أو مستأمن ببلادنا لانتفاء الموالاة بينها . ويتوارث ذمي ومعاهد ومستأمن وأحد هؤلاء

<sup>(</sup>١) انظر : المغني : جـ ٦ ص ٢٩٧ ، الإنصاف جـ ٧ ص ٢٥١ ، الشرح الكبير جـ ٤ ص ٨٠ ، أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال أية ٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : المهذب وشرحه انجموع جد ١٤ ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) من أمثا علي الجلال وابن حجر والصيري ·

ببلادهم وحربي " (١) . ولم أجد لأصحاب هذا الرأي دليلا على رأيهم ، وإلا أنني أفهم من ظاهر كلام ابن حجر الهيتمي أن ثبوت الموالاة عنده هو اتحاد الدار حقيقة (١) بين الوارث والمورث ، فوجود الذمي في دار الحرب مستأمنًا تثبت الموالاة المنتفية بينه وبين الحربي . وعليه يقولون : « وقضيته أنه لو عَقَد 'لإام الذمة لطائفة قاطنة بدار الحرب إنهم يتوارثون مع أهل دار الحرب " (١) . فيتوارث أهل الذمة مع أهل الحرب ، لكونهم قاطنين بداره (١) . أما المستأمن فإنه لا إشكال عليه لأنه قد انتهى استئانه مع خروجه من دار الإسلام ، وكذلك المعاهد ، وبذلك تثبت الموالاة بينها وبين الحربي فيرثانه ويرثها .

ومها كانت الحجة فإنها ترد: لعدم وجود النص على أن الموالاة ثبتت بين الشخصين باتحاد الدار بينها حقيقة ، ولا يقبل ذلك لوجود الفرق في حقيقة الموالاة بين الشخص المقيم بأمان مؤت في دار وبين المقيم بأمان مؤبد فيها ، فضلا عن كونه أهلا لتلك الدار ، والله أعلم .

### الرأي الرابع:

التوارث بين النمي والحربي مطلقًا سواء اتحدت مللها أو اختلفت وهو رأي بعض الشافعية (٥) ورواية عن أحمد (١) وظاهر المذهب الجعفري والإمامية (٧) .

### وحجتهم ما يلي :\_\_

أولاً: لشبول الكفر لهما والكفر ملة واحدة (^) .

<sup>(</sup>١) انظر : تحفة المحتاج جد ٦ ص ٤١٦ ـــ ٤١٧ ، فتح المعين وحاشيته للسقاف ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : حاشية السراجية ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) حاشية الشرواني على تحذ، المحتاج جـ ٦ ص ٤١٧ . الغرر البهية جـ ٣ ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>١) انظر : حاشية الباجوري على شرح السُّنْشوري على متن الرحبية في علم الفرائض ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر : روضة الطالبين جـ ٦ ص ٢٩ ، مغنى انحتاج جـ ٣ ص ٢٥ .

<sup>(</sup>١) وهوم الختاره الخلال النظر : المغني جـ ٦ ص ٢٩٥ . أحكام أهل الندمة م / ٢ ص ٤٤٥ ، الإنصاف جـ ٧ ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) انظر : النهاية للطوسي ص ٦٦٦ ، إيضاح الفوائد جـ ٤ ص ١٧٨ ، شرائع الإسلام ص ١٨١ ، دعـائم الإسلام جـ ٢ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٨) انظر : روضة الطالبين جـ ٦ ص ٢٦ . مغنى المحتاج جـ ٣ ص ٢٥ . الإنصاف جـ ٧ ص ٢٥٠ .

ثانيًا : لأن توريث الآباء من الأبناء ، والأبناء من الآباء مذكور في كتاب الله تعالى ذكرًا عامًا ، فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع ، ومالم يستثنه الشرع يبقى على العموم .

ثالثًا : لقوله تعالى (١) : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعضُهُم أُولِيَآءُ بَعضٍ ﴾ عام في جميعهم .

ويرد على ذلك كله بما يلي : ــ

أولاً: أن عموم الآية يخصصه حديث: « لا يتوارث أهل ملتين شتى » (٢) فلا توارث بين ملة كفرية وملة أخرى كفرية .

ثانيًا : أنه لا خلاف في انقطاع الولاية بين الذمي والحربي الختلفي الديانة . وذلك بسبب اختلاف الدين والدار معًا . فسقط بذلك سبب التوارث .

### الرأى الخامس:

التوارث بين الذمي والحربي بل وبين الكفار أجمعين بشرط اتحاد الدين بين الوارث والمورث. وهو رأي المالكية (٢) والحنابلة (١). والهادوية (٥) والأوزاعي واختاره ابن القيم (١) رحمهم الله. فقال الخليل المالكي (٧) رحمه الله: « ومال الكتابي الحر المؤول للجزية لأهل دينه من كُورته (٨). فيفهم عموم قوله: « لأهل دينه » أنه يشمل كلاً من الذمى والمستأمن والحربي معًا. وقال المواق (١) المالكي رحمه الله: « ولا يثبت التوارث

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال أية ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص ٢٣٨ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ ٤ ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغنى جـ ٦ ص ٢٩٦ ، الإنصاف جـ ٧ ص ٢٥٠ ، أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>د) انظر : البحر الزخار جـ د ص ٣٦٩ . الروض النضير جـ ٥ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر : أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٤٦ .

 <sup>(</sup>٧) هو خليل بن إسحاق بن موسى . ضياء الدين الجندي . من أهل مصر . تعلم في القاهرة ، من كبار فقهاء المالكية . له مؤلفات أهمها : " المختصر " في الفقه يعرف بمختصر خليل ، مات سنة ٧٧٦ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٢

<sup>(</sup>٨) كورته : بغم الكاف . أي جماعتـه المودي معهم الجزيـة أو قربتـه أو أهل إقليـه . ( حـاشيـة الـدسوقي جـ ٤ ص ٤٦٩ ).

<sup>(</sup>٩) هو عمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبـدري العنـاطي ، أو عبـد الله المواق . فقيـه مـالكي ، لـه مؤلفـات منها : التاج والإكليل في شرح مختصر خليل ، مات سنة ٨٩٧ هـ . ( انظر : الأعلام جـ ٧ ص ١٥٤ ) .

بين اليهود والنصارى ولا بين ملة وأهل ملة أخرى أصلاً ، وأن تحاكموا إلينا " (') . وروي عن الإمام أحمد رحمه الله : " إن الكفر ملل مختلفة ، لا يرث بعضهم بعضًا " (') . وأوضح ذلك ابن قدامة رحمه الله قائلاً : " وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون . وإن اختلفت ديارهم " (') وقال الزيدي : " إن اختلاف القرابة بالإسلام والكفر من غير فرق بين أن يكون الكافر حربيًّا أو ذميًّا أو مرتدًّا مانع من التوارث ، وكذا الاختلاف في الملل الكفرية . فلا يرث من أهل ملة كفرية من ملة أخرى كفرية . وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية " (1) .

### أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها:

استدل أصحاب هذا الرأى بما يلي :\_\_

### الدليل الأول:

روي عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » (٥) . وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى (١) : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعضُهُم أُولِينَاءُ بَعضٍ ﴾ وضبطه التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره (٧) .

### ويناقش هذا الاستدلال بما يلي :-

أولاً: أنه يوجد في سند هذا الحديث يعقوب (١٨ وهو ليس بالقوي ، وقال الترمذي

<sup>(</sup>١) التاج والإكليل جـ ٦ ص ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المغنى جـ ٦ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) المغني جـ ٦ ص ٢٩٦ ، الشرح الكبير جـ ٤ ص ٨٠ ، شرح منتهى الإرادات جـ ٢ در ١٣٦ ، المقنع وحاشيت. جـ ٢ ص ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الروض النضير جـ ٥ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث في ص ٣٣٨ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال أية ٧٣.

<sup>(</sup>٧) انظر : المغنى جـ ٦ ص ٢٩٥ ــ ٢٩٧ .

 <sup>(</sup>A) هو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي ، مولى قريش توفي سنة ١٥٥ هـ . قال أحمد بن حنبل : يعقوب بن عطاء منكر الحديث وضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة وغيرهما . ( انظر : كتاب الجرح والتعمديل جـ ١ ص ٢١١ رقم / ٨٨٢ ).

عنه : « لا يعرف إلا من حديث ابن أبي ليلى وفيه ضعف » (١) وابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه (١) .

ثانيًا: جاءت رواية عن عمرو بن عثان (٢) عن أسامة بن زيد رضي الله عنها عن النبي عَلِيَّةٍ قال: « لا يتوارث أهل ملتين ، لا يرث مسلم كافِرًا ولا كافر مسلمًا. ثم قرأ: ﴿ وَالَّـذِينَ كَفَرُوا بَعضَهُم أُولِيَسَاءُ بَعضِ إِلا تَفعَلُسوهُ تَكُن فِتُنسَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ (١) . فجعل الثاني بيانًا للأول ومعنى ذلك أن المراد بالملتين هما: الإسلام والكفر. وهو ما حمله الجمهور (٥).

### ويجاب بما يلي :ـــ

أولا: أن حديث: « لا يتوارث أهل ملتين شتى » له شواهد كثيرة منها ، عند الترمذي من حديث جابر (١) وعند الدارمي (٧) من حديث الشعبي (٨) . وأن سند أبي داود فيه إلى عرو بن شعيب صحيح (١) . وأنه قد ثبت في الدارقطني وغيره بسند صحيح ساع عمرو من أبيه شعيب وساع شعيب من جده عبد الله (١٠) .

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جـ ٨ ص ٢٥٩ ، أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : عون المعبود جـ ٨ ص ١٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) هـو عمرو بن عثان بن عفان القرشي ، أبـو عثان ، مـدني ثقة ، من كبـار التـابعين روى عن أسـامـة بن زيـد .
 ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٨ ص ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية رقمها ٧٢ من سورة الأنفال. والحديث رواه الحاكم في المستدرك جد ٢ ص ٢٤٠ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الحافظ الذهبي. ورواه البيهقي بلنظ: « لا يرث السلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتسوارث أهمل ملتين » في السنن الكبرى جد ٦ ص ٢١٨ وكمنذلسك الطبراني في كنز العال رقم / ٢٠٤٤٢ جد ١١ ص ١٨٨. وقال الحافظ ابن حجر : وفي إسناده الخليل بن مرة وهو واه ( انظر : تلخيص الحبير ٢ / ٨٤ ، الروض الذه ه / ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري جـ ١٢ ص ٥١ ، تلخيص جـ ٢ ص ٨٤ ، عون المعبود جـ ٨ ص ١٢٢ ، التعليق المغني على السادارقطني جـ ٢ ص ١٦٢ ، البلسوط للمرخسي جـ ٢٠ ص ٢٢ ، أسنى الطالب جـ ٤ ص ١٦ . المالك جـ ٤ ص ١١ .

 <sup>(</sup>٦) انظر : صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جـ ٨ ص ٢٦٧ ، كنز العال رقم / ٢٠٤٢٠ جـ ١١ ص ١١ .

<sup>(</sup>٨) انظر : سنن الدارمي جـ ٢ ص ٢٦٧ رة / ٢٩٩٥ ـــ ٢٩٩٦ .

<sup>(</sup>١) انظر : فتح الباري جد ١٢ ص ٥١ ، نيل الأوطار جد ١ ص ١٩٣ ، الروض النضير جد ٥ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>١٠) انظر : التعليق المعني على الدارقطني جـ ٤ ص ٧٢ .

ثنانيّا: أن حديث أسامة الذي أخرجه الحاكم (۱) والبيهقي يصح أن يحمل معنى الملتين على الإسلام والكفر ، كا يصح حمله على عمومه فيكون شاملًا لجميع الملل ، وهو أظهر . ويؤيد ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه والحسن رحمه الله أنها قالا : «لا يرث اليهوديّ النصرانيّ ولا النصرانيّ اليهوديّ » (۱) .

ثالثًا: أن العطف في حديث أسامة يقتضي التغاير ، ولو بوجه ، فيكون من عطف الخاص على العام ، لأن اختلاف الكفر في الملل هو الذي يشهد به القرآن في عدة آيات . أما قراءته ﷺ للآية في الحديث فإنها بالنظر إلى المسلم والكافر ، لا بالنظر إلى ما بين ملل الكفر ، فتكون آية الأنفال نسبية يعنى بالنظر إلى الإسلام والكفر أو كفار محصوصين ، فيبقى الحديث على عومه (٢) . والله أعلم .

### الدليل الثاني:

ما روي عن سليان بن يسار (1) أن محمد بن الأشعث (٥) أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب : « يرثها أهل دينها » ثم أتى عثان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثان : « أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها » (١) .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن حمروية النيسابوري ، أبو عبد الله ، الشهير بالحاكم ، من أكابر حفاظ الحمديث والمصنفين فيه ، أخذ الحديث عن نحو ألفي شيخ ، له تصانيف كثيرة منها : المستمدرك على الصحيحين . مات في نيسابور سنة ٤٠٥ هـ ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى جـ ٢ ص ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المصنف لابن أبي شببة رقم / ١١٤٩٨ جـ ١١ ص ٣٧٥ ، المصنف لعبــد الرزاق رقم / ١٨٦١ جـ ٦ ص ٧ ، حــاشيــة جوهرة الفرائض ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الروض النضير جـ ٥ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن يسار الهلالي ، أبو أيوب المدني ، مولى مأمون ، ثقة مأمـون . مات سنة ١١٠ هـ . ( انظر : تهـذيب التهذيب جـ ٤ ص ٢٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن الأشعث بن قيس الكندي ، أبو القاسم الكوفي ، ثقة من كبار التابعين . مـات سنـة ٦٧ هـ . ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ١ ص ٦٤ ، شرح الزرقاني على الموطأ جـ ٢ ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطمأ شرح الزرقاني جـ ٣ ص ١٢٠ . قال محقق جامع الأصول : إن إسناده صحيح ( جامع الأصول جـ ٩ ص ٢٠٦ رقم / ٢٩٦٧ جـ ٢ ص ٢٢٦ ـ ٢٦٧ وفي المصنف لابن أبي شيبــة مثلــه رقم / ١١٤٨ جـ ١ ص ٢٧٠ ـ ٢٧١ والمصنف لابن أبي شيبــة مثلــه رقم / ١١٤٨ جـ ١١ ص ٣٧٠ ــ ٢٧١ والمصنف لعبـــد الرزاق رقم / ١٨٥١ جـ ٦ ص ١٧٠ ، كنز العمال رقم / ٢٠٤١ جـ ١١ ص ٢٠٠ .

قلت: أن قدوم عمد بن الأشعث من الين إلى المدينة لاستفتاء أو طلب الحكم في مسألة ميراث عمد اليهودية أو النصرانية عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، وتكرَّرَ سؤاله عنه في عهد عثان رضي الله عنه ليعطي مؤثرًا هامًّا إلى حدوث الاختلاف بين الصحابة في حكم توريث المسلم من الكافر . فقد جاءت في رواية أخرى عن عمر تعارض الرواية الأولى عنه فقال : « أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا » (١) .

### الدليل الثالث:

أن كل فريقين منهم لا موالاة بينها ولا اتفاق في الدين ، فلم يرث بعضهم بعضًا كالمسلمين والكفار . ولأن مخالفينا قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل الذمة مع اتفاقهم في الملة لانقاطع الموالاة فمع اختلاف الملة أولى (٢) .

ويناقش هذا الدليل: بأن جميع الملل الكفرية كالملة الواحدة لاجتاعهم على الكفر بالله والبطلان ، فاختلافهم كاختلاف المذاهب في الإسلام (٢): قال تعالى (١). ﴿ فَمَاذَا بَعدَ الْحَقِّ إِلاَ الضَّلْلُ فَأَنَّىٰ تُصرَفُونَ ﴾ .

### ويرد على هذه المناقشة بما يلي :-

أولا: أن اشتراكهم على الكفر العام بالله ، لا يوجب تساويهم في الملة . فإنهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم ، إلى درجة أن يستحل بعضهم دماء بعض ، ويكفر بعضهم بعضًا. فكانوا مِلَلاً كاليهود والنصاري وغيرهما .

ثانيًا: أما قوله تعالى (٥): ﴿ فَمَاذَا بَعدَ الحَقِ إِلاَ الضَّلْلُ ﴾ فلا يقتضي اشتراك الضالين في دين واحد . والله تعالى يذكر الحق والهدى والإسلام ويجعله واحدًا ، ويذكر

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على موطأ الأمام مالك جـ ٣ ص ١٢٠ . وعليه يقول ابن عبد البر : فلعل عمر رجع هذا إلى ما قبله ( المرجع نفسه ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني جـ ٦ ص ٢٩٦ ، أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : أسنى المطالب جـ ٤ ص ١٦ ، نهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٨ ، تحفة المحتاج جـ ٦ ص ٤١٦ ، مغني المحتاج جـ ٣ ص ٢٥ ، إرشاد الساري م / ١ ص ٤٤٤ ، شرح السنة جـ ٨ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس أية ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة يونس أية ٣٢ .

الباطل والضلال والكفر ويجعله متعددًا (١٠). قال تعالى (٢): ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِراطي مُستَقِيمًا فَآتُبعُوهُ وَلا تَتَّبعُوا السُّبُلَ فَتَفَرْقَ بِكُمْ عَن سَبيلِهِ ﴾ .

وقال تعالى (٢): ﴿ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمَ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمَرهُم بَينَهُم زُبُرًا كُلُّ حِزب بِمَا لَدَيهِم فَرحُونَ ﴾ .

ويناقش هذا الرد: بأننا نسلم أنهم فيا بينهم أهل ملل فيا يعتقدون. ولكن عند مقابلتهم بالمسلمين هم أهل ملة واحدة ، لأن المسلمين مقرون برسالة محمد ملي وبالقرآن، وهم ينكرون ذلك بأجمعهم وبه كفروا ، فكان في حق المسلمين أهل ملمة واحدة في الشرك ، وإن نحلهم فيا بينهم . وعلى هذا فقد جعل الله الدين دينين ، الحق والباطل فقال تعالى (٤) : ﴿ لَكُم دِينَكُم وَلِي دِينِ ﴾ .

وقال تعالى (٥) ﴿ وَلَن تَرضَى عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلا النَّصْرَى حَتَّى تَتَّبعَ مِلْتَهُم ﴾ .

وجعل الناس فريقين : فريقًا في الجنة وهم المؤمنون ، وفريقًا في السعير وهم الكفار أجمعهم (١) .

ويرد على المناقشة: بأن قول تعالى: ﴿ لَكُم دِينَكُم وَلِيَ دِينٍ ﴾ ولا يقتضي اشتراكهم في دين واحد ، بحيث يدين هؤلاء بعين ما يدين به هؤلاء ، بل المعنى \_ والله أعلم \_ لكل منكم دينه وملته (٧). وقد ذكر بعض المفسرين: أن الخاطبين في الآية كفرة مخصوصون ، قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون (١٠).

وأيضًا هناك فرق بين كونهم مختلفين في الأديان والمعتقدات وبين كونهم متعاونين

<sup>(</sup>١) ولعل هذا هو ما يقول الحنفية : إن الكفر ملة واحدة أمر حكمي لأن الكفار على ملل شتى حقيقة . ( انظر : شرح السراجية ص ٨٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون آية ٥٢ ـــ ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكافرون أية ٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة أية ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر : البسوط للسرخسي جـ ٣ ص ٢٢ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٧) انظر : أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٨) انظر : الكشاف جـ ٤ ص ٢٩٢ ، الجامع لأحكام القرآن جـ ٢ ص ٢٣٦ .

على ضرب المسلمين ، فتعاون الكفار باختلاف معتقداتهم على ضرب المسلمين لا يدل على اتحادهم في العقيدة والدين . بدليل قول على الهالين :﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصْرَى عَلَى الْحَادِم فِي العقيدة والدين . بدليل قول تعالى (١) :﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُم يَتلُونَ الْكِتْبَ ﴾ .

فالآية تـدل على أن الله قـد شهـد عليهم بـالاختلاف والافتراق . وبـذلـك لا يوجـد الولاء الحقيقي بين أصحاب مختلف الأديان والملل . والله أعلم .

أما قوله تعالى: ﴿ حتى تتبع ملتهم ﴾ فلا يدل على أن ملة اليهود هي ملة النصارى. فإضافة الملة إلى جميعهم لا يقتضي اشتراكهم في عين الملة لأن الوحدة تكون في الملفظ، لا في المعنى، وإنما المعنى يفيد الكثرة. كقول القائل: «أخذ عن علماء الدين علمهم » يريد علم كل منهم (٢). ولعل عطف النصارى على اليهود في قوله: «اليهود ولا النصارى .... » يدل على أنهم أهل ملتين (٢) ويؤيد ذلك قوله تعالى (٤): ﴿ قَالَتِ النَّهُودُ لَيّسَتِ النَّهْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّهْرَىٰ ... ﴾ الآية. وقوله تعالى (٥). ﴿ لِكُلِّ جَعَلنَا مِنكُم شِرعَةً وَمِنهَاجًا ﴾ .

أما قول الخالفين: إن الناس جعلوا فريقين: أولها في الجنة والثاني في النار، فهذا ما يتعلق بالجزاء في الآخرة. ولا يدل ذلك على أن الناس في الدنيا حسب معتقداتهم ينقسبون إلى قسمين.

### الدليل الرابع:

روى إسماعيل بن أبي خالـد (١) عن الشعبي عن علي : أنـه جعل الكفر مللا مختلفـة . ولم يعرف له من الصحابة مخالف . فكان إجماعًا (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة أية ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري جد ١٢ ص ٥١ ـــ ٥٢ ، أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المبسوط للسرخسي جد ٣٠ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة أية ١١٣ . (٥) سورة المائدة أية ٤٨ .

 <sup>(</sup>٦) هو الماعيل بن أبي خالد الأخسي . مولام روى عن أبيه والشعبي وآخرين وهو أعلم الناس بالشعبي . وقال أحمد :
 « أصح الناس حديثًا عن الشعبي ابن أبي خالد » وهو كوفي تابعي ثقة . مات سنة ١٤٦هـ . ( انظر : تهذيب التهذيب جد ١ ص ٢٩١) .

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى جـ ٦ ص ٢٩٦ ، أحكام أهل الذمة م / ٢ ص ٤٤٧ .

### الرأي الراجح:

الرأي الراجح هو الرأي الأخير القائل بالتوارث بين الكفار إذا اتحدت مللهم ، ولو اختلفت بهم الدار ، وأن اختلاف الدار بينهم لا يوثر في حكم الميراث بشيء . وذلك لأسباب :

أولًا : لقوة أدلة هذا الرأي وضعف أدلة الخالفين له .

ثانيًا : أن الميراث من أحكام الدين ، وليس من أحكام الدار ، فالتوارث يكون على أساس اتحاد الدين بين الوارث والمورث الكافرين أظهر .

ثالثًا: إن كان الفقهاء متفقين على أن سبب الوراثة هو النصرة والموالاة فالنصرة والموالاة على والموالاة على أساس اتحاد الدين بين الوارث والمورث أظهر وأقوى من النصرة والموالاة على أساس اتحاد الدار.

رابعًا : لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يبدل على أن اختلاف البدارين ذو أثر في هذا الباب . والله أعلم .

### المطلب الثاني

### حكم التوارث بين الحربيين إذا اختلفت بهها الدار

إذا مات الحربي في دار الحرب ، ولمه أب حربي من دار الحرب الأخرى ، أو إذا مات مستأمن من دار الحرب ، فهل يرث أبوه مات مستأمن من دار الحرب ، فهل يرث أبوه مال ابنه الميت أم لا ؟ وهل اختلاف الدار بين الحربيين يؤثر في حكم ميراثها أم لا ؟

للفقهاء في ذلك ثلاثة آراء :\_\_

### الرأي الأول:

لا توارث بين أهل الحرب مطلقًا . وهو رأي بعض الزيدية . صرح بذل العلامة محمد ابن أحمد الناظري قائلًا : « فالكافر الحربي لا يرث أحدًا من أهل دار الحرب ، ولا من سائر الملل ، ولا يرثونه إجماعًا ، وإنما يكون ماله فيئًا لمن سبق إليه من مسلم أو

كافر » (١) . ولم أجد لهذا الرأي دليلاً يذكر .

والظاهر: أن الناظري قد انفرد بهذا الرأي حيث لم أعثر على هـذا الرأي في كتب علماء الزيدية الأخرى ولا في غيرها . والله أعلم .

### الرأي الثاني:

توارث الحربيين فيا بينهم إذا اتفقت ديارهم . فإذا اختلفت فلا يرث بعضهم بعضا . وهو رأي الحنفية (۲) وبعض الشافعية (۳) . وذلك لاختلاف الدارين حكما . لأن بين المستأمن من دار حرب في دار الإسلام وبين المستأمن الآخر فيها من دار حرب أخرى اختلافا في الدار حكما ، فوجودها في دار الإسلام لا ينفى اختلاف الدارين فيا بينها حكما ، إن كانوا من دارين مختلفتين ، وعليه يقول الحنفية : « فإن أهل الحرب لا يتوارثون فيا بينهم إذا كانوا أهل دور مختلفة ، لأن حكم اختلاف الدار فيهم باختلاف المنعة ، فإن دارهم ليست بدار أحكام يجمعهم حكم ، مخلاف دار الإسلام » (٤) . ويقول الإمام النووي رحمه الله : « قال أصحابنا : وكذا لو كان حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا . والله أعلم » (٥) ، وإن كانوا مستأمنين في دار الإسلام ، لأن المستأمن من أهل يتوارثا . والله أيل ورثته في دار الإسلام وترك مالًا ولم يكن وارثه معه ، فليس على الإمام إرساله إلى ورثته في دار الحرب ، بل عليه أن يسلمه إليهم ، إذا جاءوا إلى دار الإسلام ، وأقاموا البينة على أنهم ورثته . وذلك لأن حكم الأمان للمستأمن باق في ماله لحقه ، لا لحق ورثته في دار الحرب ، ومن جملة حقه إيصال تركته إلى ورثته في ماله لحقه ، لا لحق ورثته في دار الحرب ، ومن جملة حقه إيصال تركته إلى ورثته إذا ما جاءوا إلى دار الإسلام ، فلا يصرف إلى بيت المال (١) .

### الرأي الثالث:

القول بتوارث الحربيين فيا بينهم سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت ، حتى لو يرى

<sup>(</sup>١) جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفائض للعلامة الناظري ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ٣ ص ٣٣ . شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٩٠٠ ، حاشية ابن عابدين جـ ٦ ص ٧٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح صحيح مملم للنووي جد ١١ ص ٥٣ .

٤١) شرح السير الكبير جـ ٥ ص ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>د) شرح صحيح مسلم للنووي جـ ١١ ص ٥٣ ،

<sup>(</sup>٦) شرح السير الكبير جـ ٤ ص ٢٣٣ ، حاشية الفناري ص ٧١ ـــ ٨٠ ، البحر الزخار جـ ٥ ص ٤٥٥ .

بعضهم قتل بعض ، وهـو رأي الشافعيـة (۱) والحنابلـة (۲) . نعمـوم النص المقتضي للتـوريث ، ولأن المسلمين يرث بعضهم بعضا ، وإن اختلف الـدار بهم فكــذلــك الكفار (۲) . فيرث المستأمن قريبه الحربي وبالعكس . وعليه فترسل تركة المستأمن الذي مات في دار الإسلام إلى الورثة في دار الحرب فإن لم يعرفوا أرسلت التركة إلى حكومتهم لتسلمها هي إلى الورثة (۱) .

### الرأي الراجح:

الرأي الراجح هو الرأي القائل بتوريث أهل الحرب فيا بينهم ، سواء اتحدت الدار أو اختلفت . وذلك لقوة ما استدلوا به . ولأن الوراثة مبنية على الولاية والنصرة . فالولاية ثابتة بين أهل الحرب أنفسهم ، خصوصًا إذا اتحدت مللهم كا سبق أن وضَحناه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : روضة الطالبين جـ ٦ ص ٢٩ . تكلة المجموع للمطيعي جـ ١١ ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى جـ ٦ ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجم السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني جـ ٦ ص ٢٩٧ ، شرح منتهي الإرادات جـ ٢ ص ٦٣٦ ، شرح السزر وسابي لمخدمر خلبسل جـ ٨ ص ٢٠٣.

# الفصل الرابع اختلاف الدارين وأثره في أحكام الشهادات

ويشتمل على مبحثين بعد التهيد :ـــ

المبحث الأول : شهادة المسلم على غير المسلم وبالعكس ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكمها .

المبحث الشاني : شهادة الكافر على الكافر ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكمها .

## الفصل الرابع اختلاف الدارين وأثره في قبول الشهادة

#### تهيد:

المراد بالشهادة هو الإخبار بما شوهد (١) . قال الجوهري : الشهادة خبر قاطع ، تقول منه : شهد الرجل على كذا . وشهد فلان على فلان بحق فهو شاهد وشهيد . وشهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد (٢) . والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره (٦) . وجمع شاهد شهد مثل صاحب وصحب وسافر وسفر . وبعضهم ينكره وجمع الشهد شهود وأشهاد . والشهيد : الشاهد والجمع الشهداء (١) . والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع .

### فمن الكتاب:

قوله تعالى (٥٠) : ﴿ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعتُم وَلا يُضَآرُّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾ .

### ومن السنة:

ما روي عن أنس رضي الله عنه قال : سئل النبي ﷺ عن الكبائر قال : « الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور » (٦)

وما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عَلِيْكُ قال في خطبته : « البَيِّنَةُ عَلَىٰ اللَّهِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى اللَّهَعَى عَلَيْهِ » (٧)

وقال الترمذي رحمه الله: « هذا حديث في إسناده مقال » (^) ثم قال: « والعمل

<sup>(</sup>١) كفاية الأخيار جـ ٢ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ص ٣٤٩ . لسان العرب م / ٢ ص ٢٣٩ ـــ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٣٦ .

<sup>.</sup> (٤) مختار الصحاح ص ٣٤٩ ، لسان العرب م / ٢ ص ٣٤٠ . (۵) سورة البقرة أية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صعيحه كتاب الشهادات ( ٥٢ / ١٠ ) جـ ٢ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي في صحيحه بشرح ابن العربي جـ ٦ ص ٨٧ .

 <sup>(</sup>A) لأن مجمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من فبل حفظه . ضعفه ابن المبارك وغيره وهو الـذي يروفي
 هذا الحديث عن عمرو بن شعيب . ( انظر : المرجع السابق وراجع ص ٢٢٢ من هذه الرسالة ) .

على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْثِ وغيرهم » (١) . وعلق على ذلك ابن قدامة رحمه الله قائلاً : « إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا .... ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس » (٢) .

وحكم تحمل الشهادة وأدائها فرض كفاية . فإن لم يكن إلا هو تعين عليه (٢) . لقوله تعالى (٤) ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ .

وقوله تعالى (٥) ﴿ وَأَقْيِمُواْ الشَّهْدَةُ للهِ ﴾ .

وقوله تعالى (٦) . ﴿ وَلا تَكتُمُوا الشَّهْدَةَ ﴾ .

هذا ، وسوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين :ـــ

المبحث الأول : شهادة المسلم على غير المسلم وبالعكس ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكمها .

المبحث الشاني : شهادة الكافر على الكافر ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكمها .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) المغني جـ ٩ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>۱) انظر : فيض الإله المالك لعمر بركات جـ ٢ ص ٢٤١ ، مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص ٧٦٦ . وقسال فيسه أيضًا : « ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة وكذا من لم يتمين عليه في إلاصح » ، كشاف القناع جـ ٦ ص ٢٩٠ . وقال ابن تهية : « ويجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها لو تعينت إذا كان محتاجًا وهو قول في مذهب أحمد . ( الفتاوي الكبرى لابن تهية جـ ٤ ص ٦٤٠ وانظر الفروع لابن مفلح جـ ٦ ص ٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة أية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق أية ٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة أية ٢٨٢ .

# المبحث الأول حكم شهادة المسلم على الكافر وبالعكس ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكمها

وله مطلبان :\_

المطلب الأول : شهادة المسلم على غير المسلم ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكها .

المطلب الثناني : شهادة غير المسلم على المسلم ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكها .

### المطلب الأول

# شهادة المسلم على غير المسلم ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكمها

لا خلاف بين أهل العلم في قبول شهادة المسلم على غير المسلم (١) ، كا أن شهادة المسلم على المسلم مقبولة ، إذا اكتمل فيه شروط قبول الشهادة سواء أكان المشهود عليه ذميًا أو مستأمنًا. ولا أثر لاختلاف الدارين بين المسلم الشاهد وبين غير المسلم المشهود عليه في حكم الشهادة مطلقًا . وذلك لأن المسلم له ولاية على غير المسلم ، فثبت له الشهادة عليه ، لأن الشهادة فرع الولاية . ولأن المسلم تقبل شهادته على المسلم ، وهو أعلى حالًا من غير المسلم ، فتثبت شهادته على غير المسلم من باب أولى (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : التاج والإكليل جـ ٦ ص ١٥٩ ، العلاقات الاجتماعية ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : العلاقات الاجتاعية ص ٢٠٩ .

### المطلب الثاني

# شهادة غير المسلم على المسلم ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكمها

يقسم هذا المطلب إلى فرعين :\_\_

أولهما : حكم شهادة غير المسلم على المسلم .

الثاني : أثر اختلاف الدارين في حكم شهادة غير المسلم على المسلم .

### الفرع الأول

## حكم شهادة غير المسلم على المسلم

اتفق الفقهاء على رفض شهادة غير المسلم على المسلم في غير حالـة الضرورة . أمـا في حالة الضرورة . أمـا في حالة الضرورة فقد تنازع الفقهاء في قبول شهادة غير المسلم على المسلم إلى ثلاثة أراء :\_\_

### الرأي الأول:

لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مطلقًا . وهو رأي الشافعية والزيدية والمشهور من الحنفية والمالكية وبعض الإمامية وقول ضعيف للحنابلة (١) .

### الرأي الثاني:

لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم إلا في حالة الوصية ، كأن يكونا في سفر ولم يجمد الموصي المسلمُ مسلمًا ليشهد وصيَّتُه . وهو رأي بعض المالكية والصحيح من مذهب الحنابلة

<sup>(</sup>۱) انظر: الأم جـ ٦ ص ٢٣٢ وجـ ٧ ص ٨٨ ، أحكام القرآن للشافعي جـ ٢ ص ١٤٤ ، المهذب وشرحه المجموع جـ ٢٠ ص ٢٤٠ ، الوجيز جـ ٢ ص ٢٤٠ ، الوجيز جـ ٢ ص ٢٤٠ ، الوجيز جـ ٢ ص ٢٤٠ ، أنى المطالب جـ ٤ ص ٢٣٠ ، اختلاف الفقهاء للطحاوي ص ١٩١ ، الدرر الحكام جـ ٢ ص ٢٣٨ ، حاشية ابن عابدين جـ ٥ ص ٢٦١ ، الروضة البهية جـ ١ ص ٢٥٠ ، المدونسة الكبرى جـ ٤ ص ٨١ ، السيل الجرار جـ ٤ ص ١٩٠ . الثر السيال الجرار جـ ٤ ص ١٩٠ ، شرح الخرشي جـ ٧ ص ١٧٦ ، حاشيسة الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٤١ ، ١٥٢ ، الثمر السياني ص ١٠٥ ، الإنصاف جـ ١٢ ص ٥٠ .

والظاهري وبعض الإمامية والشيعة . وبه قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري  $^{(1)}$  وسعيد ابن المسيب وشريح ابن سيرين  $^{(7)}$  وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري وأبو عبيد  $^{(7)}$  .

### الرأي الثالث:

لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم إلا في حالة الضرورة كالوصية وغيرها . وهو رأي بعض الحنفية وبعض الشافعية وقول لمالك ورواية عن أحمد واختاره الشيخ ابن تيية وتلميذه ابن القيم (٥) . قال ابن تيية رحمه الله : « وقول أحمد : « أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس في غيرهم هذه ضرورة . يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضرًا وسفرًا وصية وغيرها وهو منحة كا تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحام » (١) . ثم قال أيضًا : « وعن أحمد في شهادة الكفار في كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه روايتان - « (٧) .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن قيس بن سليم ، أبو موسى الأشعري ، من بني الأشعر من قحطان ، صحابي ، مشهور باسمه وكنيته ممّا . ولمد بالين ، وفيد مكة عنيد ظهور الإسلام . وكان حسن الصوت بالقرآن ، وهو الذي فقه أهل البصرة وأقرأهم . وهو من الفقهاء المعروفين ومن القضاة البارزين والولاة الفاتحين . له / ٣٥٥ حديثًا . مات سنة ٤٤ هـ . عكة وقيل بالكوفة ( الإصابة رقم / ٤٨٦ جـ ٢ ص ٢٥٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن سيرين البصري ، الأنصاري بالولاء ، أبو بكر ، تابعي ، ثقة ، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة .
 مات بالبصرة سنة ١١٠ هـ ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ١ ص ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي ، الخزاعي بالولاء ، الخراساني البغدادي ، أبو عبيد ، مشهور بكنيته ، من كبار العلماء بالحديث والفقه والأدب ، قاض ، ثقة مأمون من أهل هراة ، مات بمكة سنة ٢٢٤ هـ . له مؤلفات منها : الأموال ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٨ ص ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الدر المنشور جـ ٢ ص ٣٤٢ ــ ٣٤٢ ، المصنف لابن أبي شيبة جـ ٧ ص ٩١ ، المصنف لعبد الرزاق جـ ٨ ص ٢٦٠ ، تفسير ابن كثير جـ ٢ ص ١١١ ، تفسير النار جـ ٧ ص ٢٣١ ، فتح الباري جـ ٥ ص ٤١٢ ، اختلاف الفقهاء للطحاوي ص ١٩١ ، البسوط للسرخيي جـ ١٦ ص ١٢٣ ، تبيين الحقائق جـ ٢ ص ١٢٤ ، المغني جـ ٩ ص ١٨٢ ــ ١٨٢ ، الإنصاف جـ ١٢ ص ٢١٠ ، البدع جـ ١٠ ص ٢١٦ .. ٢١٧ ، كشاف القناع جـ ٦ ص ١١٤ ، الفتاوى الكبرى لابن تبية جـ ٤ ص ١٦٢ ، البهجة للتسولي جـ ١ ص ٩٠ ، المحلى جـ ٩ ص ٥٠٥ ــ ٤٠٩ ، النهاية للطوبي ص ١٦٢ ، الروضة البهية جـ ١ ص ٩٠ ، المحلى جـ ١ ص ٩٠ ، المحلى جـ ٩ ص ٥٠٠ ــ ٤٠٩ ، النهاية للطوبي ص ١٦٢ ، الروضة البهية جـ ص ٢٥٠ ، دعائم الإسلام للمغربي الشيعي جـ ٢ ص ١٣٠ ــ ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المراجع السابقة ، حاشية ابن عابدين . جـ ٥ ص ٤٧٥ ، إعلام الموقعين جـ ١ ص ٩١ و ١٢ و ٩٧ ، نهاية المحتاج وحاشيته جـ ٨ ص ٢٩٢ ، الشرقاوي على التحرير جـ ٢ ص ٥٠٥ ، العلاقات الاجتاعية ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٠, ٦) الفتاوى الكبري لابن تبية جـ ٤ ص ٦٤٢ ـــ ٦٤٤ ، الحرر وشرحه النكت والفوائد السنية جـ ٢ ص ٢٧٦ .

### سبب الخلاف:

والأصل في هذا الخلاف يرجع إلى اختلافهم في تأويل قوله تعالى (١) . ﴿ ياأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيَنِكُمْ إِذَا حَشَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدَلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِن غَيَرِكُمْ إِنَّ أَنتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي ٱلأَرضِ فَأَصْبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا أَوْ ءَاخَرَانِ مِن غَيَرِكُمْ إِنَّ أَنتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي ٱلأَرضِ فَأَصْبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مَن بَعَدِ الصَّلُوةِ فَيَقْمِمَانِ بِاللهِ إِنِ ٱرتَبَتَمَ لا نَشْتَرِي بِهِ ثُمَنَا وَلَو كَانَ ذَا قُرَبَىٰ وَلاتَكْتُمُ شَهْدَةً آللهِ إِنَّا إِذَا لَمِن ٱلآثِمِينَ ﴾ .

يقول أصحاب الرأي الأول ما يلي :\_\_

الأول : قــولــه : ﴿ أَو آخران مِن غيرِكُم ﴾ أي من غير عشيرتكم (٢) . وقـــال آخرون منهم بأنه منسوخ (٢) بقوله تعالى (٤) : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدَّلِ مُنكُمْ ﴾ .

الثاني: نسخ من الآية ما يجيزها على المسلمين ، وبقي حكم دلالتها في جوازها على أهل الذمة في الوصية في السفر (٥) .

الثالث : أن المراد بالشهادة المذكورة في الآية ليست هي الشهادة المتنازع فيها ، إنما هي أيّان الموضى إليه بالله تعالى للورثة (١).

ورد الآخرون على ذلك بما يلى :\_

الأول: أن الضير في قوله تعالى : ﴿ ذَوَيْ عَدَلِ مَنكُمْ ﴾ راجع للمؤمنين المصدرة به الآية ، إذ الخطاب لهم فيكون المراد من قوله تعالى : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنَ غَيرِكُمْ ﴾ غير الأية ، إذ الخطبين فتعين أنها من غير المؤمنين أو غير المسلمين (٧) . وبذلك تبين بطلان قول من

<sup>=</sup> حاشية الروض المربع للعاصمي م / ٧ ص ٥٩٢ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة أية ١٠٦ .

<sup>(</sup>۲) انظر : تفسير ابن كثير جـ ۲ ض ۱۱۱ ، روح المعاني جـ ۷ ص ٤٨ ، الـدر المنثور جـ ۲ ص ٣٤٣ ، الجـامع لأحكام القرأن جـ ٦ ص ٣٤٩ ، الكشاف جـ ١ ص ٦٥٠ ، نواسخ القرآن ص ٣١٩ ـــ ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المراجع السابقة . (٤)) سورة الطلاق أية ٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٩١ \_\_ ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المغنى جـ ٩ ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر : تفسير ابن كثير جـ ٢ ص ١١١ ، روح المعاني جـ ٧ ص ٤٨ ، الـدر المنثور جـ ٢ ص ٣٤٣ ، الجـامع لأحكام

قال في تأويل الآية : من غير عشيرتكم . ولأن جماعة من أكابر الصحابة والمفسرين منهم : ابن مسعود وابن عباس قالوا : من غير ملتكم ودينكم (١) . وأيضًا أن الآية نزلت في قضية عدي وتميم (٢) بلا خلاف بين المفسرين وكانا نصرانيين شهدا بوصية مولى لعمرو ابن العاص (٢) .

الثاني: أن دعوى النسخ لا يكن إثباته بالاحتال ، ولا يحل أن يقال في آية منسوخة ، لا تحل طاعتها والعمل بها ، إلا بنص صحيح ، أو ضرورة مانعة ، وليس ههنا شيء من ذلك . ولو جاز مثل هذا لما عجز أحد عن أن يدعي فيا شاء من القرآن أنه منسوخ ، وهذا لا يحل (٤) . وأن الجمع بين الدليلين هنا أولى من إلغاء أحدهما (٥) . وخصوصًا أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن ، حتى صح عن ابن عباس وعائشة (١) وعمرو بن شرحبيل (٧) وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة لا منسوخ فيها (٨) . وقد أنكر الإمام أحد رحمه الله من قال : إن هذه الآية منسوخة (١) . وصح

<sup>=</sup> القرآن جـ ٦ ص ٢٤٩ ، الكشاف جـ ١ ص ١٥٠ . نواسخ القرآن ص ٢١٩ ــ ٢٢٢ ، جامع البيان للطبري جـ ١١ ص ١٦٠ ، فتــح الباري جـ ٥ ص ٤١٢ ، من المسلف لابن أبي شيبة جـ ٧ ص ١٢ - ١٩ . المسلف لابن أبي شيبة جـ ٧ ص ١٢ ــ ١٢ .

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٨٦ ، الجامع لأحكام القرآن جـ ٦ ص ٣٤٦ ، المغني جـ ٩ ص ١٨٣ ، كشاف القناع جـ ٦ ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) عدي : هو عدي بن بداء \_\_ بفتح الموحدة وتشديد الدال \_\_ قال ابن حبان : له صحبة . وأنكر عليه ذلك أبو نمي وقال : لا يعرف له إسلام . وقال مقاتل : مات عدي بن بداء نصرائيًا . ( انظر : الإصابة جـ ٢ ص ٤٦٠ ) . وقيم : هو تميم بن أوس بن حارجة الداري ، صحابي ، من لحم كان نصرائيًا ، أسلم سنة ٩ هـ ومات سنة ٤٠ هـ ( انظر : الاستيماب جـ ٢ ص ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المراجع السابقة رقم ٢ / ، الكافي للقدسي جـ ٤ ص ٥٢٢ . (٤) انظر : المحل جـ ١ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الجامع لأحكام القرآن جـ ٦ ص ٣٥٠ ، تفسير المنار جـ ٧ ص ٢٣٢ ، فتح الباري جـ ٥ ص ٤١٢ ، نيل الأوطار جـ ٩ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٦) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق ، أم عبد الله ، زوجة رسول الله ﷺ وأحب نسائه إليه وكانت أفقه نساء المسلمين . روي عنها ( ٢٢١٠ )حديثًا . ماتت سنة ٥٨ هـ بالمدينة ودفنت بالبقيع . ( انظر : الإصابة جـ ٤ ص ٣٤٨ ).

<sup>(</sup>٧) هو عرو بن شرحبيل الهمداني ، أبو ميسرة الكوفي ، تابعي ثقة . مات سنة ٦٣ هـ . ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٨ ص ٤٧ ) .

<sup>(</sup>A) انظر : الجامع لأحكام القرآن جـ ٦ ص ٣٤٠ ، تفسير المنار جـ ٧ ص ٢٣٢ ، فتح الباري جـ ٥ ص ٤١٢ ، نيل الأوطار جـ ٩ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) انظر : المراجع السابقة .

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه عمل بذلك بعد النبي ﷺ (١) . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « إن حكمه لم ينكره أحد من الصحابة فكان حجة » (٢) .

الثالث : أما قولهم بأن المراد بالشهادة هو اليمين فهو مردود بما يلي :

أولاً: أنه لو كان المراد بها ذلك لما اشتُرط فيها عَددٌ ، ولا اشتُرطت عدالةٌ ، ولما قيدت بالسفر ، ولما طُلب من الشاهد أن يتلفظ بقوله : « لا نكتم شهادة الله ... » (٢) .

ثانيًا: أن الآية أفادت تحليف الشاهدين بالله « لا نكتم شهادة الله » فلو كان المراد من الشهادة اليمين ، لكان المعنى « يحلفان بالله ما نكتم اليمين » وهذا لا معتى لـه ألبتة ، فإن اليمين لا يُكتّم ، فلا يقال للشخص : « أحلفك أنك لا تكتم حلفك » (1) .

ثالثًا : إن في حمل الشهادة في الآية على اليين مخالفةً لما هو متعارف من مراد الشهادة في أسلوب القرآن والسنة . وإلا لكانت الشهادة في قوله تعالى : ﴿ وَأَقْيِمُوا ٱلشَّهْدَةَ للهِ ﴾ وقوله : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيُ عدلٍ مَنكُم ﴾ معناها اليين ، ولم يقل بذلك قائل .

الرابع: قوله تعالى (٥). ﴿ إِنَّ أَنتُم ضَرَبتُم فِي الأَرْضِ فَأَصْبَتكُم مُّصِيبَةُ اَلمَوتِ ﴾ دليل على أن من شروط جواز الاستشهاد بالآخرين أن يكون المستشهد في سفر، فلو كان هذان الشاهدان مسلمين ، لما كان الاستشهاد بها مشروطًا بذلك ، لأن الاستشهاد بالمسلم جائز سفرًا وحضرًا بالاتفاق (١).

### الاعتراض:

وقد اعترض أصحاب الرأي الأول بأن مقتضى أية المائدة كا فهمه المخالفون لنا يخالف أيات أخرى كثيرة منها :\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ٥ ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : جـ ٩ ص ١٨٣ ، العلاقات الاجتماعية ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة أية ١٠٦ .

<sup>(</sup>١) انظر : جامع البيان للطبري جـ ١١ ص ١٦١ ــ ١٧٠ ، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جـزي تحقيق محمـد اليونس والبراهيم عوضي جـ ١ ص ٢٤٢ ، الفتوحات الإلهية للجمل جـ ١ ص ٥٣٥ ، فتح الباري جـ ٥ ص ٤١٢ .

الأول : قوله تعالى (١) : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مُنكُم ﴾ .

وقوله تعالى (٢) : ﴿ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رَّجَالِكُم فَإِن لَم يَكُولِنَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَٱمرَأَتَانَ مِئْن تَرضَونَ مِنَ ٱلشُّهَدَاء ﴾ .

فهاتان الآيتان دلتا على اشتراط عدالة الشاهد ، وكونه من الرجال المسلمين ، المرضية شهادتهم ، وهذه الشروط لا تتحقق في غير المسلم فلم يكن أهلًا للشهادة على المسلم (٣) .

الثاني : قوله تعالى (1) : ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لأَيَسْتَوُون ﴾ •

وقوله تعالى (٥٠): ﴿ وَٱلْكُفْرُونَ هُمَّ الظَّلِمُونَ ﴾ .

وقوله تعالى (١) : ﴿ وَجَعَدُوا بِهَا وَآسَتَيقَنَتَهَا أَنْفُسُهُم ظُلْمًا وَعُلُوا ﴾ .

وهذه الآيات تثبت حكم الله على الكافرين بالفسق والظلم والإنكار بآياته عنادًا مع علمهم بحقيقتها . فلهذا لا تقبل شهادتهم ، وإذا كان المسلم الفاسق الظالم لا تقبل شهادته ، وتكون مردودة بالإجماع ، فأولى إذا كان الشاهد غير مسلم ، لأن الكاذب على الناس أدنى حالًا من الكاذب على الله فقد قال تعالى (١) : ﴿ فَمَن أَظْلَمُ مِمِّن كَنْبَ عَلَى اللهِ وَكَنَّبَ بَالصِدقِ إِذْ جَآءَهُ ﴾ .

لذا ، يجب التوقف في خبرهم . قال تعالى : (^) ﴿ إِن جَآءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَاءِفَتَبَيِّنُواۤ أَن تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهٰلَةٍ ﴾ .

الثالث : قوله تعالى (١) : ﴿ وَلَن يَجَعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَاٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق اية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٨٢ ،

<sup>(</sup>٢) انظر : مغنى المحتاج جـ ٤ ص ٤٢٧ ، السيل الجرار جـ ٤ ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة أية ١٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة أية ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة النهل أية ١٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر آية ٣٢.

<sup>(</sup>٨) سورة الحجرات أية ٦ . وانظر : المهذب وشرحه المجموع جـ ٢٠ ص ٢٠ ، ٢٤ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء أية ١٤١ .

فهذه الآية قد نصت على أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم ، فلا يكون غير المسلم أهلًا للشهادة على المسلم لكون الشهادة نوع الولاية .

### . الإجابة:

وقد أجاب الخالفون عن الاعتراضات كلها بما يلي :---

الأول: الإجابة عن الاعتراض الأول كلها بما يلي: ـــ

أولاً: أن آيتي البقرة والطلاق واردتان في الإشهاد الاختياري . فالأمر باختيار أفضل الناس إيمانًا وعدالة للإشهاد غير مستلزم عدم الاعتداد بشهادة من دونه في الفضل . فإن الشهادة بينة ، والبينة كل ما يتبين به الحق ، كا يدل عليه استعال الكتاب والسنة (١).

ثانيًا: أن قوله تعالى: ﴿ مِمِّن تَرضَونَ مِنَ الشَّهَدَآء ﴾ فيه توسعة عظيمة على الناس في الإشهاد ، إذ لم يقل: « من شهدائكم » . والمسلمون في حاجة شديدة إلى هذه التوسعة . فإن كثيرًا من الجنايات والعقود والإقرار قد تقع من بعض المسلمين على مرأى ومسمع من غيرهم (٢) . وقال ابن تيية رحمه الله : « وقوله تعالى : ﴿ مِمِّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَدَآء ﴾ يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين بمن رضوه شهيدًا بينهم ولا ينظر إلى عدالته كا يكون مقبولاً عليهم فيا ائتنوه عليه » (٢) .

ثالثًا: أن قولهم بنفي العدالة والصدق على الإطلاق في غير المسلمين قول لا دليل عليه فإن الواقع يكذبه والنقل وارد بخلافه ، وكذا العقل وسير السلف (1) . ومن أمثلة ما جاء على خلاف ذلك قوله تعالى (0) : ﴿ وَمِن قَومٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعدُونَ ﴾ .

فإن حُمل هذا على من كان قبل بعثة نبينا أو على من آمن به ، فلا يمكن أن يُحْمَل

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير المنارج ٧ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الكبرى لابن تبية جـ ٤ ص ٤٦٣ ، وانظر : حاشية الروض المربع للماصمي جـ ٧ ص ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير المنار جـ ٧ ص ٢٣٤ ـــ ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ١٥٩ .

عليهم قوله تعالى (١) ﴿ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِن تَأْمَنْهُ بِقِينطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيكَ ﴾ .

فهذه شهادة الله لهم بالأمانة (٢) .

### الثاني: أما الاعتراض الثاني فتكون الإجابة عنه كا يلي : ــ

أولاً: أن إخبار الله بفسقهم وكذبهم مرجعه إلى النظر في العقيدة وهو غير مانع من عدالتهم وتصديقهم في المعاملات ؛ إذ إن فسق العقيدة لا يلزم منه التهمة بالكذب الذي هو مانع من قبول شهادتهم ، لأن الكذب محظور في الأديان . فراد الآية بالفسق إذن هو الفسق المانع من قبول أخباره وهو فسق الأفعال ، لأنه الذي يتهم صاحبه بالكذب (٢) .

ثانيًا: أن قياس شهادة الكافر على شهادة الفاسق المسلم في رد الشهادة قياس غير سليم ، لأن المسلم الفاسق معروف بكذبه واتهامه بتعاطي المنكرات . أما الكافر فليس كذلك ، اذ أن منهم من يكون عدلًا في دينه ، صادق القول في قومه ، فلم يكن ثمة مانع من قبول شهادته . وأيضًا فإن الأصل في خبر الإنسان الصدق ، وإن كان كافرًا ، وإنه لا يعدل عن هذا الأصل إلا عند وجود التهمة ، وعليه جمهور السلف وهو يستلزم إثبات عدالتهم . وبهذا يسقط قياس الكافر على الفاسق (٤) .

### الثالث: أما الأعتراض الثالث فالاجابة عنه:

أن مسألة ولاية غير المسلم على المسلم ، فهي غير جائزة ، إلا إذا كانت هناك ضرورة ، فلا بأس من قبول شهادة غير المسلم على المسلم . لما ثبتت له ولاية على مثله ، فثبتت له أهلية الشهادة ، وذلك للحفاظ على عدم تضييع الحقوق على ذويها والاحتيال على إيصالها لمستحقيها . عملاً بقاعدة تقول : « الضرورة تبيح المحظورات » . وأيضًا فإن قبول شهادته على المسلم يكون من حيث كونه شاهدًا ، لا من حيث كونه كافرًا .

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران أية ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير المنارج ٧ ص ٢٣٥ .

 <sup>(</sup>٦) انظر : الهداية وشرح فتح القدير وشرح العناية جد ٦ ص ٤٨٨ ــ ٤٨٩ ، المسوط للسرخسي جد ١٦ ص ١٣٤ ،
 البحر الرائق جد ٧ ص ٩٤ ، الروضة البهية جد ١ ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير المنار جـ ٧ ص ٢٣٥ .

### الرأي الراجح:

الراجح هو الرأي القائل بقبول شهادة الكفار على المسلمين عنىد الضرورة والحاجة وذلك لما يأتي :ـــ

أولاً: اتفق الفقهاء على التفريق بين مواطن السعة ومواطن الحاجة والضرورة التي تلجئ إلى قبول ما يدفع الضرورة أو الحاجة الشديدة ، ومن ذلك التفريق في باب الشهادة بين ما تقبل فيه شهادة الكفار على المسلمين وبين ما لا تقبل فيه . فنزاعهم إنما هو في بعض التفاصيل في ذلك (1) . ومن ذلك شهادة الكفار على المسلم في سفر ليس في غيرهم . وهذا يعد من الضرورة . صرح بذلك السرخسي رحمه الله قائلا : « ...فلهذه الضرورة قبلنا شهادة بعضهم على بعض كا قبلنا شهادة النساء » (٢) . ثم أضاف قائلاً : « وهذا على أصل مالك رحمه الله أظهر فيانيه يجبوز شهادة الصبيان في الجراحات .... » (٦) . وقال المالكية : « ... إلا في ضرورة السفر فتقبل شهادة القافلة بعضهم لبعض وإن لم يعدلوا »(١) . وقد أوضح الإمام ابن تيبة رحمه الله بعد أن رجح قول الإمام أحمد رحمه الله في هذا الموضوع قائلاً : « وهذا مبني على أصل وهو أن الشهادة قول الإمام أحمد رحمه الله في هذا الموضوع قائلاً : « وهذا مبني على أصل وهو أن الشهادة بعض الشافعية عن بعض الشروط في قبول الشهادة للضرورة (١) . وفي هذا يقول الإمام ابن تيبة رحمه الله : « ... يقتضي هذا التعليل قبولما في كل ضرورة ، حضرًا وسفرًا ، وصة وغيرها ، وهو منحة ... » (٧) .

 <sup>(</sup>۱) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم جـ ۱ ص ۹۷ .

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي جـ ١٦ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . وبمن ذهب بجواز شهادة الصبيان في الجراح أصحاب الشافعي ( الأم للشافعي جـ ٧ ص ٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) البهجة في شرح التحفة للتسولي وهامشه المسمى بحلي المعاصم جـ ١ ص ١٠ . علمًا بأن المدالة عنـدهم تتضن الإسلام والعقل والبلوغ . ( انظر : المرجع السابق جـ ١ ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر الفتاوى المصرية لابن تبية للبعلي ص ٦٠٤ .

<sup>(</sup>١) فقال الرملي : وما اختاره جمع كالأذرعي والغزي تبعًا لبعض المالكية أنه إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة مردود . وعلق الشبراملسي على قوله " الأمثل " أي : دينًا . ( انظر : نهاية المحتاج . وحاشيتها للشبراملسي جـ ٨ ص ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الفتاوي الكبري لابن تبية جـ ٤ ص ٤٦٣ .

ثانيًا: لم يثبت نص صريح وصحيح يدل على منع قبول شهادة الكافر على المسلم قطعا . فإن كانت هناك نصوص يفهم منها منع ذلك فإنه تحمل على المنع في الحال الاختيارية .

ثالثًا: أن ظاهر آية المائدة كاف لشرعية قبول شهادة غير السلم في حالة الضرورة مطلقًا، أو في غير ما ورد النص بإشهاد المسلمين العدول عليه، لحكمة تقتضي ذلك، خصوصًا في العصر الحاضر، حيث إن كثيرًا من الجنايات والعقود والإقرارات قد تقع من بعض المسلمين على مرأى ومسمع من غيرهم. وقد يكون هؤلاء الذين سمعوا ورأوا من أهل الصدق والأمانة.

رابعًا : لو لم تقبل شهادة الكفار وشهادة أمثالهم : من النساء والصبيان في الضرورة ، لضاعت الحقوق وتعطلت الأحكام ، لا سيا عند غلبة الظن أو القطع بصدقهم .

### الفرع الثاني

أثر اختلاف الدارين في قبول شهادة الكافر على المسلم

لما رجحنا الرأي القائل بقبول شهادة الكفار على المسلم في حالة الضرورة فهل يقتصر ذلك على أهل الذمة فقط أو يشمل غيرهم من الكفار ؟

للفقهاء الذين رأوا قبول شهادة الكفار على المسلم في هذا رأيان : ــ

### الرأى الأول:

تقبل شهادة أهل الذمة ، دون غيرهم من الكفار ، على المسلم ، وهو رأي مشهور للحنابلة والزيدية (١) . قال ابن قدامة رحمه الله : « إنه إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت شهادتها إذا لم يوجد غيرهما ... » (١) . ويفهم من كلامه أن غير أهل الذمة لا تقبل شهادتها فيها » (١) . وادعى البعض الإجماع

<sup>(</sup>١) انظر : الحرر وشرحه النكت والفوائد السنية جـ ٢ ص ٢٧٢ ، الفروع وتصحيحه جـ ٦ ص ٥٧٨ ، زوائد الكافي والحرر على المقنع جـ ٢ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الغني جـ ٩ ص ١٨٢ . (٣) انظر : الإنصاف جـ ١٢ ص ٤٠ .

على ذلّك كا حكى الشوكاني رحمه الله قائلاً: « وهذا الحكم يختص بالكافر الذمي ، وأما الكافر الذي ليس بذمي فقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادته على المسلم مطلقًا » (١) . ولم أقف على أدلة لأصحاب هذا الرأي . وسيأتي في الرأي الثاني ما يصلح كونه ردًا على صاحب البحر من أئمة الزيدية .

### الرأي الثاني:

تقبل شهادة الكفار مطلقاً على المسلم في حالة الضرورة فتقبل شهادة أهل الذمة على المسلم وكذلك شهادة غيرهم عليه . وهو رأي بعض الحنابلة واختاره ابن تمية وهو قول الطبري (٢) . قال أبو البركات (٦) الحنبلي رحمه الله : « وفي اعتبار كونهم من أهل الكتاب روايتان » (٤) . وأوضح شراح هذا الكلام قائلين : « إحداهما : يعتبر وهو المشهور . والثانية : لا يعتبر وهو ظاهر قوله تعالى : ﴿ أو آخران من غيركم و فعلى الأولى : هل يعتبر كونهم من أهل الذمة ؟ ظاهر كلامه في المستوعب والمغني وابن هبيرة (٥) وغيره كلام أنه يعتبر . وظاهر كلامه في الكافي وغيره أنه لا يعتبر وقدمه في الرعاية » (١) وصرح صاحب الإقناع بذلك فقال : « إلا رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر بمن حضر الموت من مسلم وكافر عند عدم مسلم فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط ولو لم تكن لهم ذمة ... » (٧) . وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله : « وإذا قبلنا شهادة تكن لهم ذمة ... » (٧) . وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله : « وإذا قبلنا شهادة

(١) نيل الأوطار جـ ١ ص ٢٠٨ ، وصاحب البحر من أئمة الزيدية : تفسير المنار جـ ٧ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتاوي الكبرى لابن تبية جـ ٤ ص ٤٦٣ ، جامع البيان للطبري تحقيق محمود شاكر جـ ١١ ص ١٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن تبية الحراني ، أبو البركات ، مجمد المدين فقيمه حنبلي ، محمدث ومفسر ،
 وهو جد الإمام ابن تبية ، له مؤلفات منها : المحرر والمنتقي ، مات بحران سنة ٦٥٢ هـ . ( انظر : الإعلام جـ ٤
 ص ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر وشرحه النكت والفوائد السنية جـ ٢ ص ٢٧٣ . علمًا بأن الحنابلة يرون أنه لا يجوز عقد الذمة وأخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس ( راجم : رسالتنا ص ١٤١ ) .

<sup>(°)</sup> هو يحيى بن عمد بن هبيرة الشيباني ثم البغدادي ، أبو المظفر ، من كبار الوزراء في الدولة العباسية ، عالم بالفقه والأدب ، حنبلي ، له مؤلفات منها : الإفصاح عن معاني الصحاح . مات سنة ٥٦٠ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٨ ص ١٧٥ ).

<sup>(1)</sup> انظر : النكت والفوائد السنية شرح الحرر جـ ٢ ص ٢٧٢ ، الفروع وتصحيحــه جـ ٦ ص ٥٧٨ ، زوائــد الكافي والحرر على المقنع جـ ٢ ص ٢٢٧ ، الإنصاف جـ ١٢ ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٧) الإقناع جد ٤ ص ٤٣٦ ، وشرحه كشاف القناع جد ٦ ص ٤١٢ .

الكفار في الوصية في السفر فلا يعتبر كونهم من أهل الكتاب وهو ظاهر القرآن » (١) . وأوضح أمام المفسرين الطبري رحمه الله في السفر الذي لم يوجد فيه غيرهم قائلًا: « وإذ صح بذلك بما دللنا عليه ، فعلوم أن معنى قوله: « أو آخران من غيركم » إنما هو « أو آخران من غير دينكم وملتكم » . وإذا كان ذلك كذلك فسواء كان الآخران اللذان من غير أهل ديننا يهوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدي وثن أو على أي دين كانا . لأن الله تعالى ذكره لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة بعد أن يكونا من غير أهل الإسلام » (١) .

### الرأي الراجح:

يظهر أن الرأي الراجح هو الرأي القائل بقبول شهادة الكفار مطلقًا على المسلم في حالة الضرورة ، سواء أكانوا ذميين أم غيرهم ، وسواء أكانوا أهل الكتاب أم غيرهم . وذلك لظاهر الآية وعمومها . ولم نجد ما يخصص ذلك أو يصرف عن الظاهر إلى غيره . وأيضًا فإن قبول شهادة ما للسلم كان للضرورة . فن موجب الضرورة أيضًا . قبول شهادة غير أهل الذمة من حيث إن الضروة هنا أشد ، فدفعها أولى ، خصوصًا في هذا العصر الذي كثر تعامل المسلمين مع غيرهم وامتزجوا بهم امتزاجًا شديدًا في المعاملات والتجارات وغيرهما في جميع أنحاء العالم . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى لابن تبية جـ ٤ ص ٤٦٣ ، وانظر : حاشية الروض المربع للعاصمي م / ٧ ص ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطبري جـ ١١ ص ١٦٩ .

# المبحث الثاني شهادة الكافر على الكافر ومدى تأثير اختلاف الدارين بينها في حكمها

وله مطلبان بعد التهيد :\_\_

المطلب الأول: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.

المطلب الثاني : شهادة الكفار بعضهم على بعض عند اختلاف الدارين .

#### تهيد:

مر بنا أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إلا في حالة الضرورة كالوصية في السفر، حيث لا يوجد مع الموصي إلا الكافر. ومن هنا عليما أن نعرف حكم الاسلام في مسألة قبول شهادة الكافر على الكافر ومدى تأثير اختلاف الدارين بين الشاهد والمشهود عليه في حكم الشهادة. وهذا ما سنبينه في مطلبين. وهما :

المطلب الأول: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض .

المطلب الثاني: شهادة الكفار بعضهم على بعضهم على بعضهم إلى ثلاثة آراء: ــ

المطلب الأول

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض

اختلف الفقهاء في قبول شهادة أهل الذمة على بعضهم إلى ثلاثة آراء : ــ

الرأي الأول:

لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض مطلقًا ، سواء أكانوا أهل دار إسلام أم كانوا أهل دار حرب ، وسواء اتفقت الدار بين الشاهد والمشهود عليه أو اختلفت . وهو رأي الشافعية والمشهور عن المالكية والحنابلة (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : الأم جـ ٦ ص ٢٣٢ ، المهذب وشرحه المجموع جـ ٢٠ ص ٢١ ، مغني المحتـاج جـ ٤ ص ٤٢٧ ، تحفـة المحتـاج

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :---

الأول : قوله تعالى (١) : ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مُنْكُمْ ﴾ .

وقوله تعالى (٢) : ﴿ وَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِّجَالِكُم ﴾ .

وجه الاستدلال: أن الكافر ليس بعدل، وليس منا، وليس من رجالنا ولا ممن نرضاه. لذا لم يكن أهلًا للشهادة (٢)

وقد سبق أن نوقش هذا الاستدلال (1) فوجد أنه استدلال ضعيف لما فيه من تضييع الحقوق وتضييق ما وسعه الإسلام ، لا سيا شهادة بعضهم على بعض . إذ ليس ما يمنع رضانا يمنع شهادة بعضهم على بعض (٥) .

الثاني : ما روي أنه يَهِ قال : « لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلون فإنهم عدول على أنفتهم وعلى غيرهم (٦) .

<sup>=</sup> جـ ١٠ ص ٢٦١ ــ ٢١٢ ، نهاية الهتاج جـ ٨ ص ٢٩٢ ، كفاية الأخيار جـ ٢ ص ١٦٩ ، أسنى المطالب جـ ٤ ص ١٠٦ ، الشرقـــاوي على التحرير جـ ٢ ص ٥٠٥ ، البيجــوري على الفــزي جـ ٢ ص ٢٦١ ، الــوجيز جـ ٢ ص ٢٢٩ ، المرداني ص ٢٤١ ، فتح الباري جـ ٥ ص ٢٩٢ ، المدونة الكبرى م / ٥ ص ١٥٧ ، شرح الخرشي جـ ٧ ص ١٧٦ ، التمرداني ص ١٠٩ ، الانصاف جـ ١٢ ص ٤٠٠ ، الحمل جـ ٩ ص ٤١٠ ، الحرر وشرح النكت والفوائد السنية جـ ٢ ص ٢٨١ ، المنى جـ ٩ ص ١٨٤ ،

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة أية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأم جد ٦ ص ٢٣٣ وجد ٧ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٣٨٥ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح العناية على الهداية جـ ٦ ص ٤٨٨ ، تفسير المنار جـ ٧ ص ٢٣٤ ــ ٢٣٥ ، حاشية الروض المربع للعاصمي جـ ٧ ص ٩٦٠ ، العلاقات الاجتاعية ص ٢١٦ .

<sup>(1)</sup> رواه البيهتي من طريق الأسود بن عامر «شاذان» كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخًا يحدث عن يحيى أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه وأتم منه قبال شاذان : فسألت عن اسم الشيخ فقالوا : عمر بن راشد ، قبال البيهتي : وكذا رواه الحسن بن موسى وعلي بن الجعد ، عن عمر بن راشد وعمر ضعيف . وضعفه أبو حساتم . ( انظر : تلخيص الحبير جـ ٤ ص ١٩٨ رقم / ٢١٠٨ ، الحل جـ ١ ص ٢٠٥ ) وأخرج مثله : السدارقطني في سننه جـ ٤ ص ٢٥٥ وابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي جـ ٧ ص ٢٠٩ رقم / ٢٩٢٠ ، وعبد الرزاق في مصنفه جـ ٨ ص ٢٥٥ وابن حجر في فتح الباري جـ ٥ ص ٢٥٢ ، وذكر في المدونة الكبرى م / ٥ ص ١٥٧ .

ويرد على ذلك بما يلي :\_

أولاً : أن الحديث ضعيف بلا خلاف فلا يحتج به .

ثانيًا : لو صح هذا الحديث لكان حجة عليهم ، لأن مفهومه قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم . وهو قبولهم شهادة الكفار بعضهم على بعض (١) .

ثالثًا: يعارضه حديث جابر: « أن النبي يَرْكِينَ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على العض» (٢).

الثالث : قوله تعالى (٢) ﴿ وَٱلكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ .

وقوله تعالى (١) : ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَووتَ ﴾ .

وصف الله الكافرين بالظلم والفسق فيجب التوقف في خبرهم لقول عالى (٥): ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُم فَاسَقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُواۤ أَن تُصِيبُواْ قَومًا بِجَهْلَة ﴾ وإذا كان المسلم الفاسق الظالم لا تقبل شهادته وتكون مردودة فأولى إذا كان الشاهد غير مسلم لأن الكاذب على الناس أولى حالًا من الكاذب على الله فقد قال تعالى (١): ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ممّن كَذَبَ عَلَى الله وَكَذّب بالصّدق إذ جَآءَهُ ﴾ .

فلهذا لا تقبل شهادتهم ولو كانت على بعضهم .

وقد سبق أن رد على هذا الدليل (V).

الرابع: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا: « أمنا بالله وما أنزل » (٨٠ .

<sup>(</sup>١) انظر : حاشية الرشيد على نهاية المحتاج جـ ٨ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرَجه ابن ماجه جـ ٢ ص ٧٩٤ رقم / ٢٣٧٤ وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو سيء الحفظ. وقال في الزوائد : وهو ضعيف . ( انظر : تلخيص الحبير جـ ٤ ص ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة أية ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة أية ١٨.

<sup>(</sup>د) سورة الحجرات أية ٦ . (٦) سورة الزمر أية ٣٢ .

<sup>(</sup>٧) راجع : ص ٣٨٧ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>A) رواد البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ( ٦٥ / ٢ / ١١ ) جـ ٥ ص ١٥ ، فتح الباري جـ ٨ ص ١٥ .

اليهودي على اليهودي وكذلك شهادة النصراني على النصراني ولا تقبل شهادة النصراني على اليهودي وكذلك العكس. وهو رأي الشعبي وقتادة والزهري والحكم (١) وعطاء وأبي عبيد وإسحاق والضحاك وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن حي (٢) والليث وبعض الإمامية وقول لمالك وقول للحنابلة (٦). والظاهر أن رأي هؤلاء يشمل الذمي وغيره من الكفار استدل أصحاب هذا الرأي بالآتي :—

الأول : قوله تعالى (1) ﴿ فَأَعْرَينَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوَّمِ ٱلقِيمَةِ ﴾ .

فاليهود يعادون النصاري والنصارى يعادون اليهود . فصارت بينهم عداوة مسترة إلى يوم القيامة . والعداوة مانعة من موانع قبول الشهادة (٥) .

### ويرد على ذلك بما يلي :ـــ

أولاً: أن العداوة في هذه الآية حصلت فيا بين طوائف النصارى أنفسهم (١) . وقد أشارت إلى ذلك بداية الآية نفسها (٧) . ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواۤ إِنَّا نَصْرَى ٓ أَخَذَنَا مِيثَقَهُم َ أَشَالُواۤ إِنَّا نَصْرَى ٓ أَخَذَنَا مِيثَقَهُم َ فَنسُواْ حَظًا مّمًا ذُكّرُوا به ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم ، أبو محمد ، ويقال أُبو عمر الكوفي ، حافظ فقيمه ثقة ثبت من أصحاب إبراهيم النخعي ، مات سنة ١١٣ هـ . ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٢ ص ٤٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي ، أبو عبد الله يقال : " ابن الحي " من زعماء الفرقة البترية من الزيدية ، كان فقيها مجتهدًا متكلمًا عابدًا ، ثقة ، مات مختفيًا في الكوفة سنة ١٦١ هـ . ( انظر تهذيب التهذيب جـ ٢ ص ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي ص ١٩٢، فتمح الباري جد ٥ ص ٢٩٢، الحل جد ٩ ص ١٤١، المجموع شرح المهذب جد ٢٠ ص ٣٣، المغني جد ٩ ص ١٨٤، منحة الخالق جد ٧ ص ٩٣، المغني جد ٩ ص ١٨٤، عتصر الإنصاف والشرح الكبير ص ٧٦١، الروضة البهية جد ١ ص ٢٥٢. وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان: الأول المذهب والثاني هو الصواب وظاهر كلام الأكثر، الحرر وشرحه النكت والفوائد السنية جد ٢ ص ٢٨٣، الفروع وتصحيحه جد ٦ ص ٧٥٠، الإنصاف جد ٢٢ ص ٢٤٠، زوائد الكافي والحرر على المقنع جد ٢ ص ٢٢٧، المصنف لابن أبي شيبة جد ٧ ص ٢٠٧،

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة أية ١٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري جـ ٥ ص ٢٩١ ــ ٢٩١ ، المبسوط للسرخسي جـ ١٦ ص ١٣٤ . وعند البعض: تقبل شهادة العدو على عدوه سواء كانت العداوة دينية أو دنيوية . ( انظر: لسان الحكام لمعرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفي ص ٤١ ، المغني ٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : تفسير ابن كثير جـ ٢ ص ٣٣ ، الجامع لأحكام للقرطبي جـ ٦ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة آنة ١٤ .

وجه الاستدلال: يدل الحديث على النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم فيدل على رد شهادتهم وعدم قبولها (١).

ويرد على ذلك : بأن الحديث ينهى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيا يتعلق بدينهم وذلك بقرينتين :--

الأولى: روي في بداية الحديث قوله: « كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ: « لا تصدقوا .... الحديث » .

الثانية : قوله عَلِيُّتُم في نهاية الحديث : « وقولوا : آمنا بالله وما أنزل ... الآية » .

والفرق بين مسألة الدين التي تتعلق بعقيدتهم وتعاليم دينهم وبين مسألة الشهادة التي تتعلق بالمعاملات جلي واضح . فتبين أن استدلالهم بهذا الحديث في هذا الموضع ليس بكانه . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن هذا الحديث يكون حجة عليهم ، إذ إنه يدل على أن أهل الكتاب ليسوا متهمين بالكذب على وجه الإطلاق ، كا قالوه سابقًا فكان الخبر منهم محتملًا للصدق وللكذب معًا ، شأنهم شأن أناس غير معصومين . والله أعلم .

الخمامس: أن الشهادة نفوذ قول على الغير وذلك ولاية والكافر ليس من أهل الولايات (٢).

ويرد على ذلك : بأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم ولكن له ولاية على نفسه وعلى أولاده الصغار وعلى مماليكه . وبذلك ثبتت له أهلية الشهادة وتقبل شهادته على غير المسلم كالمسلم (") .

الرأي الثاني:

تقبل شهادة أهل كل ملة بعضهم على بعض ولا تقبل على غيرهم ، فتقبل شهادة

<sup>(</sup>١) انظر : فتح الباري جـ ٥ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : كفاية الأخيار جـ ٢ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الهداية وشرحه فتح القدير والعناية جـ ٦ ص ٤٨٨ . الإنصاف جـ ١٢ ص ٤١ . الفروع جـ ٦ ص ٥٧٩ .

فكانت الآية حجة عليهم .

ثانيًا: أن العداوة التي تمنع قبول الشهادة هي العداوة الدنيوية مثل أن يشهد المقذوف على القاذف والمقتول وليه على القاتل. أما العداوة في الدين أو في الحق كالمسلم يشهد على الكافر أو الحق من أهل السنة يشهد على مبتدع فلا ترد شهادته (١). حتى صرح بعض الحنفية بذلك قائلا: « وتقبل شهادة عدو بسبب الدين » (١) ويرى المالكية: أن العداوة في الدين غير معتبرة لأنها عامة غير خاصة ، فلا تؤثر على قبول الشهادة (١).

ثالثًا: أن العداوة بينهم بسبب باطل (1) فلم يصر بعضهم مقهور بعض ليحملهم ذلك على التقول ، بخلاف الكفار فقد صاروا مقهورين من جهة المسلمين . وذلك يحملهم على التقول عليهم (٥) .

ويرد على ذلك بما يلي :\_

أولاً : أن الحديث ضعيف لا يحتج به .

ثانيًا : أنه مخالف لقوله تعالى (٧) : ﴿ وَٱلَّـذِينَ كَفَرُوا بَعضَهُمْ أُولِيَاء بَعضِ إِلاَّ تَفعَلُوهُ تَكُن فِتنَةٌ فِي الأرضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر جـ ٢ ص ٢٠١

<sup>(</sup>٣) انظر : التاج والإكليل ومواهب الجليل جـ ٦ ص ١٥٩ ـــ ١٦٠ .

<sup>(1)</sup> ويجوز أن يقال : بل وعداوتهم بحق لأن اليهود تنكر على النصارى قولهم المسيح ابن الله وهو إنكار بحق والنصارى تنكر على اليهود جحد بنوة عيسى وقولهم عزير ابن الله وهو إنكار بحق فقبلت شهادتهم كشهادة المسلمين عليهم ( الحرر وشرحه النكت والفوائد السنية جـ ٢ ص ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ١٦ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٦) سبق تخر يجه في ص من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال أنة ٧٣ .

فالآية تدل على إثبات ولاية الكفار على بعضهم من أولادهم الصغار (١) . وأيضًا فإن الآية تعم جميع ملل الكفر ولم نجد ما يخصص هذا العموم في هذا الموضوع . والله أعلم .

## الرأي الثالث:

تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وان اختلفت مللهم وديارهم وهو رأي الحنفية والزيدية وبعض الإمامية ورواية عن أحمد ونصرها بعض أصحابه واختارها ابن تبية وهو قول نافع ووكيع (٢) وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وحماد (٦) وسوار بن عبد الله (١) القاضي وعثان البتي (٥) وشريح وعامر (١) والثوري رحمهم الله (٧).

استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :--

الأول : قوله تعالى (^) ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِينَاءٌ بَعْضٍ ﴾ .

وجه الاستدلال : أن الكافرين لهم ولاية كولايتهم على أنفسهم وعلى أولادهم الصغار

<sup>(</sup>١) لاقتضاء اللفظ له في جواز النكاح والتصرف في المال في حال الصغر والجنون ( أحكام القرآن للجصاص جـ ٣ ص ٧٦ ) وانظر : المسوط جـ ١٦ ص ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس ، أبو سفيان ، ولمد بالكوفة سنة ١٢٩ هـ ، محمدث العراق في عصره ، لـه
 مؤلفات منها : تفسير القرآن . مات سنة ١٩٧ هـ . ( انظر : الأعلام جـ ٨ ص ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إساعيل الرسوفي الفقيمه ثقة ،كثير الرواية مات سنة ١٢٠ هـ ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٣ ص ١٦) .

<sup>(</sup>٤) هو سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري البصري القاضي ، كان فقيهًا ، ثقة . مات سنة ١٥٦ هـ . ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٤ ص ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) هو عثمان بن مسلم البقي ، أبو عمرو البصري ، أحد رجال الحديث وصاحب رأي وفقه . مدوق ثقة . مـات سنـة ١٤٢ هـ ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٧ ص ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>١) هو عامر الشعبي بن شراحيل . سبقت ترجمة له . ( راجع : ص ١٥٩ من هذه الرسالة ) .

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح العناية جـ ٦ ص ٤٩٠، شرح فتح القدير جـ ٦ ص ٤٨٠ ، اختلاف الفقهاء للطحاوي ص ١٩٢ ، عتصر الطحاوي ص ٢٠٠ ، البحر الرائدق جـ ٧ ص ٩٣ ، مجمع الأنهر جـ ٢ ص ١٨٨ ، و٢٠٠ ، السان الحكام ص ٥٥ ، فتح الباري جـ ٥ ص ٢٩٢ ، الجموع شرح الهذب جـ ٢٠ ص ٢٣ ، الفتاوي الكبرى لابن تيبة جـ ٤ ص ١٦٤ ، الإنصاف جـ ١٢ ص ١١ ــ ٢١ ، المبدع جـ ١٠ ص ٢١٧ ـ ٢١٨ ، الحرر وشرح النكت والفوائد السنية جـ ٢ ص ٢١٨ ، الحروض المربع للعاصي جـ ٧ السنية جـ ٢ ص ٢٥٠ ، حاشية الروض المربع للعاصي جـ ٧ ص ٢٥٠ ، الحلى جـ ١ ص ٢٥٠ ، الحلى جـ ١ ص ٢٠٠ ، السيل الجرار البهية جـ ١ ص ٢٥٢ ، المصنف لابن أبي شيبة جـ ٧ ص ٢٠٠ .

ومماليكهم ، فكانوا من أهل الشهادة على جنسه وتقبل شهادتهم على بعضهم ولو اختلفت مللهم لأن الكفر ملة واحدة (١) .

الثاني : ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه قال : « إنّ اليهود جاءُوا إلى رسول الله ﷺ مَا لله رسول الله ﷺ مَا رَجُلاً مِنْهُم وامرأةً زَنْيَا فَقَالَ لَهُمْ رسولُ الله ﷺ مَا تَجِدُونَ فَي التَّوْراةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا : نَفْضَحَهُمْ وَيُجُلّدُونَ قَالَ عبد الله بن سلام (١) كَذَبْتُمُ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَأَتُوا بِالتَّوْراةِ فَنَشَرُوهَا فَوْضَعَ أَحَدُهُمْ يَدهُ عَلَى آية الرَّجْم فَقَرَأ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبدُ الله بنُ سلام : ارْفعْ يَدَكَ فَرَفع يَدهُ فَإِذَا فِيْهَا آيةُ الرَّجْم قَالُوا : صَدَقَ يَامُحَمَّدُ فِيْهَا آيةُ الرَّجْم فِأَمَر بَهِمَا رَسُولُ الله عَلِيْ فَرُجْما فَرَأَيتُ الرَّجْل قَالُوا : صَدَقَ يَامُحَمَّدُ فَيْهَا آيةُ الرَّجْم فِأَمَر بَهِمَا رَسُولُ الله عَلِيْ فَرُجْما فَرَأَيتُ الرَّجْل يَحْنِي عَلَى اللهُ عَلِيهُ الجَارَة » (١) . ووقع في حديث جابر من الزيادة أيضًا : « فَدَعَا رسول الله ﷺ بالشَّهُودِ ، فَجَاءُوا بأَرْبَعَة فَشِهِدُوا أَنْهُمْ رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُحلة ، فأمر النبي ﷺ برجُمِهِما (١٤) » .

وجه الاستدلال: يدل الحديث على قبول شهادة أهل الـذمـة بعضهم على بعض (٥). وقال السرخسي رحمه الله: « والسلف رحمهم الله كانوا مجمعين على هـذا ، حتى قال يحبى ابن أكثم (١) رحمه الله: تتبعت أقاويل السلف فلم أجـد أحدًا منهم لم يجوز شهادة أهل

<sup>(</sup>١) انظر : الهداية وشرحه فتح القدير جـ ٢ ص ١٨١ و جـ ٦ ص ٤٨٨ ، اختلاف الفقهاء للطحياوي ص ١٩٤ ، بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٢٨٠ ، الإنصاف جـ ١٦ ص ١٩١ ، الفروع جـ ٦ ص ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي الخزرجي الأنصاري ، أبو يوسف ، صحابي ، أسلم عند قدوم النبي بَهَائِيّ المدينة ، له ( ٢٥ ) حديثًا مات سنة ٤٢ هـ بالمدينة ( انظر : الإصابة جـ ٢ ص ٢٦٦ رة / ٤٧٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في موطئه بشرح الزرقاني جـ ٤ ص ١٣٥ رقم / ١٥٩٢ ورواه البخاري في صحيحه كتاب الحدود ( ٨٦ / ٢ ) - ٣ ٣ ص ١٣٦٠ رقم / ١٦٩٩ وأبو داود في سننـه عون المعبود جـ ١٢ ص ١٣٦٠ ص ١٣٦٠ وأبو داود في سننـه عون المعبود جـ ١٢ ص ١٣١ ـ ١٢١٠ رقم / ٤٤٢ وبذلك المجهود جـ ١٧ ص ٤٠٠ ... ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في سننه . قال المنذري : « وأخرجه ابن ماجه مختصرًا وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف ( عون المعبود جـ ١٢ ص ١٤٢ مـ ١٤٢ م المربي جـ ٦ ص ٢١٥ . صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جـ ٦ ص ٢١٥ ... ٢١٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر : فنح الباري جـ ١٢ ص ١٧١ ، أحكام القرأن للجصاص جـ ٢ ص ٤٩٣ ، عون المعبود جـ ١٢ ص ١٤٣ .

 <sup>(</sup>٦) هو يحيى بن أكثم بن محمد التيمي المروزي ، أبو محمد ، قـاض ، من نبلاء الفقهاء ولـه مؤلفـات في الفقـه والأصول .
 مات سنة ٢٤٢ هـ بالمدينة ( انظر : الأعلام ٨ / ١٦٨ ) .

الذمة بعضهم على بعض إلا أني رأيت لربيعة (١) فيه قولين » (٢).

ويرد على ذلك: بما يلى:

أولاً: أن المراد بالشهود هنا هو شهود الإسلام على اعترافهها . فيكون رجمها بشهادة الشهود على اعترافها (٣) .

ثانيًا: فإن ثبت حديث الشهود بالمشاهدة فلعل الشهود كانوا مسلين (٤) .

ومما يؤخذ على هذا الرد:

أولاً: أن حديث جابر صريح في أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف (٥) . وكذلك ظاهر حديث ابن عمر .

ثانيًا : لم يثبت أن الشهود كانوا مسلمين (٦) .

الثالث: تضنت آية المائدة في الوصية في السفر الدلالة على جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . وذلك لأنها قد اقتضت جواز شهادتهم على المسلمين وهي على أهل الذمة أجوز ، سواء أكانت في السفر أم في سائر الحقوق ، لأنه لما كان جوازها على أهل الذمة في الوصية في السفر اقتضى ذلك جوازها عليهم في سائر الحقوق (٧) .

 <sup>(</sup>١) لعله \_\_ والله أعلم \_\_ هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء ، أبو عثمان المدني ، إمام حافظ فقيه مجتهد ، ثقة ، كان بصيرًا بالرأي فلقب « ربيعة الرأي » أحد مفتي المدينة ، مات سن ١٣٦ هـ بالمدينة ( انظر : تهذيب التهذيب ٣ / ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المبسوط جـ ١٦ ص ١٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري جـ ١٢ ص ١٧١ ، صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جـ ٦ ص ٢١٧ ، عون المعبود جـ ١٢
 ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتسح البساري جـ ١٢ ص ١٧١ ، صحيــح مسلم بشرح النسووي جـ ١١ ص ٢١٠ ، عــون المبسود جـ ١٢ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر : فتح الباري حـ ١٢ ص ١٧١ ، عون المعبود جـ ١٢ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٧) انظر: أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٩٢ ، نيـل الأوطار جـ ٩ ص ٢٠٦ ، وقـال السرخــي : ومن ضرورة جواز شهادتهم على وصيـة المــلم جوازهـا على وصيـة الكافر ومـا يثبت بضرورة النص فهو كالمنصوص ثم انتسخ في ذلك في حق المــلم بانتــاخ حكم ولا يتهم على المــلمين فبقي حكم الشهادة فيا بينهم على مـا ثبت بضرورة النص . فليس من ضرورة انتــاخ شهادتهم على المــلمين انتـــاخ شهادة بعضهم على بعض كالولايـة . ( المبسوط لـه جـ ١٦ =

الرابع: أننا مأمورون بتقريرهم على شرعهم ومن التقرير على شرعهم قبول شهادة بعضهم على بعض. ولو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لكان ذلك مقتضيًا لإهدار كثير من القضايا التي لا يوجد فيها شاهد ليشهد بينهم من المسلمين ، لأن المتاخمة والمداخلة إنما هي فيا بينهم . والمسلمون متنزهون عنهم مسكنًا ومخالطة (١) .

الخامس: أن دار الإسلام لا تختلف باختلاف الحكومة والمنعة (٢). لذا ، فلا يؤثر اختلاف الدارين صورة بين أهل الذمة في حكم من أحكام الإسلام فتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت ديارهم في الظاهر (٢).

## الرأي الراجع:

الرأي الراجح هـو رأي من قـال بقبـول شهـادة أهـل الـذمـة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم وديارهم لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين لهم . والله أعلم .

### المطلب الثاني

## حكم شهادة الكافر على مثله عند اختلاف الدارين

يتطرق بحثنا في هذا المطلب إلى حكم شهادة الكافر على مثله عند اختلاف الدارين بين طرفي الشهادة مثل أن يكون الشاهد من أهل الذمة والمشهود عليه مستأمنًا وبالعكس أو أن يكون الشاهد مستأمنًا من ديار الغرب والمشهود عليه مستأمنًا آخر من ديار الشرق . وبذلك سنتناول هذا الموضوع في فرعين :\_\_

<sup>=</sup> ص ۱۲۶ ــ ۱۲۵ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: السيل الجرار جـ ٤ ص ١٦٦ ، المبسوط جـ ١٦ ص ١٣٥ ـــ ١٣٦ ، بدائع الصنائع جـ ٦ ص ٢٨٠ . وقال ابن الشحنة : ورأيت في الرافعي من كتب الشافعية عن القاضي الماوردي أنه يجوز قضاء المدو على عدوه بخلاف شهادة العدو على عدوه ، وفرق بينها بأن قال لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية . ( لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفي ص ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) راجع : ص ٩٩ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر : الكفاية وشرح العناية على الهداية جـ ٦ ص ٤٩٠ ، لسان الحكام ص ٤٥ .

# الفرع الأول شهادة الذمى على المستأمن وبالعكس

اصطلح بعض الفقهاء على المستأمن بلفظ « الحربي » أو « أهل الحرب » والمراد منه هو المستأمن ، لا سيا في باب الشهادة . أما الحربي فلا يتصور وقوع الشهادة منه ، ولا عليه ؛ لأن الشهادة هنا تكون في مجلس القضاء ، ومجلس القضاء لا يكون عادة إلا في دار الإسلام حقيقة وحكمًا ، فالحربي في دار الإسلام لا يكون إلا إذا كان مستأمنًا أو عبدًا حيث إنه إذا دخل دار الإسلام بأمان صار مستأمنًا ، وإذا أخذ قهرًا وأحضر إلى مجلس القضاء صار عبدًا ، والعبد لا شهادة له لأحد ولا عليه (۱) . إلا في حالة واحدة وهي إذا كانت الدار دار إسلام حكمًا ودار الحرب حقيقة ، فتوجد فيها محكمة شرعية تحكم فيها بأحكام الإسلام ويوجد الحربيون يرفعون القضية إليها . وهذه الحالة نادرة لا يعتد بها . وإن تحصل تلك فالظاهر أن حكها حكم المستأمن في دار الإسلام . وعليه قال الحنفية :« أراد بالحربي المستأمن ، لأنه لا يتصور غيره ، لأنها تكون في مجلس القضاء ومن شرط القضاء بالحربي المستأمن ، بأنه لا يتصور غيره ، لأنها تكون في مجلس القضاء ومن شرط القضاء على أقوال صريحة في هذا الموضوع سوى أقوال الحنفية والحنابلة فقط . وبناء على ذلك فإني أقسم رأي الفقهاء بحسب الظاهر حول هذا الموضوع إلى ثلاثة آراء :...

## الرأي الأول:

لا تقبل شهادة الذمي على المستأمن أو الحربي وبالعكس. وهو رأي الشافعية والمالكية ، وذلك قياسًا على قولهم بعدم قبول شهادة الذمي على الذمي مطلقًا ، لأن المستأمن عند معظم هؤلاء الفقهاء كالذمي في كثير من الأحكام (٢) .

وقد سقنا أدلة هؤلاء على رأيهم مع مناقشتها فتبين ضعفها (٤) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح فتح القدير والكفاية جـ ٦ ص ٤٨٩ ، غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام جـ ٢ ص ٢٧٦ ، البحر الرائق جـ ٧ ص ٩٥ ، المهذب وشرحه المجموع جـ ٢٠ ص ٢٠ و ٢٣ .

## الرأي الثاني:

تقبل شهادة الذمي على المستأمن إذا اتفقت مللهم وهو رأي قتادة والحكم والزهري وأبي عبيد وإسحاق وابن أبي ليلي والأوزاعي والحسن بن حي والليث وبعض الإمامية وبعض الحنابلة . وذلك بناء على عوم قولهم في قبول شهادة أهل كل ملة بعضهم على بعض ولا تجوز على غيرهم (١) .

وقد سقنا لهم أدلتهم إلا أنها ، بعد المناقشة ، تبينت أنها ضعيفة ومرجوحة (٢) . والله أعلم .

### الرأي الثالث:

تقبل شهادة الذمي على المستأمن ولكن لا تقبل شهادة المستأمن على الذمي . وهو رأي الحنفية وقول للحنابلة . فقال الحنفية : « وتقبل شهادة الذمي على المستأمن ، ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي » (١) . وقال ابن مفلح (١) الحنبلي رحمه الله : « فأما الحربي فلا تقبل شهادته على أهل ذمتنا لعلوه على ذمة الإسلام ولانقطاع الولاية بينه وبين أهل الذمة ، أما شهادة الذمي على المستأمن والحربي ففيه قولان » (٥) .

#### وحجتهم ما يلي :\_

أولاً: أن النمي أعلى حالا من المستأمن لكونه من أهل دار الإسلام ، وشهادة الأعلى على من هو أدنى منه مقبولة دون العكس كشهادة المسلم على النمي . فصار حكم المستأمن مع النمي في الشهادة كحكم النمي مع المسلم (١) .

<sup>(</sup>١) راجع: ص ٣٩٨ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) راجع : ص ٣٩٩ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر : اللباب جـ ٤ ص ٦٣ ، لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشعنة ص ٤٥ ، شرح فتح القدير وشرح العناية جـ ٦ ص ٤٠١ ، وفي شرح السير العناية جـ ٦ ص ٤٠١ ، وفي شرح السير الكبير : وشهادة أهل الحرب على الذمي لا تكون حجة م / ٥ ص ١٨٢٢ .

 <sup>(3)</sup> هو عمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ، أبو عبد الله ، شمس الدين المقدسي من كبار الحنابلة ومن مؤلفاته كتاب الفروع ، مات سنة ٧٦٣ هـ ( انظر : الأعلام ٧ / ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر وشرحه النكت والفوائد السنية جـ ٢ ص ٢٨٢ ــ ٢٨٣ . .

<sup>(</sup>٦) انظر : بدائع الصنائع جـ ٦ ص ٢٨٠ ــ ٢٨١ ، اللباب جـ ٤ ص ٦٢ ، شرح فتح القدير جـ ٦ ص ٤٩٠ ، حـاشيـة

ثانيًا: أن المستأمن لا ولاية له على الذمي لأن المستأمن ليس من أهل دار الإسلام حكمًا، وإن كان فيها حقيقة أو صورة، والسنمي من أهل دار الإسلام فاختلفت الداران. واختلاف الدارين حكمًا يقطع الولاية. والشهادة نوع ولاية، فلا شهادة للمستأمن على الندمي . أما الذمي على المستأمن، وإن كانا من أهل دارين مختلفين، فإنه بعقد الذمة صار كالمسلم، وشهادة المسلم تقبل على المستأمن فكذا الذمي (١١).

## الرأي الراجح:

الرأي الراجح هو رأي القائلين بقبول شهادة الذمي على المستأمن دون العكس وذلك لقوة حجتهم وضعف حجة المخالفين لهم . إلا أنني أرى أنه لا مانع لقبول شهادة المستأمن على الذمي في حالة الضرورة ، وذلك قياسًا على ما قررنا بقبول شهادة الكافر على المسلم في حالة الضرورة . والله أعلم .

## الفرع الثاني

## حكم شهادة المستأمن على مثله عند اختلاف الدارين

يرى الحنفية: أنه يشترط في قبول شهادة المستأمنين بعضهم على بعض أن يكون الشاهد والمشهود عليه من أهل دار واحدة (٢) ، فتقبل شهادة المستأمن من دار حرب على المستأمن من الدار نفسها في دار الإسلام أما إذا كانا من دارين مختلفتين من ديار الحرب ، فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر ، لاختلاف الدارين بينها حكما . واختلاف الدارين حكما يقطع الولاية والشهادة نوع الولاية . وعليه يقول الشيباني رحمه الله : « إن شهادة أهل الحرب المستأمنين في دارنا بعضهم على بعض ، مقبولة إذا كانوا أهل منعة واحدة ولا تقبل عند اختلاف المنعة » وعلل ذلك السرخسي رحمه الله بقوله :

<sup>=</sup> ابن عابدين جـ ٥ ص ٤٧٦ ــ ٤٧٢ ، الدرر الحكام جـ ٢ ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>۱) انظر : بدائع الصنائع جـ ٦ ص ٢٨٠ ــ ٢٨١ ، اللباب جـ ٤ ص ٦٣ ، لسان الحكام ص ٤٥ ، شرح فقح القدير والكفاية جـ ٦ ص ٤٩٠ ــ ٤٩١ ، حاشية ابن عابدين جـ ٥ ص ٤٧٢ ــ ٤٧٣ ، الدرر الحكام جـ ٢ ص ٢٧٦ . 0

<sup>(</sup>٢) انظر : المراجع السابقة .

« لأن المانع تباين الدارين لا اختلاف النحلة . وتباين الدارين فيهم باختلاف النعة (١) .

وقد يرد على ذلك: بأن اختلاف الدارين بين المستأمنين يؤثر في حكم قبول الشهادة، ولكن هذا الاختلاف لا يؤثر في حكم شهادة الذمي على المستأمن، فما الفرق بينها ؟

ويجاب عنه : بأنه لا يختلف اختلاف الدارين بين الذمي والمستأمن عن اختلاف الدارين بين المستأمنين من حيث اختلاف الدار، ولكن هناك سببين آخرين لتجويز قبول شهادة الذمي على المستأمن هما :

الأول : أن الذمي ، بعقد الذمة ، صار كالمسلم من أهل دارنا . وتقبل شهادة المسلم على المستأمن ، فكذا شهادة الذمي على المستأمن .

الثاني: أن الذمي ، لكونه من أهل دار الإسلام ، صار أعلى حالًا من المستأمن ، فشهادة الأعلى على من أدنى منه حالًا مقبولة ، دون العكس ، كشهادة المسلم على الذمي .

والظاهر أن اختلاف الدارين بين طرفي الشهادة ، لا يؤثر في حكمها ، عند وجود السببين المذكورين (٢) والله أعلم .

أما المستأمنان من دارين مختلفتين في دار الإسلام فلا شهادة بينها ، لاستوائها حالًا مع وجود اختلاف الدارين بينها (٢) . وهكذا يتبين الفرق بين الصورتين . هذا هو رأي الحنفية . ووافق على ذلك المالكية والشافعية (١) .

أما رأي الحنابلة في هذا الموضوع فقد قال ابن مفلح رحمه الله : « أما شهادته على

<sup>(</sup>١) شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢٠٤٥ رقم / ٤٠٩٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح فتح القدير وشرح العناية والكفاية جـ ٦ ص ٤٨٦ ــ ٤٩١ ، حاشية ابن عابدين جـ ٥ ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) حيث قال مالك رحمه الله : لا تجوز شهـادة أحـد من أهل الكفر : لا في سفر ولا في حضر . لا بعضهم على بعض ( المدونة الكبرى م / ص ١٥٦ . ١٥٧ ) .

وقال الغزالي رحمه الله : ولا تقبل شهادة كافر أصلًا ولا على كافر . ( الوجيز جـ ٢ صُ ٢٤٩ ) .

حربي مثله فتقبل » (١) . والظاهر من ذلك أنه تقبل شهادة مستأمن على مستأمن آخر ، سواء اتحدت بها الدار أو اختلفت ، إذ اختلاف الدارين لا يؤثر في حكم من الأحكام الشرعية بشيء عند الحنابلة . وهو الرأي الراجح عندنا . وذلك لما سبق أن قررنا بقبول شهادة أهل الذمة على بعضهم . والله أعلم .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) المحرر وشرحه النكت والفوائد السنية جـ ٢ ص ٢٨٢ .

# الباب الثالث

## اختلاف الدارين

# وأثره في أحكام المعاملات المالية والتجارية

ويشتمل على ثلاثة فصول :\_

الفصل الأول : حكم المعاملات المالية بين رعايا دار الإسلام وبين رعايا دار الحرب في دار الحرب .

الفصل الثاني : أثر اختلاف الدارين في ثبوت العصة للمال .

الفصل الثالث: أثر اختلاف الدارين في العلاقات التجارية وضريبة العشور .

Alema.

# الفصل الأول أحكام المعاملات المالية بين رعايا دار الإسلام وبين رعايا دار الحرب في دار الحرب

ويشتمل على مبحثين بعد التمهيد :ـــ

المبحث الأول : أثر اختلاف الدارين في حكم الربا .

المبحث الثاني: أثر اختلاف الدارين في أحكام المعاملات المالية في دار الحرب.

# الفصل الأول أحكام المعاملات المالية

بين رعايا دار الإسلام وبين رعايا دار الحرب في دار الحرب

كا نعلم أن دار الحرب لا تجري أحكام الإسلام فيها وذلك لكفر حكامها بها .

وقد اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا دخل دار الحرب مستأمنًا لزم عليه أن يلتزم بعهده وأمانه ، فلا يجوز له أن يغدر أهل الحرب ، ولكنهم اختلفوا هل يجوز له أن يعقد مع الحربيين معاملة الربا ومعاملات أخرى مالية غير جائز عقدها في دار الإسلام برضاهم أم لا ؟ وإذا فعل ذلك فيها فهل يحاكم عليه في دار الإسلام أم لا ؟ سنتكلم عن هذا الموضوع في مبحثين :...

المبحث الأول: أثر الدارين في حكم الربا.

المبحث الثاني : أثر اختلاف الدارين في أحكام المعاملات المالية في دار الحرب .

## المبحث الأول

أثر اختلاف الدارين في حكم الربا (١)

#### تهيد:

معنى الربا لغة وشرعًا :

الربا لغة الزيادة . يقال ربا الشيء إذا زاد . ومنه قوله تعالى (٢) : ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيهَا المَاءَ اَهْتَزُت وَرَبَت وَأَنْبَتَت مِن كُلِّ زَوج بَهِيج ﴾ أي زادت وارتفعت . وقوله

<sup>(</sup>۱) الربا مقصور وهو من ربا يربو فيكتب بالألف وتثنيته ربوان . وأجاز الكوفيون كتابته وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله فيقال ربي ربيان على التخفيف وغلطهم البصريون . قال الثعلبي : كتبوه في المصحف بالواو . وقال الفراء : إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربوا فعلموهم صورة الخط على لغتهم وأنت بالخيار في كتبه : بالألف والواو والياء . ( انظر : الجموع للنووي جـ 1 ص ٢٨٦ ، حاشية ابن عابدين جـ ٥ ص ١٦٨ ، مواهب الجليل جـ ٤ ص ٢٠٠ ، نيل الأوطار جـ ٥ ص ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحبج أية د .

تعالى (١) : ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَربَىٰ مِن أُمَّةً ﴾ أي أكثر عددًا .

فكامة الربا يستخدمها العرب بمفهومها الاصطلاحي للتعبير عن : « الكمية الإضافة أو الزائدة » التي دفعها المدين لدائنه نظير الزمن الذي حدد له استخدام مال الدائن خلاله . وهو ما نسميه « فائدة » (٢) .

أما معنى الربا شرعًا فقد اختلف الفقهاء فيه لاختلافهم في علته ، كما يلى : ـــ

١ - عرفه بعض الحنفية بأنه : « فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة » (٦) .

٢ - وعرفه بعض الشافعية بأنه: « عقد على عوض مخصوص غير معلوم التاثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما » (١) .

٣ - أما الحنابلة فقد عرف ابن قدامة الربا بأنه: « الزيادة في أشياء خصوصة » (٥) . ثم قال: « وهذا التعريف يشمل ربا الفضل والنسيئة لأن المراد بالزيادة هنا ما تشمل الزيادة الحسية وهي الخاصة بربا الفضل والحكية وهي التأجيل في الزمن وهي الخاصة بربا الفضل بربا النسيئة » (١) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل أية ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإسلام والربا للدكتور أنور إقبال قرشي ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الفضل في هذا التمريف يشمل الحكمي كربا الفضل والحكمي كربا النسيشة فإن الحلول أفضل من الأجل. وقوله :« في المعاوضة « يحترز عن الهبة بعوض زائد بعد العقد ، فلا يسمى هذا ربا عنىدهم . ( انظر : حاشية ابن عابدين جـ ٥ ص ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ويعصدون بالشطر الأول من هذا التعريف « ربا الفضل » عندهم وبالشطر الثاني » ربا النسيئة : و» ربا البد » عندهم أيضاً . ( انظر : تكلة المجموع للسبكي جد ١٠ ص ١٥ ، تحفة الحتاج جد ٤ ص ٢٧٧ ، نهاية المحتاج جد ٣ ص ١٤ ، بجيرمي على الخطيب ( تحفة الحبيب ) جد ٣ ص ١٤ سـ ١٥ . وبما يؤسفنا أن بعض الشافعية يزع أن القرض بفائدة ليس من باب الربا ، لأن الربا عقد بيع أو قرض فلابد من صيغة أو ما يقوم مقامها . أما ما يتعامل به الناس الآن من أخذ المال قرضاً بفائدة فليس بعقد بيع ولا عقد قرض ، فلا يمكن أن يسمى ذلك ربا . ولكنه يجب أن تعلم القائلين بأن مثل ذلك ليس بعقد قالوا أيضاً : إنه من باب أكل أموال الناس بالباطل . وإن حقيقة الربا الذي حرم من أجلها متحققة فيه فحرمته كحرمة الربا وأثمة كأثمة . فالمسألة شكلية لا غير . فالربا لا يحرم بشكله ، ولكن يحرم بحقيقته ، وهو أنه نظام مالي ظالم على حياة البشر ما لا يخفى .

<sup>(</sup>٦٠٠) المغني جـ ٤ ص ١٢٢ ، وانظر : الروض المربع وحاشيته للمنقري جـ ٢ ص ١٠٦ .

#### أنواع الربا وحكمه :

الربا نوعان <sup>(۱)</sup> :ــ

الأول: ربا النسيئة:

أي التأجيل ، لأن الزيادة فيه نظير الإنساء أي التأجيل . وهو ربا القرآن . ويسمى أيضا ربا الديون والربا الجاهلي والربا الجلي ، ولا خلاف بين أمَّة المسلمين في تحريم ربا النسيئة ، فهو كبيرة من الكبائر ، بلا نزاع . وقد ثبت ذلك بكتاب الله وسنة رسوله على الله على الله تعالى (٢) : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّالُوا ﴾ .

وفي الحديث : روي عن جابر قال : « لَعَنَ رسولُ الله عَلَيْكَ آكِلَ الرَّبَا ومُوكِلَـهُ وَكَاتِبَهُ وشاهِدْيهِ . وقال : هُم سَوَاءٌ » (٢) . وقد أجمع العلماء على أن الربا محرم ومنهي عنه شرعًا (١) .

الثاني: ربا الفضل:

وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر (٥) .

وحكمه حرام في المذاهب المشهورة . وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنها رجبع عن رأيه أخيرًا .وقال بحرمته (٦) .

والأصل في ذلك : ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَلَيْ قال : « لاتبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلا مِثْلا بِمِثْل ، وَلا تَشِفُوا (٧) بَعضَها على بَعْض ، وَلا تَبيعُوا «

<sup>(</sup>١) وهو عند جمهور الفقهاء . أما الشافعية فأنواع الربا عندهم ثلاثة : ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليـد . وهو البيع مع تـأخير قبضها أو قبض أحـدهـا . ( انظر : مغني الحتـاج جـ ٢ ص ٢١ ) . وزاد بعضهم نوعًـا رابعًـا وهـو ربـا القرض وهو كل قرض جر نفعًا للمقرض ( الباجوري م / ١ ص ٥٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة أية ٢٧٥ .

<sup>,</sup> ٢ رواه الجاعة واللفظ لمسلم صحيح مسلم م / ٢ ص ١٢١٩ رقم / ١٥٩٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع للنووي جـ ٩ ص ٢٩٠ ، المغني جـ ٤ ص ٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر : مغني المحتاج جـ ٢ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٦) وقد روى ذلك الأثرم بإسناده ، وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم ( انظر : المغني جـ ٤ ص ٣ ) .

<sup>(</sup>٧) ولا تشفوا بعضها على بعض : أي لا تفضلوا . والشف : الزيادة ويطلق أيضا على النقصان فهو من الأضداد .

الوَرِقَ بالوَرِق بالوَرِق (') إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيغوا منها غائبًا بنَاجز » ('') ويسمى هذا النوع من الربا بربا البيوع أو ربا النقد أو الربا الخفي . وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الجنس ، فكل زيادة ربا ، ولو اختلفت في الجودة . كا اتفق المسلمون على أن الربا بكل أنواعه عرم بين المسلمين أنفسهم ، وكذلك بين المسلمين والذميين في دار الإسلام في أصح ما ثبت منهم . أما المعاملة بالربا التي حصلت بين أهل دار الحرب فحكها عنتلف بين الفقهاء كالتالى :

## الرأي الأول:

لا ربا بين أهل دار الإسلام وأهل دار الحرب في دار الحرب ، فيجلوز للمسلم أو الذمي المستأمن أن يتعامل بالربا مع أهل دار الحرب في دار الحرب ، ولو كانوا مسلمين لم يهاجروا إلينا . وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وعمد وبعض الحنابلة إلا أن محمدا وبعض الحنابلة يخالفون أبا حنيفة في جواز معاملة الربا بين أهل دار الإسلام والمسلم الذي لم يهاجر في دار الحرب (٢) . قال أبو حنيفة رحمه الله : « لو أن مسلمًا دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين لم يكن بذلك بأس » (١) . وقال محمد رحمه الله : « وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان » (٥) . وقال أيضًا : « ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهما بدرهمين إلى سنة ، ثم خرج إلى دارنا ، ثم رجع إليهم ، وأخرج من عامه ، ثم رجع إليهم ، فأخذ الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن به بأس » (١) وعلل ذلك السرخسي رحمه الله قائلا : « لأن حالها عند ابتداء المعاملة » (٧) . وقال أبو حنيفة رحمه الله : « وإن كان المعد الرجوع كحالها عند ابتداء المعاملة » (٧) . وقال أبو حنيفة رحمه الله : « وإن كان

 <sup>(</sup>١) الورق : بفتح الواو وكسر الراء وببإسكانها على المشهور ونجوز فتحها . وهو الفضة . وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال . والمراد هنا جميع أنواع مضروبة وغير مضروبة . ( نيل الأوطار جـ ٥ ص ٣٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) والمراد بالغائب: المؤجل ، وبناجز: أي بحاضر ، والحديث متفق عليه صحيح البخاري جـ ٢ ص ٢١ ١٠٠٠ صحيح مسلم م / ٢ ص ١٠٠٨ رقم / ١٥٨٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٩٦ ، البحر الرائق جـ ٦ ص ١٣٥ ... ١٣٦ ، كنز الحقائق وحاشية الإمام
 الشلبي عليه جـ ٤ ص ٩٧ ، اختلاف الفقهاء للطبري ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الرد على سير الأوزاعي ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٥) شرح السير الكبير جه ٤ ص ١٤١٠ .

<sup>(</sup>٢ ، ٦) شرح السير الكبير جد ٤ ص ١٤٨٦ .

أسلما ولم يخرجا حتى تبايعا بالربا كَرِهْتُه (۱) لها ولم أَرُدَّه له » (۲) .وقال الإمام القهُ سُتَاني (۲) الحنفي رحمه الله: « ولا ربا عند الطرفين بين مسلم وحربي في داره ، لإباحة أخذه بلا عذر . وفيه إشارة إلى أنه ربا بين مسلم ومستأمن في دارنا ، وإلى أن لا ربا بين حربيين في دار الحرب » (۱) . أما الأسير والمسلم الذي لم يهاجر إلينا في دار الحرب فيقول عنها السرخسي رحمه الله: « ولا بأس للأسير والمسلم من أهل الحرب أن يلدلس لهم العيب فيا يبيعه منهم ، لأن لها أن يأخذا أموالهم بغير طيبة أنفسهم » (٥) .

وقد ذكر بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد : « أنه لا يحرم الربا في دار الحرب ». ثم أقرها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله على ظاهرها » (٦) يعنى سواء كان بينهم أمان أو لا ، وسواء كان بين الحربين أو بين الحربي والمسلم .

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :\_

الأول: ما روي عن مكحول (٧) عن رسول الله ﷺ أنه قال: « لا ربّا بين المسلم والحَرْبيّ في دار الحرب » (٨) وأسند البيهقي رحمه الله في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي رحمه الله قال: قال أبو يوسف رحمه الله: « إنما قال أبو حنيفة هذا ، لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله ﷺ أنه قال: « لا ربّا بين أهل الحرب » . وأظنّه قال: « وأهل الإسلام »(١) . وقال السرخسي رحمه الله: « هذا مرسل،

<sup>(</sup>١) الكروه عند الحنفية قسمان : مكروه تحريًا وهو ما ثبت بدليل ظني وهو إلى الحرام أقرب . والمكروه تنزيهًا وهو ما كان إلى الحلال أقرب . ( انظر : مباحث الحكم عند الأصوليين لمحمد سلام مدكور ص ١٠٤ وما بعدها ) .

 <sup>(</sup>٢) المسوط للمرخبي جد ١٤ ص ٥٨ . وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله : يرده والحكم فيها كالحكم في التاجرين
 المماين المهاجرين .

<sup>(</sup>٣) هو محمد القهستاني ، شمس الدين ، فقيه حنفي . كان مفتيًا ببخارى له كتب منها : جامع الرموز مـات نحو ١٥٢ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٧ ص ١١ ) .

<sup>(</sup>٤) كتاب جامع الرموز شرح مختصر الوقاية للمولى شمس الدين عمد القهستاني جـ ٢ ص ٣٤.

<sup>(</sup>د) شرح المير الكبير جـ ٤ ص ١٤٨٦ .

<sup>(</sup>٦) الإنصاف جد د من ٥٣ ، الفروع جـ ٣ من ١٤٧ .

 <sup>(</sup>v) هو مكحول بن زيد بن شاذل بن سند الكابلي الدمشقي ، كان يسكن دمشق ، تابعي فقيه ثقة . قال أبو حاتم :
 ما أعلم بالشام أفقه من مكحول توفي بدمشق سنة ١١٨ هـ ( انظر : كتاب الجرح والتعديل للرازي ، ج. ٨
 حي ١٠٠٧ رة / ١٨٦٧ ) .

<sup>(</sup>٨) الرد على سيــر الأوزاعي ص ٩٧ تحقيق وتعليق أبي الوفاء الأفغاني . (٩) المرجع السابق .

ومكحول فقية ثقه ، والمرسل من مثله مقبول » (١) .

#### ويرد على ذلك بما يلي :-

أولاً : إن صح الإسناد إلى مكحول فهو مرسل غريب . وعليه يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة رحمها الله : ليس بثابت ، فلا حجة فيه » (٢) .

ثانيًا: أن حديث مكحول لو كان مقبولًا يعارضه إطلاق النصوص فلا يجوز ترك ما ورد بتحريه القرآن وتظاهرت به السنة ، وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول ، لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به (۱) . فلا يجوز أن يكون مُقَيِّسدًا للمطلقات ، مثل قوله تعالى : ﴿ لا تأكلوا الربا ﴾ ، إذ لا يزاد بخبر الواحد على الكتاب ، فضلًا عن كونه مرسلًا محملًا (١) .

ثالثًا : يحتمل أن المراد بقوله : « لا ربا » النهي عن الربا كقول ه تعالى (٥٠ : ﴿ فَمَن فَرِيهِنَّ الحَجِّ فَلا رَفَثَ وَلا فَسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحَجِّ ﴾ .

فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم والحربي كا هو محرم بين المسلمين . واعتضد هذا الاحتمال بالعمومات (١) . وعليه يقول النووي رحمه الله : « ولو صح لتأولناه على أن معناه : لا يباح الربا في دار الحرب جمعًا بين الأدلة » (٧) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، المبسوط للسرخسي جـ ١٤ ص ٥٦ ، شرح فتح القدير جـ ٦ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الأم جـ ٧ ص ٢٥٦ وقال الزيلعي : جديث غريب . وقال ابن حجر العسقلاني : لم أجده ، لكن ذكره الشافعي ومن طريقة البيهقي . ( انظر : نصب الراية جـ ٤ ص ٤٤ ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني جـ ٢ ص ١٥٨ . ثرح فتح القدير جـ ٦ ص ١٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المغني جـ ٤ ص ٤٦، مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص ٤٨٦، مطالب أولي النهى جـ ٢ ص ١٨٩، شرح
 فتح القدير وحاشية سعدي جلبي جـ ٦ ص ١٧٨).

 <sup>(3)</sup> انظر : المغني جـ ٤ ص ٤٦ ، مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص ٤٨٦ ،مطالب أولي النهى جـ ٣ ص ١٨٩ ، شرح
 فتح القدير وحاشية سعدي جلبي جـ ٦ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية ١٩٧ .

<sup>(</sup>١) انظر : تكلة المجموع للسبكي جـ ١٠ ص ٤٣٨ ، المغنى جـ ٤ ص ٤٦ ، حاشية سعدي جلبي جـ ٦ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٧) المجموع للنووي جـ ١ ص ٢٩١ .

الشاني : ما روي عن جابر عن عبد الله رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال في خُطبته يوم الوداع بعرفات : « وربّا الجَاهِليَّة مَوْضوع . وأُوَّلُ رِبّا أَضَعُ رِبانَا رِبَا عَبّاسِ ابنِ عبدِ المُطَّلِبِ فإنَّهُ موضوع كُلُّهُ » (١) وعن سليان بن عمرو (١) عن أبيه قال سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع يقول : « ألا إنَّ كُلَّ رِبّا مِن ربا الجَاهِليَّةِ موضوع ، لَكُمْ رؤوس أُمُوالِكُ لا تَظْلِمُون وَلا تُظْلَمُون ... » (١) .

وجه الاستدلال: أن العباس رضي الله عنه بعد ما أسلم رجع إلى مكة \_ وهي حينئذ دار حرب \_ وكان يربي بها قبل نزول التحريم وبعد نزوله إلى زمن الفتح. وهذا يدل على أن حكم الربا لا يجري بين المسلم والحربي في دار الحرب (١٠).

واستنبط الجصاص من خطبة رسول الله على المذكورة قائلاً: « وفيها الدلالة على أن العقود الواقعة في دار الحرب ، إذ ظهر عليها الإمام ، لا يعترض عليها بالفسخ ، وإن كانت معقودة على فساد ، لأنه معلوم أنه قد كان بين نزول الآية وبين خطبة النبي عَيْنِي كانت معقودة على فساد ، لأنه معلوم أنه قد كان بين نزول الآية وبين خطبة النبي عَيْنِي كانت معقودة الربا الذي لم يكن مقبوضًا عقود من عقود الربا بحكة قبل الفتح ، ولم يتعقبها بالفسخ ، ولم يميز ما كان منها قبل نزول الآية مما كان منها بعد نزولها (٥٠) . ولأنه لمو لم يكن الربا بين المسلمين والمشركين حلالاً في دار الحرب لكان ربا العباس موضوعًا يوم أسلم وما قبض منه بعد ذلك مردودًا ، لقوله تعالى (١٠) : ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُعُوسُ أُمَولَكُمُ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم في صحيحه ( ١٥ / ١٤٧ ) جـ ٢ ص ٨٨٩ وأبو داود في سننـه رقم / ١٨٨٨ : عون المعبود جـ ٥ ص ٢٧٦ ، وأحمد في مسنده جـ ٥ ص ٧٢ ، وابن ماجه في سننة جـ ٢ ص ١٠٢٥ رقم ٢٠٧٤ . وألمراد بالوضع : الرد والإبطال ( صحيح مسلم بشرح النووي جـ ٨ ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن عمرو الجشمي ويقال الأزدي الكوفي . روى عن أبيه وأمه ولها صحبة . ذكره ابن حبـان في الثقـات ( انظر : تهذيب التهذيب جـ ٤ ص ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم / ٢٢١٨ : عون المعبود جـ ١ ص ١٨٢ ، بذل الجهود جـ ١٤ ص ٤٩٨ والترمذي في صحيحه رقم ٢ / ٥٠٨٢ وقال : حسن صحيح ، تحفة الأحوذي جـ ٨ ص ٤٨٠ . وروى مثله أحمد في مسنده جـ ٥ ص ٧٢ . وقال المنذري :وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) انظر : المبسوط للسرخسي جد ١٠ ص ٢٨ وجـ ١٤ ص ٥٧ . علمًا بأن قوله تعالى : و لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة ) نزل في وقعة أحد ( شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ١ ص ٤٧١ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة أية ٢٧١ : وانظر : الجوهر المنتقى للتركماني جـ ٩ ص ١٠٦ .

## ويرد على ذلك بما يلي :-

أولاً: يكفي حمل لفظ الحديث على أن العباس رضي الله عنه كان له ربّا في الجاهلية قبل إسلامه ، لأنه ليس ثُمّ دليل واضح على أنه بعد إسلامه استر على الربا (١).

ثانيًا : ولو سَلَم استراره عليه ، فقد لا يكون عالمًا بتحريم ، فـأراد النبي ﷺ إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يؤمئذ (١٠) .

الثالث: أن بني قينقاع حين أجلاهم رسول الله مُؤلِيَّةِ قالوا: « إنَّ لنا دُيونَا لم تَحِلَّ بعد ، فقال: تَعَجَّلُوا وَضَعُوا » ولما أجلى بني النضير قالوا: إنَّ لنا دينونَا على الناس فقال: « ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا » (٢٠).

وجه الاستدلال: إن مثل هذه المعاملة لا تجوز بين المسلمين ، فبإن من كان لمه على غيره دَيْنٌ إلى أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجل بعضه لم يجز ، كره ذلك عمر وزيد ابن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم . ثم جوزه رسول الله عليه في حقهم ، لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الموقت ، ولهذا أجلام . ومن ذلكم عرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين (١٠) .

الرابع: لأن مالهم مباح ، وبعقد أحدنا الأمان منهم لم يصر ما لهم معصومًا ، إلا أنه التزام بألا يتعرّض لهم بغدر ، ولا يأخذ ما في أيديهم بدون رضاهم ، فإذا أخذ برضاهم وبطيب أنفسهم ، أخذ مالًا مباحًا بلا غَدْر ، فيلكه بحكم الإباحة (1) . وعليه يقول ابن الهام رحمه الله : « لو لم يَرِدُ خبرُ مكحول ، أجازه النظر المذكور ، أعني : كون ماله مباحًا ، إلا لعارض لزوم الغدر » (1) .

<sup>(</sup>١) انظر : تكلة المجموع للسبكي جـ ١٠ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تكلة المجموع للسبكي جـ ١٠ ص ٤٣٩ .

 <sup>(</sup>٦) شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٤١٧ ، المبسوط للسرخسي جـ ١٤ ص ٥٥ . وقد روى ذلك البيهةي وغيره أنه ذنت لهم ديـون مـؤجلة فقــال رسول الله ﷺ : « ضعـوا وتعجلـوا « قــال ابن كثير : « وفي صحتــه نظر والله أعلم . . .
 ( انظر : البداية والنهاية جـ ٤ ص ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المرجعان السابقان .

٥١) انظر : البحر الرائق جـ ١ ص ١٣٥ . الإنصاف جـ د ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح فتح القدير جـ ٦ صـ ١٧٨ .

#### ويرد على ذلك بما يلي:

أولًا: أن هذا القول يقتضي أن يكون الفضل يناله المسلم دامًا ، والربا أعم من ذلك ، يشمل ما إذا كان الفضل من جهة المسلم أو من جهة الحربي ، فهل مال المسلم كال الحربي ؟!

ثانيًا : أنه لا يلزم من كون أموالهم مباحًا بالاغتنام استباحتُها بالعقد الفاسد ، ولهذا تباح أبضاع نسائهم بالسبي ، دون العقد الفاسد (١) .

الخامس: أن مال الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام غير معصوم عند أبي حنيفة ، وذلك لأنه بمجرد الإسلام ، قبل الأحراز ، تثبت العصة في حق الإمام ، دون الأحكام ، والعصة في حق الأحكام إنما تثبت بالأحراز ، والأحزار يكون بالدار ، لا بالدين ، لأن الدين مانع لمن يعتقده حقّا للشرع ، دون من لا يعتقده وبقوة الدار ينع عن ماله من يعتقد حرمته ومن لم يعتقدها (٢) .

#### ويرد على ذلك بما يلي :\_

أولا: أن مال المسلم معصوم عن التملك بالأخذ مطلقًا . ألا ترى أن المسلمين لو ظهروا على الدار لا يملكون مال المسلم فيها بطريق الغنية مطلقًا ، وإنما يتملك أحدهم مال صاحبه بالعقد الصحيح ، بخلاف مال الحربي (٢) .

ثانيًا: لا يوجد نص يُشرِط أِن يكون البدلان معصومين في جريان الربا، لا في الكتاب ولا في السنة.

السادس: لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم، فبأي وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز (۱۱).

<sup>(</sup>١) انظر : نجموع للنووي جـ ٩ ص ٢٩١ وتكلة المجموع للسبكي جـ ١٠ ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الرجع السابق .

 <sup>(</sup>٤) انظر : الرد على سير الأوراعي ص ٩٦ ، الأم جـ ٧ ص ٢٥٨ .

ويرد على ذلك: بأنه لا يلزم عدم جريان حكم الإسلام عليهم عدم جريانه على السلمين. فالمسلمون ملزمون بأحكامهم إينا يكونون، حتى ولو كان الطرف الثاني يرض بذلك، لأن الربا وإن رضي به الطرفان، وهما بالغان رشيدان، لم يبح ذلك لما فيه من ظلم ومحق (١).

## الرأي الثاني:

الربا محرم في دار الإسلام ودار الحرب إلا بين مسلم وحربي لا أمان بينهما . وهو رأي أبي يوسف وسفيان الثوري وبعض الحنابلة . قال سفيان الثوري رحمه الله :« يجوز ذلك للأسير ولا يجوز ذلك للمستأمن وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه » (١٠) . أما الحنابلة فقد قال في المستوعب في باب الجهاد والمحرر والمنور وتجريد العناية وإدراك الغاية : « يجوز الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينها (١٠) . وهو ظاهر كلام الخرقي (١١) في دار إلحرب حيث قال : « ومن دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في ماهم ولا يعاملهم بالربا(٥) » . وقال شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله المقدسي المرداوي(١١) عن الربا :

وفي بلد الإسلام يُحْرَم مُطلقا

وفي دار الحرب ماخلا بين مهتد كخدعة حرب حصلت نيل مقصد(١)

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع فتاوي ابن تيمية جـ ١٥ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٤١٠ .

 <sup>(</sup>٦) انظر: الحرر في الفقه جـ ١ ص ٢١٨ ، المبدع جـ ١ ص ١٥٧ ، الفروع جـ ١ ص ١٤٧ ، الإنساف جـ ٥ ص ٥٣ ،
 المغنى جـ ٨ ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن الحسين بن عبد الله . أبو القاسم الخرقي ــ بكسر الخناء وفتح الراء ــ من أهل بغداد . رحل عنها لمنا ظهر فيها سب الصحابة . له تصانيف احترقت . وبقي منها : الختصر في الفقه . وهو متن لكتــاب المغني لابن قدامة . مات بدمشق سنة ٣٢٤ هـ ( انظر : الأعلام جــ د ص ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المغني جـ ٨ ص ١٥٨ . الإنصاف جـ ٥ ص ١٢ .

<sup>(1)</sup> هو شيخ الإسلام شمس الدين ، أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي الصالحي الحنبلي . وهو ممن قرأ عليه العربية شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تبية الحراني . توفي بدمشق سنة ٦٩٦ هـ ( انظر : الأعلام ٦ / ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) عقد الفرائد وكنز الفواند لأبي عبد الله المرداوي جـ ١ ص ٢٤٨

وذلك لأن مال الحربي مباح وإنما حظره الأمان . وبدون الأمان يرجع إلى أصله . وهو الإباحة ، سواء كان الحربي في دار الإسلام أو في دار الحرب .

ويرد على ذلك : بأن المسلمين ملزمون بأحكامهم ، ومها كانت الأموال مباحة فإن طريقة الحصول عليها يجب أن تكون مشروعة . فلا يوجد نص صحيح يبيح حرمة الربا ، لا في الكتاب ولا في السنة .

## الرأي الثالث:

لا يحرم الربا بين المسلم والحربي مطلقا ، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب ، وسواء كان بأمان أو غيره . وهو رأي الشيعة الإمامية والجعفرية وبعض الحنابلة . صح بذلك الطبوسي الشيعي : « ولا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب لأنهم في الحقيقة في المسلمين وإنما لا يتكن منهم » (١) . وأوضح ذلك صاحب الروضة البهية الشيعي قائلا : « ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام » (١) . أما من الحنابلة فقد أطلق ذلك الإمام الزركشي رحمه الله (١) في التبصرة وغيرها حيث شمل ذلك الحلال دار الحرب ودار الإسلام ، بأمان أو غيره (١) . فالمعتبر هو أن يكون أحد الطرفين حربيًا .

وحجتهم ما يلي :ـــ

الأول : ما روي عن أبي عبد الله قال : قال أمير المؤمنين رضي الله عنه : قال رسول الله عنه : قال رسول الله عنه : الله قال : قال أمير المؤمنين رضي الله عنه : قال رسول الله عنه عَلَيْكُ : « ليسَ بينَنَا وبينَ أهلِ حَرْبِنا رِبًا فإنًا نأخُذُ منهم ألفَ درهم بدرهم ونأخذُ منهم ولا نُعْطيهم » (٥) .

<sup>(</sup>١) النهاية للطوسي ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>۱) المهاية تلفوني على ٢٠٠٠ الختصر النافع في فقه (۲) الروضة البهيئة للجبعي العاملي جـ ١ ص ٣٢٠ وانظر : إيضاح الفوائد جـ ١ ص ٢٧٩ ، الختصر النافع في فقه الإمامية ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي ، أبو عبد الله ، فقيه ، شرح قطعة من الحرر ومن الوجيز مات سنة / ٧٧٢ هـ ( انظر : شذرات الذهب ٦ / ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإنصاف جـ د ص ٥٣ ، الفروع جـ ٤ ص ١٤٧ .

 <sup>(</sup>a) كتاب الاستبصار فيا اختلف من الأخبار للطوسي جـ ٣ ص ٧٠ ــ ٧١ .

والظاهر أن الرخصة وردت فيا إذا كنا نأخذ منهم الأكثر ونعطيهم الأقل . أما إذا كانوا هم الذين يأخذون منا الفضل ويعطوننا بالنقصان . فذلك لا يجوز . فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام دون العكس (١) .

ويرد على ذلك : بأن الآيات والأخبار التي تدل على تحريمه عامة فلا يجوز أن يخصصها مثل هذا الخبر الذي لا تعرف صحته .

الثاني: لأن ما في أيدى أهل الحرب حق المسلمين ، وإنما لا يتكنون من أخذه لقوتهم وضعف هؤلاء (٢).

ويرد على ذلك : بأن المسلمين ملزمون بطريقة شرعية في أخذ حقهم من عند أهل الحرب كالاغتنام ونحوه وليس بطريقة عقد فاسد (٣) كالربا ونحوه .

## الرأي الرابع:

لا يجوز لأهل دار الإسلام من المسلمين والذميين أن يتعاملوا بالربا مع أهل دار الحرب مطلقاً ، سواء كانت المعاملة في دار الإسلام أو في دار الحرب ، وهو رأي جمور الفقهاء وهم مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وأبو يوسف والزيدية والظاهرية (أ) . صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله قائلاً : « ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب ، فما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الحرب ، سواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي ، سواء دخلها المسلم بأمان أو بغيره . هذا مذهبنا ، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور » (٥) وقال صاحب الإنصاف (١) الحنبلي رحمه الله :

<sup>(</sup>١) انظر : إيضاح الفوائد جـ ١ ص ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب الاستبصار للطوسي جـ ٣ ص ٧١ ، النهاية للطوسي ص ٢٧٦ .

 <sup>(</sup>٦) نفهم فساد عقد الربا من قوله تعالى: ﴿ وذروا صا بقي من الربا ﴾ متسكين برأي الجهور القائل بأن النهي عن
 التصرفات يقتضي فسادها . ( انظر : الأحكام للآمدي جـ ٢ ص ٢٧٥ ــ ٢٧٦ ، المستصفى جـ ٢ ص ٢٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ٩٦، الجموع جه ٥ ص ٣٩٠ وتكلته للسبكي جه ١٠ ص وللطيعي جه ١٨ ص ١٤٥، الأم جه ٧ ص ١٥٥، الغني جه ٤ ص ٤٦، وجه ٨ ص ٤٥٨، الفروع جه ٤ ص ١٤٧، الإنصاف جه ٥ ص ٥١، البحر الزخار جه ٤ ص ٢٤٠، الحلى جه ٥ ص ٥١٥ م / ١٥٠٦.

<sup>(</sup>٥) الجموع للنووي جـ ٩ ص ٣٩٠ وانظر : روضة الطالبين جـ ٣ ص ٣٩٥ .

 <sup>(</sup>٦) هو علي بن سليان بن أحمد ، علاء الدين ، أبو الحسن المرداوي ثم الدمشقي من فقهاء الحنابلة . ومن مؤلفاته :
 « الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » ، مات بدمشق سنة ٨٨٥ هـ . ( انظر : الأعلام جـ ٤ ص ٢٩٢ ) .

« والصحيح من المذهب أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقًا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه الإمام أحمد » (١) .

وحجتهم كالآتي :ـــ

الأول : عوم الآيات الدالة على تحريم الربا من غير فرق . منها :ـــ

(١) قوله تعالى (١): ﴿ الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرَّبُوا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيطُنُ مِنَ المَسِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُم قَالُواۤ إِنَّمَا البّيغُ مِثلُ الرَّبُوا وَأَحَلُ اللهُ البّيعَ وَحَرَّمَ الرَّبُوا فَمَن جَآءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رّبِهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْعبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ﴾ .

(٢) قوله تعالى (١) : ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواَ ٱتَّقُواَ اللهِ وَذَرُواَ مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبُوا إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ \* فَإِن لَم تَفْعَلُواْ فَالْذَنُواْ بَحَرِبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِـهِ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رَمُوسُ أَمَوٰلِكُم لاَتَظَلِمُونَ وَلاتَظَلَمُونَ ﴾ .

(٣) قوله تعسالى (٤): ﴿ يَاأَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرَّابُوا أَضَعْفًا مُضْعَفَةً
 وَٱتُّمُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾ •

وجه الاستدلال: أن الوعيد والأمر بترك الربا والنهي عن أكله في الآيات المذكورة يفيد الإطلاق والعموم، فلم يقيد ذلك بمكان دون مكان أو بزمان دون آخر. ولا يُخَص عومُ الآيات إلا بدليل. وعليه يقول صاحب البحر الزخار (٥): « ولا يحل الربا في دار

<sup>(</sup>١) الإنصاف جـ ٥ ص ٥٣ وانظر : مطالب أولي النهي جـ ٣ ص ١٨٩ ، كشاف القناع جـ ٣ ص ١٠٨ ، ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٧٥ .

المس: أي الجنون ومعناه: أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مثل المصروع الذي لا يستطيع الحركة الصحيحة ، لأن الربا ملا بطونهم حتى أثقلتهم فلا يقدرون على الإسراع. وقد رأى رسول الله علي السورة المذكورة ليلة الإسراء كا روي عن أبي سعيد الخدري. ( انظر: تفسير معالم التنزيل للبغوي ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن جـ ١ ص ٢٥٠). وصور أخرى تبين حالة أكل الربا كا رواها أحمد وابن أبي حاتم والبخاري ( انظر: تفسير ابن كثير جـ ١ ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آيتا ٢٧٨ ــ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران أية ١٣٠ .

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن يحيي المرتض ( سبقت له الترجمة ص ) .

الحرب ، إذ لم يَفَصِّل الدليل » (١) .

الشاني : عموم الأخبار الدالة على تجريم الربا دون فرق بين مكان دون آخر . ومن تلك الأخبار ما يلي :\_\_

١ -- عن جابر قال : « لعن رسول عَلَيْكُمْ ، آكِلَ الرَّبَا وموكِلَه وكاتبَه وشاهِدَيْه ،
 وقال : هَمْ سَواءً » (١) .

٢ ــ عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله ﷺ قَال : « لا تَبِيموا النَّاهَبَ بالنَّاهَبِ ولا الورق بالورق إلا وَزُنّا بِوَزْنِ مِثْلاً بِمِثْلِ سواءً بسواء » (٦) .

" - عن عُثَانَ بن عَفَّانَ أن رسول الله مَنْ قَال : « لا تَبِيعُوا الدينارَ بالدينارَ يُن وَلا الدَّرْهَمَ بالدَّرهَمِين » (٤) .

الشالث: أن كل ما كان حراشا في دار الإسلام ، كان حرامًا في دار الحرب كسائر الفواحش والمعاصي (٥) .

الرابع: أن حرمة الربا ، كا هي ثابتة في حق المسلمين ، فهي ثابتة في حق الكفار ، لأنهم مخاطبون بالمحرمات في الصحيح من الأقوال (١) ، لقوله تعالى (١) : ﴿ وَأَخَذِهِمُ الرَّبُواَ وَقَد نُهُوا عَنهُ وَأَكِهِم أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِالبُعلِلِ ﴾ .

الخامس: القياس على المستأمن من أهل دار الحرب في دار الإسلام، فيأنه إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وباع درهمين بدرهم فيأنه لا يجوز، وكذلك دخل المسلم دار

<sup>(</sup>١) البحر الزخار جـ ٤ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه واللفظ لمسلم في صحيحه ( ٢٢ / ١٠٦ ) رقم / ١٥٩٦ ج. ٢ ص ١٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة ( ٢٢ / ٧٧ ) جـ ٣ ص ١٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٢ / ٧٨ ) رقم / ١٥٨٥ جـ ٣ ص ١٢٠٩ . والشافعي في مسنده رقم / ٥٤٣ جـ ٢ ص ١٥٧ ( ترتيب المسند ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المجموع للنووي جـ ١ ص ٢٩١ ، تكلمة المجموع للسبكي جـ ١٠ ص ٤٦ ، المغني جـ ٤ ص ٤٦ ، المبـدع جـ ٤ ص ١٥٧ ، الأم جـ ٤ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) أنظر : بدائع الصنائع جـ ٥ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء أية ١٦١ .

الحرب وفعل ذلك فلا يجوز له ، بجامع تحقق الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقم البيع (١) .

السادس: أن دار الحرب كدار البغي ، في أنه لا يد للإمام عليها ، فالعادل مع الباغي كالمسلم مع الحربي ، لأن كلاً منهما لا يضن مال صاحبه بالإتلاف (٢) ، ولم يقل أحد إنه يجوز لمسلم أن يتعامل بالربا مع الباغي .

### الرأي الراجح:

الرأي الراجح هـو رأي جمهـور الفقهاء القـائـل بـأن الربـا محرَّم بين المسلم والحربيّ مطلقًا ، كا هو محرم بين المسلم والذمي وبين المسلمين أنفسهم ، سواء أكان في دار الحرب أم دار الإسلام ، وسواء أكان بين المسلم والحربي أمان أم لا . وذلك لأسباب أهمها ما يلي :ـــ

أولاً: أن المعاملة بالربا تسبب الحق في الأموال لقوله تعالى (٢). ﴿ يَمِحَقُ اللهُ الرّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقْتِ ﴾ بل إنها سوف تفضي بأصحابها إلى الحالة التي أفضت باليهود اليها كا قال تعالى (٤): ﴿ فَيِظُلم مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمنَا عَليهِم طَيّبْتِ أُحِلّت لَهُم وَ بِصَدّهِم عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا وَأَخذِهُمُ ٱلرّبُوا وَقَد نَهُوا عَنهُ وَأَكلِهِم أُمولَ ٱلنّاسِ بَالبُطل وَأَعتَدنَا للكَفرينَ منهُم عَذَابًا أَليّا ﴾ .

وكما روي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « الرَّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقَبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلً " (0) فلما كانت تلك هي طبيعة الربا وحقيقته ، وكان ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر : الهدایة وشروحها ، شرح فتح القدیر جـ ٦ ص ۱۷۷ ، البدع جـ ٤ ص ۱۵۷ ، بدائع الصنائع جـ c ح. ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مطالب أولي النهي جـ ٢ ص ١٨٩ ، المبدع جـ ٤ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة أية ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء أيتا ١٦٠ ـ ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسنده قال : " ثنا حجاج ثنا شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال : ... " و إسناده صحيح ورجاله موثقون انظر : تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند رقم ٢٧٥٤ ح ٥ ص ٢٨٠ ص ٢٨٠ و ح ٤ ص ٢٨٠ و ح ٤ ص ٢٨٠ و ح ٤ ص ٢٨٠ و ح ٠ ص ١٨٠ .

والحديث رواه ابن ماجه بمناه رقم ٢٢٧١ جـ ٢ ص ٧٦٥ وإسناده صحيح ورجاله موثقون . وقوله " قل " بضم قاف وتشديد لام : فقر وذل ، يعني أنه محوق البركة .

هـو مصير المُرَابي ، مسلمًا كان أو كافرًا ، وكان الضرر لا يقتصر على أحـد الطرفين دون الآخر ، ولا على الكافر دون المسلم ، كان لزائ علينا ألا نقبـل قـول من جـوز للمسلمين هذه المعاملة بحال من الأحوال .

ثانيًا: : قوله تعالى (١): ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللهَ وَذَرُواَ مَا بَقي مِنَ الرِّبَوٰ إِن كَنتُم مُنَّ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُم فَلَوْ إِن كَنتُم مُنَّ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُءُوسُ أَموٰلِكُم لا تَظلِمُونَ وَلا تُظلَمُونَ ﴾

وجه الاستدلال: أنه لا يخفى على عاقل أن الربا كسب مالي خبيث ، أساسه الظلم ونتيجته الحق . لذلك حاربة الإسلام محاربة شديدة وعاقب المتعاملين به عقابًا شديدا ووعدهم بالخلود في النار (٢) \_ والعياذ بالله من ذلك \_ فالحكم ينطبق على جميع المتعاملين به ، سواء أكانوا مسلمين أم كافرين . وإذا كان الأمر كذلك فهل يرض مسلم بأن يكون هو أحد الطرفين المتعاملين بهذا النظام الخبيث بمجرد وجود حديث لم يرد في صحيح ولا كتاب موثوق به .

ثالثًا: أن حرمة الرباكا هي ثابتة في حق المسلمين، فهي ثابتة في حق الكفار، لا سيا في الديانات الساوية من اليهودية والنصرانية. والأصل الثابت أن النهي عن الربا في الكتب السابقة كان مطلقًا. فلم يقيد بشعب إسرائيل ولا بأخوتهم، ولكن اليهود حرفوه، وقيدوا الربا الحرم بين شعب إسرائيل فقط، أما مع غير بني إسرائيل وغير أخوتهم فلا بأس بذلك، كا نص على ذلك في سفر تثنية الاشتراع: « لا تقرض وغير أخوتهم فلا بأس بذلك، كا نص على ذلك في سفر تثنية الاشتراع: « لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو ربا شيء منا يقرض بربا، للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا» وقد ساق الإمام عمد عبده رحمه الله الأدلة والشواهد على بطلان التفرقة بين الإسرائيلي وغيره وأنها من تحريفات اليهود.

ويؤيد تلك الشواهد القرآن الكريم وهو الشاهد المهين على الكتب الساوي، السابقة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة أيتا ٢٧٨ ـــ ٢٧٩ .

 <sup>(</sup>٢) في قوله تعالى : ٥ وأحل الله البيع وحرم الرّبوا فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلـه ماسلف وأمره إلى الله ومن
 عاد فأولئك أصحب النار هم فيها خالدون ﴾ ( البقرة آية ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سفر تثنية الاشتراع ٢٢٠ : ١١ ـ ٢٠ . انظر : تفسير المنار جـ ٦ ص ٦٠ .

كلها (١) ، حيث قال (٢) : ﴿ فَبِظُلم مِّنَ آلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيهِم طَيِّبْتِ احِلَّت لَهُم وَبِصَدَّهِم عَن سَبِيلِ آللهِ كَثْيَرًا وَأَخْذِهِمُ آلرَّبْوا وَقَد نُهُوا عَنْـهُ وَأَكلِهِم أَمُولُ آلنَّـاسِ بِالْبَطْلِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكُفْرِينَ مِنْهُمُ عَدَابًا أَلِيمًا ﴾ .

وكذلك وجدنا نصوصًا في العهد الجديد . ففي إنجيل لوقا (٢) . « إذا أقرضتم لمن تنتظرون منهم المكافأة ، فأي فضل يعرف لكم ؟ ولكن افعلوا الخيرات ، وأقرضوا غير منتظرين عائدتها ، وإذًا يكون ثوابكم جزيلًا » (٤) .

يقول الأستاذ العقاد (٥) رحمه الله: « وقد سرى تحريم الربا في شعب إسرائيل دون غيره إلى ما بعد قيام المسيحية وإعلانها الدعوة إلى جميع الأمم لأنهم أبناء إبراهيم بالروح ... فحرمت الربا في غير شعب إسرائيل ولم تقيد تحريمه بقوم من المؤمنين دون آخرين » (١) . فلما كان هذا هو .حكم الربا في الديانات السابقة فإن الشريعة الإسلامية التي هي أكل الشرائع على الإطلاق أحق بأن تقف من الربا بجميع صوره موقفًا يحسم وجوده على الإطلاق .

رابعًا : ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قـال : « إنَّ مِن آخِر مَـا نَزَلَ آيــةُ الربـا ، وأن رسول الله ﷺ تُوَفِّيَ ولَمْ يُفسِّرُها ، فَدعُوا الرِبَا والرِيْبَة » (٧) .

وجه الشاهد: أن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أنه ليست في الربا صورة محددة ، سواء كانت هذه الصورة ربا فضل أو ربا نسيئة ، إذ معنى قوله رضي الله عنه: « لم يفسل ، بل ترك الآية على عمومها وإجمالها ، لتشمل جميع الصور الربوية ، وكونه على المفصل في الآية دل على أنه ليس في الربا صورة مباحة ما خلا

<sup>(</sup>١) لقوله تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصداً لما بين يديه من الكتب ومهيمًا عليه ﴾( سورة المأئدة آية ٤٨ ).

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء أيتا ١٦٠ ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) الفصل / ٦ الفقرتان / ٣٤ ـــ ٣٥ .

ر.) (٤) مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري جـ ٣ ص ١٩٥ ، نظرة الإسلام إلى الربا لمحمد أبو شهبة ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٥) هو عباس عمود العقاد ، أديب مصري ، من المكثرين كتابة الإبداع . مات بالقاهرة سنة ١٣٨٦ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٢ ص٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) نظرة الإسلام إلى الربا لمحمد أبو شهبة ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في مسنده جـ ١ ص ٢٦ و ٥٠ وابن ماجه في سننه رقم / ٢٢٧٦ وإسناده صحيح .

مانص عليه كالعرايا (١). وكون الأمر كذلك فإنه داخل في الإحكام اللازم من قوله تعالى (١): ﴿ اليّوَمَ أَكُمُ الرّسلامَ وينكُم وَأَتْمَتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ وينا ﴾ فإن الأمر لو تطلّب تفصيلا لذكره النبي عَلِيلَة للأمة ، ولا جائز بالاتفاق أن يظن أن النبي عَلِيلَة ترك من الأمور الجملة ما يحتاج إلى تفصيل ، إذ من المتفق عليه بين العلماء قاطبة أنه لم يقع في الشريعة بيان تأخر عن وقت الحاجة (١). وهناك نصوص كثيرة من الشارع دلت على تحريم الربا ولم تفصل . ومن ذلك : « لعن رسول الله عليلية أكل الربا وموكلة وكاتِبَة وشاهِدَيْه ، وقال : هم سوّاء » (١) ولا شك أن آكل الربا عام في كل آكل ، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا فيا دون خسة أوسق . أخرجه مالك في الموطأ جـ ٢ ص ١١٧١ و المبخاري في صحيحه جـ ٢ ص ١٢٧ ومسلم في صحيحه جـ ٢ ص ١١٧١ والبخاري في صحيحه جـ ٢ ص ٢٦٠ . انظر : نيل الأوطار والترمذي في صحيحه بشرح ابن العربي جـ ٥ ص ٣٠٥ والنسائي في الجتبي جـ ٧ ص ٢٠٥ . انظر : نيل الأوطار جـ ٥ ص ٢٠٠ ، إعلام الموقعين جـ ٢ ص ٢٠٠ . مصادر الحق في الفقه الإسلامي جـ ٣ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ٣.

 <sup>(</sup>٦) انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ٣ ص ٤١ وما بعدها ، روضة الناظر ( ابن قـدامـة وآثـاره
 الأصولية ــ القسم الثانى ) ص : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٤٢٨ من هذه الرسالة .

# المبحث الثاني

#### أثر اختلاف الدارين

## في أحكام المعاملات المالية المحرمة في الإسلام والواقعة في دار الحرب

لقد قرر الفقهاء أن القاعدة العامة في المعاملات المالية بالنسبة لغير السلمين في دار الإسلام ، من المنميين والمستأمنين ، هي أنهم فيها كالمسلمين ، إلا ما يستثنى من ذلك (١) . وذلك لأن الذميين من أهل دارنا ، فهم ملتزمون بأحكام الإسلام فيا يرجع إلى المعاملات (١) وأن المستأمنين في دار الإسلام بمنزلة النميين في المعاملات (١) . إذ إن الكفار مخاطبون بالمعاملات في أحكام الدنيا ، لأن المقصود من المعاملات مصالح الدنيا وهم محتاجون إليها كالمسلمين (١) . فلا أثر لاختلاف الدارين في أحكام المعاملات المالية في دار الإسلام .

أما المعاملات المالية المحرمة بين أهل دار الإسلام أنفسهم فقد اختلف الفقهاء فيا لو جرت بين أهل دار الإسلام وبين أهل دار الحرب في دار الحرب ، على رأيين :—

### الرأي الأول:

يجوز للمسلم أو المذمي المذي دخل دار الحرب بأمان أن يتعامل مع الحربي في دار الحرب بالمعاملات المحرمة في دار الإسلام ، بعد أن يتحرز عن الغدر ، ولا يترتب عليها أثر ولا يقضي بموجبها عند المحاكمة في دار الإسلام . وهو رأي الحنفية . قال محمد رحمه الله : « وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم

<sup>(</sup>١) كجواز تصرف الكفار في الخر والخنزير وعدم جواز بيع المصحف منهم . ( انظر : أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٣٦ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٥٤ ، شرح الأزهار جـ ٤ ص ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المبسوط للسرخدي جـ ١٠ ص ٨٤ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٣٦ ، المغني جـ ٥ ص ٦٥ سـ ٥٧ ، شرح منتهى الإرادات جـ ٢ ص ٤٥٩ ــ ٤٦١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : بدائع الصنائع جـ ٦ ص ٨١ ، الهداية وشروحها جـ ٦ ص ٢٩٠ وجـ ٨ ص ٤٩١ ، شرح السراجية ص ٨١ ،
 حاشية البجيرمي جـ ٢ ص ٢٢٧ ، الإنصاف جـ ٧ ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : كشف الأسرار على أصول الإسام البزدوي جـ ٤ ص ١٣٦٢ : « ولهـذا كان الكافر أهـلًا لأحكام لا يراد بــه وجه الله تعالى مثل المعاملات والعقوبات من الحدود والقصاص ، لأنه أهل لأدائها ، إذ المطلوب من المعاملات مصالح الدنيا وهم أليق بأمور الدنيا من المسلمين .... » ، التشريع الإسلامي لغير المسلمين للمراغي ص ١٦ .

بأي وجه كان » (١) أما إذا أخذ المستأمن شيئًا من مال أهل الحرب بغير طيب أنفسهم مثل الغصب وأخرجه إلى دارنا فإنه يفتى برده ولا يجبر عليه في الحكم ، لأن الغصب وقع في دار الحرب ، وإن كان ذلك الفعل حرامًا عليه لأنه صار غادرًا بهم ناقضًا حق الأمان ، فتلزمه التوبة (٢) . وقال ابن الهام رحمه الله : « وكذا إذا باع منهم ميتة أو خنزيرًا أو قامرهم وأخذ المال يحل كل ذلك عند أبي حنيفة وعمد خلافًا لأبي يوسف(٢) ، ثم قال محمد رحمه الله : « ولو كانت هذه المعاملة بين مسلمين في دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان باطلًا مردودًا لأبها ملتزمان أحكام الإسلام في كل مكان . فكذلك جرى بين اللذين أسلما في دار الحرب عند عمد وأبي يوسف . أما عند أبي حنيفة فيكره في الأخبر » (١) .

وخلاصة القول: أن أصل مال أهل دار الحرب مباح لأهل دار الإسلام وإنما التزم المسلم أو الذمي بالأمان الامتناع عن أذى الحربيين والتجاوز على حقوقهم مدة بقائه في دار الحرب، كا التزم أهل دار الحرب أيضًا كف أذاهم عن دخل إليهم بأمان من أهل دار الإسلام، لذا يجوز للمستأمن أن يأخذ أموال أهل الحرب بأي وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز عن الغدر، حتى ولو كان ذلك الأخذ بطريقة غير جائزة مع أهل دار الإسلام، يتحرز عن الغدر، حتى ولو كان ذلك الأخذ بطريقة غير جائزة مع أهل دار الإسلام، في طولب برده فإنه ويحرم أخذها بدون رضاهم وأن أخذها وخرج بها إلى دار الإسلام، ثم طولب برده فإنه يفتي برده ولا يجبر به، لأن ذلك يعد غدرًا منه، والغدر حرام عليه ولكنه لا يترتب عليه أثر مالي كضان وغيره.

وحجتهم مايلي :\_\_

أولاً : أن التصرف في دار الحرب وقع غير مستوجب أثره لانعدام ولايتنا عليهم وانعدام ولايتهم علينا (٤) ، وإنه صادف مالاً غير مضون ، فلا يترتب عليه حق أو دين

<sup>(</sup>١) شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٤١٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٢٧٦ و ١٢٨٥ وجـ ٥ ص ١٨٨٠ ، بــدائـع الصنــائــع جـ ٧ ص ١٣٢ .
 اللباب جـ ٤ ص ١٢٥ ، شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير جـ ٦ ص ١٧٧ وانظر : شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٤٩٢ . المبسوط للسرخسي جـ ١٤ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٤٩٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر · بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٣٢ ـــ ١٣٢ .

لأحدهم على الآخر. وإن الأمان لا يكون سببًا لتحريم المال المبـاح وإيجـاب الضان على آخذه (١).

ثانيًا: أن أبا بكر قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى (٢) ﴿ آلمَ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ الآية . قال له مشركو قريش: ترون أن الروم تغلب فارس ؟ قال: نعم . فقالوا: هل لك أن تخاطرنا ، على أن نضع بيننا وبينك خطرًا ، فإن غلبت الروم أخدت خطرنا وإن غلبت فارس أخذنا خطرك . فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه على ذلك . ثم أتى النبي عَلِينَةُ : « اذهب إليهم فزد في الخطر وأبعد في الأجل » ففعل أبو بكر رضي الله عنه وظهرت الروم على فارس فبعثوا إلى أبي بكر رضي الله عنه أن تعال فخذ خطرك . فذهب ، وأخذه (٢) .

وجه الاستدلال: تدل القصة على جواز لعب القهار مع أهل الحرب، إذ لو لم يكن ذلك جائزًا لما أقره رسول الله عَلَيْتُم بين أبي بكر الصديق ومشركي مكة. وكانت مكة دار حرب (١).

#### ويناقش هذا الاستدلال بوجهين :-

ويجاب عنه: بأن الأمر بالتصدق لا يدل على أن المتصدق به غير ملكه ، بل العكس هو الأقرب إلى الصحيح ، إذ لو لم علكه بهذا الطريق لما أمره أن يتصدق به (١).

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع السابق ، أحكام الذميين والمستأمنين ص ٥٦١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم أية ١ ... ٢ .

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي جـ ١٤ ص ٥٦ ، شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٤١١ ، شرح فتـــح القــــدير جـ ٦ ص ١٧٨ ، البداية والنهاية جـ ٣ ص ١٠٨ . وروى الترمذي مثله في صحيحه بشرح ابن العربي وقال : حديث حسن صحيح جـ ١٢ ص ١٨ ــ ٦٦ . والخطر : بالتحريك الرهن وما يخاطر عليه .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح فتح القدير جـ ٦ ص ١٧٨ ،

<sup>(</sup>٥) انظر : الجامع لأحكام القرآن جـ ١٤ ص ٢ ، روح المعاني جـ ٢١ ص ١٨ ·

<sup>(</sup>١) انظر : شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٤١١ ، المبسوط للسرخسي جـ ١٤ ص ٥٧ .

لا تجوز بين المسلمين في دار الإسلام . وإذا فعل شيئًا يترتب على أخذ مالهم وجب رده . وهو رأي جمهور الفقهاء منهم أبو يوسف (١) .

يقول الشافعية : « إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم مالًا أو اقترض منهم مالًا وعاد إلى در الإسلام ثم جاء صاحب المال إلى دار الإسلام بأمان ، وجب على المسلم رد ما سرق أو اقترض ، لأن الأمان يوجب ضان المال في الجانبين فوجب رده . وكذلك أسيرًا فخلوه وأمنوه وسرق لهم مالًا وخرج ، وجب عليه ردّه » (٢) .

#### وحجتهم ما يلي :\_

أولاً: أن الأمان يقضي بلزوم الوفاء (٣) بمقتض هذه المعاملة وبضان المال بالنسبة للطرفين . ولو جبرًا عن طريق القضاء ، لقوله تعالى (١) : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَتَأْمُرُكُمُ أَن تُتُودُوا اللَّمَانُت إِلَى أَهْلِهَا ﴾ .

ولأن مقتضى الأمان رعاية حق الآخر وعدم الاعتداء عليه .

<sup>(</sup>١) انظر: اختلاف الفقهاء للطبري ص ٥٥ ، الخراج ص ١٩٦ ، مواهب الجليل والتاج والإكليل جـ ٢ ص ٢٥٤ ، الأم جـ ٤ ص ٢٣٧ ، المغني جـ ٨ ــ ص ٤٥٨ ، البعر الزخار جـ ٥ ص ٤٠٨ ــ ٤٠٩ وجـ ٦ ص ٤٠٩ ، السيل الجرار جـ ٤ ص ٥٥١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : المهذب وشرحه المجموع جـ ۱۸ ص ۲۲۲ ، و۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر : مواهب الجليل جـ ٣ ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء أية ٥٨.

<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي في سننه الكبرى جـ ١ ص ١٣٢ وأحمد والترمذي وقال الترمذي : غريب ( انظر : البداية والنهاية جـ ٤ ص ١٠٧ ، المسوط للسرخسي جـ ١٤ ص ٥٦ ، مواهب الجليـل جـ ٣ ص ٢٩٠ ، المصنف لابن أبي شيبـة جـ ١٤ ص ٢٦ م مراهب الجليـل جـ ٣ ص ٢٩٠ ، المصنف لابن أبي شيبـة جـ ١٤ ص ٢٠ مراهب الجليـل بـ ٣٠ ص ٢٠٤ رمّ / ١٨٦٧١ ) .

وجه الاستدلال: أن رفض رسول الله عَلَيْتُ بيع أحد المشركين لهم يدل على حرمة بيع الميت مطلقًا (١).

ثنالثًا: أن أحكام الشرع لازمة للمسلمين وللمنميين في أي مكان وجمدوا. وأن دار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها ولا يرفع شيء من هذه الأحكام إلا بدليل شرعي، فما أوجبه الله على المسلمين من الأحكام ثابت في دار الحرب كا هو ثابت في غيرها (٢).

رابعًا : أن استحلال مال الغير يحتاج إلى دليل مثبت ، وليس في الشرع مايدل على ذلك (٢) .

#### الرأي الراجح:

الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائل بأنه لا يجوز لمسلم أو ذمي دخل دار الحرب بأمان أن يتعامل مع أهل الحرب بمعاملة لا تجوز في دار الإسلام . وإذا فعل شيئًا من ذلك رد ما أخذه إلى صاحبه ، وذلك لأسباب أهمها :\_\_

أولاً: أن مال المسلم أو الذمي معصوم في حق الحربي بسبب الأمان ، وكذا مال الحربي معصوم بالنسبة للمسلم أو الذمي بمقتضى الأمان أيضًا . وبالتالي فإن ولاية دار الإسلام ، وإن لم تكن ثابتة فعلًا وقت إيقاع المعاملة في دار الحرب ، فإنها تثبت فعلًا في دار الإسلام وعند تقاضى الخصوم أمام القاضى المسلم بسبب معاملاتهم في دار الحرب (1) .

ثانيًا: أن المعاملة التي لا تجوز شرعًا تعد مفسدة من المفاسد وهي تفضي عادة إلى الضرر على الطرفين ، ولن تؤدي إلى السعادة . فالشرع لم ينه عن شيء إلا وفيه ضرر . فعلى المسلم أن يمتنع عن إلحاق أي ضرر أو أذى بغير المسلمين ما دام متمتعًا بأمانهم وكذلك عليه أن يلتزم في تعامله مع أهل الحرب بحدود أحكام شريعته ، فلا يفعل ما حرمته

<sup>(</sup>١) لقوله ﷺ : " إن الله حرم بيع الخر والميتة والخنزير والأصنام ... " متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) انظر : السيل الجرار جـ ٤ ص ٥٥٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : اخلاف للطوسي جـ ٣ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أحكام الذميين والمستأمنين ص ٥٦٤ .

شريعته ، حتى ولو كان ذلك مباحًا بموجب قانون البلد الذي ينزل فيه . ذلك أن الشرع الإسلامي ملزم المسلم دون اعتبار للإقليم الذي يعيش فيه وهو أيضًا ملزم بالوفاء بالوعد وبتنفيذ نصوص العقود المباحة حتى بعد عودته إلى دار الإسلام (۱) . وأن الشرع الإسلامي لم يستثن من كان في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر ، ولم يضع عن أهله شيئًا من فرائضه ولم يبح لهم شيئًا مما حرّم عليهم ببلاد الكفر ، فالحلال في دار الإسلام حلال في دار الإسلام حرام أيضًا في دار الكفر ، والحرام في دار الإسلام حرام أيضًا في دار الكفر الأما استثنى عليه الشرع (۱) .

هذا إذا حصل بين المسلم أو الذمي وبين الحربي عقد أمان . أما إذا لم يكن بين المسلم أو الذمي وبين الحربي أمان فقد تقرر لدى الفقهاء أنه يجوز للمسلم أو الـذمي أن يأخذ ما بـدا لـه من أموال الحربي بأي وجـه كان ، لأنها مباحـة شرعًا ، سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب (٢) . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : كشاف الفناع جـ ٢ من ٨٥ ، الحرب والسلم في شرعة الإسلام ص ٢٣١ ــ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأم حد ٧ ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح السير الخبير جـ ٤ ص ١٢٨٠ رقم / ٢٤٢٥ وص ١٤٨٦ ، مواهب الجليل والتساج والإكليــل جـ ٣ ص ٢٥٤ ، الأم حـ ٧ ص ٢٥٦ ، الحرر جـ ٢ ص ١٨١ ، السيل الجرار جـ ٤ ص ٥٥١ .

#### الفصل الثاني اختلاف الدارين وأثره في ثبوت العصمة للمال

ويشتمل على مبحثين :ـــ

الأول : حكم أموال المسلم أو الـذمي المستسأمن وأموال الــذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا إذا ظهر عليها المسلمون في دار الحرب .

الثاني : حكم أموال المسلم الذي أسلم في دار الإسلام وأموال الذي أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام إذا ظهر عليها المسلمون في دار الحرب .

### الفصل الثاني اختلاف الدارين

#### وأثره في ثبوت العصمة للمال

من المعلوم أن المال في الإسلام لا يحترم إلا بالعصة ، فالمال الذي لا عصة له يعد مباحًا . وعلى العموم أن مال الحربي في دار الحرب مباح يجوز للمسلم أخذه ، إلا إذا ثبت لصاحبه الإيمان أو الأمان . أما مال المسلم أو الذمي في دار الحرب ففيه خلاف . سنتكلم عنه في المبحثين التاليين :...

المبحث الأول : حكم أموال المسلم أو النمي بدار الحرب وأموال الدي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا ، إذا ظهر عليها المسلمون .

المبحث الثاني : حكم أموال المسلم بدار الحرب وصاحبها أسلم في دار الإسلام أو أسلم في دار الحرب وهاجر إلى دار الإسلام إذا ظهر عليها المسلمون .

# المبحث الأول حكم أموال المسلم أو الذمي بدار الحرب وأموال الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا إذا ظهر عليها المسلمون

ولهذا المبحث صورتان :\_

الأولى : دخل مسلم أو دمي في دار الحرب بأمان ، فاشترى فيها دارًا أو متاعًا ، أو تزوج حربية فولدت له أولادًا ويبقى معهم فيها .

الثانية : أسلم حربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا ، وله بها أموال وعقار وعيال .

فما حكم تلك الأموال والعقار والعيال إذا استولى عليها المسلمون ؟ هل هي لصاحبها أم تصير غنية أو فينًا للمسلمين ؟

في ذلك خلاف بين الفقهاء كالتالي :\_

#### الرأي الأول:

أن أموال المسلم والذمي جميعًا ملك لصناحبها ، سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب ، وسواء كان صاحبها معها في دار الحرب أو لم يكن فيها ، ولا فرق بين أن تكون الأموال منقولة وغيرها . فلا تصير غنية ولا فيئًا باستيلاء المسلمين أو الكفار عليها بحال . وكان أولاد المسلم الصغار ومن في بطن زوجته الكافرة مسلمين أحرارًا بإسلامه . أما زوجته وأولاده الكبار فهم حربيون كسائر أهل دار الحرب ، وصاروا فيئًا للمسلمين . وهذا هو رأي جهور الفقهاء منهم الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه والشافعي وأصحابه وأحمد والأوزاعي وأبو يوسف وابن حزم الظاهري رحمهم الله (۱) .

<sup>(</sup>۱) انظر : الرد على سير الأوزاعي ص ١٠٨ ، المدونة الكبرى م / ٢ ص ٢٠٥ ، التاج والإكليل جـ ٢ ص ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، الأم جـ ٧ ص ٢٠٠ ، تكلة المجموع جـ ١٨ ص ١١٦ ... ١١٨ ، الأم جـ ٧ ص ٢٦١ ، تكلة المجموع جـ ١٨ ص ١١٦ ... ١١٨ ، ترشيح المستفيدين للسقاف ص ٢٦٧ ، اختلاف الفقهاء للطبري ص ٤٨ ـــ ٤١ ، الحرر لأبي البركات جـ ٢ ص ١٧٢ ، المغنى جـ ٨ ص ٢٥٠ .

يقول البغوي رحمه الله: « لو ،خل مسلم دار الحرب فاشترى منهم فيها ، قارًا ، ثم ظهر عليها المسلمون ، كان ذلك للمشري » (١) ويقول ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: « وإذا أسلم الحربي في دار الحرب وله مال و قار أو دخل إليها مسلم فابتاع عقارًا أو مـ لا فظهر المسلمون على ماله وعقاره لم يملكوه وكان له . وبه قال مالك والشافعي » (١) . ويقول أيضًا : « إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن ماله ودمه وأولاده الصغار من السبي » (١) . وحينا سئل أبو يوسف رحمه الله عن قوم من أهل الحرب أسلموا على أنفسهم وأراضيهم ، أجاب قائلًا : « فإن دماءهم حرام ، و ا أسلموا عليه من أموالهم فلهم ، وكذلك أرضوهم لهم ، وهي أرض عشر » (١) ثم قال : « وكذلك كل بلاد أسلم عليها أهلها فهي لهم وما فها » (٥) . وأوضح ذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله فائلاً : « وإذا أسلم الكافر الحربي فسواء أسلم في دار الحرب ، ثم خرج إلى دار الإسلام ، ثم أسلم ، كل ذلك سواء . وجميع مالله الذي معه في أرض الإسلام أو في دار الحرب أو السندي ترك وراءه في دار الحرب من عقصار أو دار أو أرض أو حيسوان أو الحرب أو متاع في منزله أو موذعًا أو كان ذيننا هو كله له . لا حق لأصد فيه ، ولا يملكه المسلمون إن غنوه ، أو افتتحوا تلك الأرض . ومن غصبه منها شيئًا من حربي ومسلم أو ذمي رُدً إلى صاحبه ويرثه ورثته إن مات » (١) .

ومن هنا نرى أن أموال المسلم ـ عند أصحاب هذا الرأي ـ معصومة على الإطلاق . فلا يجوز لغير صاحبها أن يملكها إلا بمعاملة صحيحة في الإسلام ، سواء كان إسلام صاحبها اصليًّا أو جديدًا ، ولا يؤثر في هذا الملك الصحيح بالإسلام استيلاء المسلمين أو

<sup>(</sup>١) شرح السنة جد ١١ ص ٦٦٠ وانظر: مختصر المزني ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الغني جـ ٨ ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٣) المغنى جـ ٨ ص ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الخراج لأبي يوسف ص ٦٣ ، فقه الملوك ومفتاح الرتـاج جـ ١ ص ٤٣١ وانظر : الرد على سير الأوزاعي تعليق أبي الوفاء الافغاني عليه ص ١٠٨ ، وشرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢٠٦٤ .

<sup>(</sup>٥) من ناض المال وهو ماكان ذهبًا أو فضة عينا أو ورقاً . ( أساس البلاغة ص ٤٦١ ، لسان العرب جـ ٧ ص ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الحلي جـ ٧ ص ٢٠٩ م / ٩٣٧ .

<sup>(</sup>٧) الخراج لأبي يوسف ص ٦٣ ، • ٦٩ ، فقه الملوك جـ ١ ص ٤٣١ .

الكفار عليها . كا لا يؤثر في ذلك اختلاف الدار بينها وبين صاحبها بحال (١) .

#### أدلة أصحاب هذا الرأي:

استدل أصحاب هذا الرأي بمجموعة من الأدلة كا يلي : ــ

الأول: عن جابر قبال: قبال رسول الله عَلَيْتُهُ: « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلْهَ إِلاَّ اللهُ عَصَهُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمُ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ » (٢).

الشاني : ما روى صخر بن العيلة (٢) قال : أن قومًا من بني سَلِيم فَرُّوا عَنْ أَرضِهم حينَ جاءَ الإسلامُ فَأَخَذْتُهَا فأسلَمُوا فَخَاصَونِي فيهَا إِلَى النّبِيِّ عَلِيْكَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وقال : « إِذَا أَسُلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُ بأرضِهِ وَمَالِهِ » (١) .

وجه الاستدلال: الحديثان يدلان على أن المسلم أحق بجميع أمواله ، سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب ، منقولة كانت أو غير منقولة لأن الأموال تشمل المنقول وغيره . وقد صرح الحديث الثاني بدخول الأرض فيها .

الثالث : « ما روي أن النبي ﷺ حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأُسَيْد ابنَا سَعْيـة (٥)

<sup>(</sup>١) حتى المستأجرة كما يقول ابن قدامة : إذا استأجر المسلم أرضًا من حربي ، ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ومنافعها للمستأجر ، لأن النافع ملك المسلم ( اللغني جـ ٨ ص ٤٢٦ ) ووافق على ذلك الإمامية . كما صرح بـه الطوسى في كتابه المبسوط جـ ٢ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه واللفظ لمسلم . صحيح البخاري ( ۰۵ / ۱۰۳ ) جـ ٤ ص ٥ ـــ ٦ ، و ( ۲ / ۲ ) جـ ۸ ص ١٤٠ ـــ ( ۲ ) . وصحيح مسلم ( ۱ / ۲ ) جـ ١ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) هو صخر بن العيلة ــ بفتح المهملة وسكون التحتية ــ بن عبد الله بن ربيعة أبو حازم الأحمسي ، والعيلة أمه ، صحابي سكن الكوفة . ( انظر : الإصابة جـ ٢ ص ١٧٢ رقم / ٤٠٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) هما ثعلبة وأسيد ابنا سعية من بني قريظة ، صحابيان ، أسلما فأحرز مالها وحسن إسلامها . قال ابن إسحاق : وهما من بني هدل ، وليسا من بني قريظة ولا النضير ( انظر : السيرة النبوية القسم الثاني ص ٢٣٨ ، الإصابة والاستيعاب ١ / ٨٤ ، ٣٣ ) .

من بني هَدُل فأحرز لهما إسلامُهما أموالَهما وأولادَهما الصغَار » (١) . وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « ولكن الحجة في هذا أن ابني سعية القرظيين خرجا إلى رسول الله عَلَيْكُ وهو محاصِر بني قريظة . فأسلما فأحُرزَ لَهُمَا إسلامُهما دماءَهما وجميع أموالِهما من النخل والدُّور وغيرها . وذلك معروف في بني قريظة » (٢) .

ويرد على ذلك : بأنه لو صح الحديث فهو في المنقول دون العقار (٢) .

ويجاب عنه : بأن الحديث جاء عامًا بكلمة « الأموال » فهي تشمل جميع أنواعها ، بدون فرق بين منقولة وغير منقولة إلا بدليل صريح صحيح ، فكيف يجوز أن يحرز لمن أسلم أو للمسلم بعض الأموال دون بعض بمجرد رأي لا يستند إلى دليل ؟! وكيف يجوز أن يغنم مال المسلم وقد منعه الله بدينه (1) ؟!

الرابع: ما روي عن أسامة بن زيد قال: «قلت يا رسول الله. أين تَنْزِلً عندًا ؟ ... في حجته ... قال: وهَلُ تَرَكَ لَنَا عقيلٌ مَنْزِلاً ؟ ثم قال: نحنُ نازلونَ غدًا يخيف بني كِنَانَة المحسَّب حيث قاسَمَت قريش على الكفر .. » (٥) وعليه يقول القرطبي بخيف بني كِنَانَة المحسَّب حيث قاسَمَت قريش على الكفر .. » (٥) وعليه يقول القرطبي رحمه الله :« يحمّل أن يكون مراد البخاري (٦) أن النبي عَلَيْلٍ مَنَّ على أهل مكة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلموا ، فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى » (٧) . ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله : « كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول الله عَلَيْلِي والمسلمون ، فلم يقبض لهم رسول الله عَلَيْلِي دارًا ولا أرضًا ولا أمرأة ، وآمن الناس وعفا عنهم » (٨) .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور بإسناد رجاله ثقات والبيهقي في سننه جـ ١ ص ١١٤ .

انظر: نيل الأوطار جـ ٨ ص ١٥٩ ، شرح السنة جـ ١١ ص ١٦٥ ، السيل الجرار جـ ٤ ص ٥٥٤ ، تلخيص الحبير جـ ٤ ص ١١١ رقم / ١٨٨٤ المبسوط للسرخسي ، تــــاريـخ الطبري جـ ٢ ص ٥٨٥ ، الكامــل لابن الأثير جـ ٢ ص ١٢٨ ، البداية والنهاية جـ ٤ ص ١٢١ ، الروضة الندية جـ ٢ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الأم جـ ٤ ص ٢٧٨ وجـ ٧ ص ٣٦٢ ، ٣٦٧ ، مختصر المزني ص ٢٧٣ ، تكلة المجموع جـ ١٨ ص ١١٦ ...

<sup>(</sup>٣) انظر : المبسوط جـ ١٠ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الأم جـ ٧ ص ٣٦٢ و ١٠١٠ .

<sup>(</sup>٥) والخيف : الوادي . حديث رواه البخاري في صحيحه ( ٥٦ / ١٨٠ ) فتح الباري جـ ٦ ص ١٧٥ .

<sup>(1)</sup> بقوله : « باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم » . ( المرجع السابق ) .

<sup>(</sup>٧) فتح الباري جـ ٦ ص ١٧٦ ، نيل الأوطار جـ ٨ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٨) الرد على سيسر الأوزاعي ص ١٢٧ ، الأم جـ ٧ ص ٣٦٧ .

وقد رد أبو يوسف رحمه الله : على كلام الأوزاعي رحمه الله قائلا : «قد نقض الأوزاعي حجته هذه ، ألا ترى أنه قد عفا عن الناس كلهم وآمنهم ، الكافر منهم والمؤمن ! ولم يكن في مكة غنية ولا فيء ! فهذه لا تشبه الدار التي تكون فيئًا يقتسمها المسلمون بما فيها » !! (١١) .

ويجاب عنه : بما يلي :\_\_

أولاً: إن كان هذا الأمر خاصًا برسول الله على دون الناس فلابد هناك دليل يبين ذلك من كتاب أو سنة ، وإن كان مخصوصًا بشيء أو بمكان دون آخر ، ليبيننه الله ثم رسوله على وعليه يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « فإن قال قائل : قد خص الله رسوله بأشياء ، قيل : كلها مبينة في كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله على أن يقال ، في فيها معًا . ولو جاز ، إذ كان مخصوصًا بشيء فيبينه الله ثم رسوله على أن يقال ، في شيء لم يُبينه الله عز وجل ثم رسوله على إنه خاص برسول الله على ألله عذا لأحد حتى يبين الله ثم رسوله على الله هذا لأحد حتى يبين الله ثم رسوله على أن خاص » (١٠) .

ثانيًا: سواء يحتل ذلك الأمر من الأمور الخاصة لرسول الله عَيَلِيَّة دون غيره ، أو يحتل أنه خاص بفتح مكة دون غيرها، فإن ذلك تطبيق علي مطابق لما جاء به النص الصريح الصحيح القائل: « فَإِذَا قَالُوا لا إله إلا الله عَصَبُوا منّي دماء هم وأموالهم إلا بحقها وَحِسَابُهُم على الله » (٦) . ويقول الشوكاني: « فمن زع أنه يحل شيء من مال مَن أسلم ، لكون المال في دار الحرب ، لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يدل على النقل من عصة الإسلام ، ولا دليل . وإذا عرفت هذا علمت أنه لا حاجة إلى الاستدلال على هذا بما تقوم به الحجة . فإن الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الكفار إذا تكلموا بكلمة الإسلام عصوا بها دماءهم وأموالهم تغني عن غيرها (١) .

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان .

<sup>(</sup>٢) الأم جـ ٧ ص ٢٦٢ ، و٢٦٧ ــ ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم . سبق تخريجه في ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٤) السيل الجرار جـ ٤ ص ٥٥٤ .

#### الرأي الثاني:

أن أموال المسلم وعياله في دار الحرب يكون فيئًا للمسلمين إذا استولوا عليها بدون استثناء . ولا فرق بين أن يكون إسلام صاحبها أصليًّا ودخل دار الحرب بأمان وبين أن يكون جديدًا في دار الحرب ثم خرج إلينا أو لم يخرج . وهو رأي الإمام مالك وبعض أصحابه . يقول ابن القاسم رحمه الله : « سألت مالكًا عن الرجل من المشركين أسلم ثم غزا المسلمون تلك الدار فأصابوا أهله وولده . قال مالك : أهله وولده في المسلمين » (۱) . وكذلك ماله في ، سواء أقام بعد إسلامه بدار الحرب أو خرج إلينا (۱) . ولم أجد لهذا الرأي دليلًا يذكر . والله أعلم . لذلك لا يؤيده بعض أصحابه . وقد حكى المواق رحمه الله قائلا : « ثم ذكر الخلاف ثم قال : والقول إن ماله وولده له أحسن ، لأنه ماله له قبل أن يُسلم ، وإن كان ذلك الولد من وطء كان بعد إسلامه لم يسترق قولًا واحدًا ، وكذلك لو سبيت زوجته محمل حملت به بعد إسلامه فهو إذن ولده على حكم الإسلام » (۱) .

وأيضًا فإن الإمام مالكًا رحمه الله يرى أن الولد الصغير يصير مسلمًا بسبب إسلام والده فكيف يصح أن يكون الولد المسلم فيئًا للمسلمين ؟!

#### الرأي الثالث:

إذا دخل مسلم دار حرب بأمان فاشترى فيها أرضًا أو دارًا أو رقيقًا أو ثيابًا ، أو إذا أسلم الكافر الحربي ولم يهاجر إلينا وله بها مال وعقار وعيال ثم ظهر عليه المسلمون ، أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار وجميع أمواله ، سواء كانت في يده أومودعة لدى غيره من مسلم أو ذمي أو حربي بالنسبة للمستأمن ولدى غير الحربي بالنسبة لمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا ، إلا العقار من الدور والأرضين ، فإنه يكون فيئًا للمسلمين ، وكذلك زوجته الكافرة ومن في بطنها من الحمل به وأولاده الكبار كلهم في علمسلمين .

<sup>(</sup>۱) المدونة الكبرى م / ۲ ص ۱۹ و ۳۰۵ .

<sup>(</sup>٢) انظر : التاج والإكليل جـ ٣ ص ٣٧٩ ـــ ٢٨٠ .

 <sup>(</sup>٦) وقال ابن شأس : « لا يمنع من الاسترقاق كون المرأة حاملًا من مسلم لكن لا يرف الولمد إلا أن تكون حملت به
 في حال كفره . ( انظر : التاج والإكليل جـ ٣ ص ٢٥٨ ... ٢٥٦ ) .

(١) انظر: بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٠٥ ، البسوط للسرخيي جـ ١٠ ص ٦٦ ــ ٦٨ ، اللباب جـ ٤ ص ١٢٢ ، شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢٢٠ ، أحكام القرآن للجصياص جـ ٢ السير الكبير جـ ٥ ص ٢٠٦ ــ ٢٢٢ ، أحكام القرآن للجصياص جـ ٢

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٠٥ ، البسوط للسرخسي جـ ١٠ ص ١٦ ــ ١٨ ، اللباب جـ ٤ ص ١٢٢ ، شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢٠٦ ــ ٢٣٣ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٢٤٢ . مرح فتــح القـــدير جـ ٥ ص ٢٢٠ ــ ٢٣٣ ، أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الأزهار جـ ٤ ص ٥٥٤ ، السيل الجرار جـ ٤ ص ٥٥٣ ، البحر الزخار جـ ٦ ص ٤٠٩ ــ ٤١٠ ، نيل الأوطار جـ ٨ ص ١٥٩ ــ ١٦٠ ، النهاية للطوسي ص ٢٦٢ ، إيضاح الفوائد جـ ١ ص ٢٦٤ ، المسوط للطوسي جـ ٢ ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر : سنن سعید بن منصور رقم / ۲۵۹ ق / ۲ م / ۳ ص ۲۲۹  $_{-}$  ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٥) الرد على السير الأزواعي ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٦) إلا ما حمله الذمي من أمواله إلى دار الحرب بعد النقض فيكون فيئا للمسلمين الذين ظهروا عليه . ( انظر : شرح فتح القدير جـ د ص ٣٠٤ ، المدونة الكبرى م / ٢ ص ٢١ ) .

<sup>-</sup>(٧) انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ١٢٦ ـــ ١٢٧ ، الأم جد ٧ ص ٣٦٧ ، المبسوط للسرخسي جد ١٠ ص ٦٦ .

#### أدلة أصحاب الرأي الثالث ومناقشتها:

استدل أصحاب الرأي الثالث بما يلي: \_\_

الأول : قوله تعالى (١) ﴿ وَأُورَثَكُم أَرضَهُم وَدِيْرَهُم وَأَمُولَهُم وَأَرضًا لَم تَطَنُّوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ ،

وجه الاستدلال : هذه الآية تدل على أن الأراضي المفتوحة تكون للمسلمين الذين استولوا عليها ، فلا تكون محصنة بإسلام صاحبها كالمنقول (٢) .

ويرد على ذلك : بأن الآية تخاطب المسلمين عندما يستولون على أراضي أهل الحرب ، لأنها مباحة وليست أراضي المسلمين . فضير الجمع الغائب في قوله : « أرضهم ودياره » يرجع إلى أهل الحرب وليس إلى المسلمين . والله أعلم .

الشاني : ما روى محمد الشيباني عن عبد الله بن المبارك عن الوضين بن عبد الله الخولاني عن محمد بن الوليد الزهري (٢) عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب قال : قال

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب أية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : البحر الزخار جـ ٦ ص ٤٠٩ ـــ ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) هكذا جاء أساء رجال الإسناد لهذا الحديث في كتب الحنفية ، لا سيا في كتاب الشيباني نفسه ، وهو « شرح السير الكبير » في كلتا نسختيه القديمة والجديدة الحققة . ففي القديمة جـ ٤ ص ٢٣٨ ، والجديدة تحقيق عبد العزيز أحمد جـ ٥ ص ٢٠٦٤ ــ ٢٠٦٥ رقم / ٤١٢٨ . وكمذلك في حماشيمة الرد على سيسر الأوزاعي لأبي الوفاء الأفضاني ص ٢٠٨ . قلت : وبعد التحقيق تبين أنه حصل الحطأ في هذا الإسناد في موضعين :

أولها : أن اسم الوضين بن عبد الله الخولاني خطأ وغير ثبابت في كتب التراجم . أسا الوضين فلم أجد اسمه في كتب التراجم إلا الوضين بن عطاء الشامي وهو الوحيد من رجال الإسناد من يحمل ذلك الاسم في كتب التراجم المشهورة . ومما يؤيد ما قلت هو ما ثبت في كتب التراجم بأن وزير بن عبد الله الخولاني هو الذي روى عن محمد ابن الوليد الزييدي الذي سأذكر عنه في الخطأ الثاني . وقد صرح بذلك الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد جد ٤ ص ١٥٧ قائلا : « وفيه الوزير بن عبد الله الحولاني وضعفه » .

والثاني : جاء فيه اسم : محمد بن الوليد الزهري . وهو كذلك خطأ لمدم ثبوت هذا الاسم بكامله في كتب التراجم . والصحيح اسمه : محمد بن الوليد الزبيدي ، روى عن الزهري فتبين بذلك أنه سقطت من الإسناد كلمتا : « الزبيدي » و « عن » . ويؤيد ما قلت ما ثبت في كتب التراجم أن محمد بن الوليد الزبيدي من أصحاب محمد بن مسلم الزهري وأنه روى عن الزهري وروى عنه الوزير بن عبد الله الخولاني . فصار الإسناد لهذا الحديث هكذا : عن عبد الله بن المبارك عن الوزير بن عبد الله الخولاني عن محمد بن الوليد الزبيدي الجمعي عن الزهري عن ابن عبد الله عن سعيد بن المبارك عن الوزير عن عبد الله الحياني عن عرب الخطاب . ومع ذلك فإن الإسناد غير متصل وأن محمد بن الوليد الزبيدي منكر الحديث كا قاله ابن حزم . وقال أبو حاتم : هو مجهول . وعندما سئل أبو زرعة

رسول الله عَلَيْتِي : « من مَنَحَه المشركون أرضًا فلا أرضَ له » وفي رواية أخرى : « من منحه المشركون دارًا فلا دار له » (١) .

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث لم يرد به أنه لم يملكه بالمنحة ، ولكن أريد بـه أن لا يدوم ملكه فيها ، فإن المسلمين إذا ظهروا عليها تصير لهم (٢) .

#### ويرد على ذلك بما يلي :

أولاً: أن الحديث ضعيف لا يحتج به لأن فيه الوزير بن عبد الله الخولاني، وهو منكر الحديث وضعيفه (٢).

ثانيًا: أن مراد هذا الحديث أع من أن يكون مخصوصًا في أراضي دار الحرب فقط، ولا يكفي بهذا الإلماح المحتل لإباحة ما حرمه عموم النص الصحيح الصريح عن عصة أموال المسلم وحرمتها (1). وبذلك فلا يكون حجة للحنفية ومن وافقهم في هذا الموضوع. والله أعلم.

الثالث: لأن الأرضين والدور بقعة من بقاع دار الحرب فتصير غنية للمسلمين كسائر البقاع . وذلك لأن اليد على العقار إنما تثبت حكمًا ، ودار الحرب ليست بدار الأحكام . فلا معتبر بيده فيه قبل ظهور المسلمين عليه وبعد الظهور كانت يد الغانمين فيه أقوى من يده (٥) . بخلاف المنقولات فإن اليد عليها تبقى مقصودة بنفسها . وقد سبق ذلك من المسلم فكان هو الحرز لها . وأيضًا فإن المسلم أو الندمي يتحقق منه الإحراز في المنقولات بأمن يخرجها إلى دار الإسلام ، فيجعل أيضًا محرزًا لها بظهور المسلمين على

عنه فقال: ضعيف الحديث. وبقية رجاله ثقات. (انظر: التاريخ الكبير للبخاري جـ ١ ص ٢٥٤ رقم / ٨١١ وجـ ٨ ص ٢٥٤ رقم / ٨١٠ وجـ ٨ ص ١٨٥ رقم / ٢٦٥٢، مجمع الزوائد جـ ٤ ص ١٥٧، الجرح والتمديل جـ ٥ ص ١٧٩ رقم / ٨٦٨ وجـ ٩ ص ٤٤ رقم / ٨٦٨ وجـ ٩ ص ٤٤ رقم / ٨٦٨ ورقم / ٢٠٥ . تهــذيب الكــال جـ ٣ ص ١٤٦٢ ، ميزان الاعتدال جـ ٤ ص ٣٣٣ \_ ٢٣٤ رقم / ٩٣٥٧ ورقم / ١٣٥٧.

<sup>(</sup>١) شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢٠٦٥ . وقد رواء أبو يعلي في الكبير ( مجمع الزوائد جـ ٤ ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المير الكبير جـ ٥ ص ٢٠٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجمع الزوائد جـ ٤ ص ١٥٧ ، الجرح والتعديل جـ ١ ص ٤٤ رقم / ١٨٦ .

 <sup>(</sup>٤) وقد ذكر جهور الفقهاء هذا النص في الدليل الأول لهم .

<sup>(</sup>٥) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ١٠ ص ١٦ ، شرح فتح العدير جـ ٥ ص ٢٣٠ .

الدار . فأما العقـار فلا يتحول ولا يتحقق من المسلم أو الـذمي إحرازه بـالإخراج إلى دار الإسلام وإنما يصير محرزًا بالغانمين (١) .

ويرد على ذلك : بأنه مها كانت العلل المذكورة معقولة فإنها لا تبيح ما حرمه الشارع بنص صريح في قوله على قوله على الله الله إلا الله عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا مجقها .. » : (٢) وقد طبق رسول الله على مدلول هذا الحديث حينها فتح رسول الله على مكة عنوة فخلى بين المهاجرين عيالهم وأراضيهم ودورهم بمكة ولم يجعلها فيمنا ، ولم يستثن منها شيئًا . ولم يفرق بين المنقول وغير المنقول . لا في قوله ولا في فعله على الله المنافقة ال

يقول الإمام الشافعي رحمه الله على وجه القياس ردًا على قول الحنفية : « إذا صار الرجل مسلمًا قبل أن يقدر عليه أن يقال : إن حكمه حكم المسلم فيا يحرز له الإسلام من دمه وماله ، أو يقال : يكون غير محرز له من ماله إلا ما لم يكن يستطيع تحويله. أما ما يستطيع تحويله من ثيابه وماله وماشيته فلا . لأن تركه إياه في بلاد الحرب المباحة رضًا منه بأن يكون مباحًا إذ أمكنه تحويله فلم يحوله . ألا يكون قوله أسد من قول من قال يحرز له جميع ماله إلا ما لا يستطيع تحويله ؟! هذا القول خارج من القياس والعقل والسنة (۱) . وإذا ثبت هذا للمسلم فيثبت أيضًا للذمي على أساس أن كلًا منها من رعايا دار الإسلام . والله أعلم .

الرابع: أما كون ما في بطن زوجته الكافرة صار فيئًا فلأن الجنين جزء من أجزاء الأم وهي قد صارت فيئًا بجميع أجزائها. ألا ترى أنه لا يجوز أن يستثنى الجنين في اعتاق الأم كا لا يستثنى سائر أجزائها. وكا أن في الإعتاق لا يصير الجنين مستثنى عند إعتاق الأم بحال، فكذلك في الاسترقاق لا يصير الجنين مستثنى بعد ما ثبت الرق في الأم ويكونالجنين من ذلك مسلمًا بإسلام أبيه (1).

ويرد على ذلك بما يلي :

<sup>(</sup>١) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ١٠ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تمام هذا الحديث وتخريجه ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الأم جـ ٧ ص ٢٦٢ و ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ١٠ ص ٦٦ ، شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٢٠٣ ... ٢٣٢ .

أولاً: أن الجنين محكوم بحريته وإسلامه ، فلم يجز استرقاقه كالمنفصل ويخالف الأعضاء لأنها لا تنفرد بحكم عن الأصل (١) . فالجنين ليس جزءًا من أمه حقيقة وإنما هو بمنزلمه الجزء لأنه في طريقه إلى الانفصال .

ثانيًا : أن الجنين مسلم ولا يجري السباء على مسلم بحال (٢) .

#### الرأي الراجح:

الرآي الراجح هو رأي الجمهور القائل: بأن أموال المسلم جميعها ملك له ، بدون فرق بين أن تكون في دار الإسلام أو في دار الحرب ، ولا بين أن تكون منقولة أو غير منقولة ، سواء كان إسلام صاحبها أصليا أو جديدًا في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام أو لم يخرج إليها بعد أو أسلم جديدًا في دار الإسلام . كل ذلك لا يؤثر في حكم الله بتحريم أموال المسلم . فلا يحق لأحد أن يملكها إلا بماملة شرعية ولا يملكها المسلمون باستيلائهم عليها في دار الحرب . وذلك لأسباب أهمها ما يلي :—

أولاً: قوة أدلة الجمهور ورجاحة رأيهم في مناقشة أدلة الخالفين لهم .

ثانيًا: ما روي عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « مَنْ أَسُلَمَ عَلَىٰ شَيء فَهُوَ لَهُ » (٢) . وهذا الحديث وإن كان مرسلًا إلا أنه صحيح الإسناد (١٤) . ولم يفرق بين كونه أسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام ولا بين كون ماله في دار الإسلام أو في دار الحرب والله أعلم .

ثالثًا: لم يوجد نص من كتاب ولا من سنة يفرق مال المسلم ، من حيث العصة، بين كونه في دار الإسلام أو في دار الحرب وكذلك بين المنقول وغيره . فمال المسلم معصوم في كل مكان بموجب شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كا نصه حديث صحيح.

انظر : المغنى جـ ۸ ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأم جـ ٤ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور برجال ثقات في سننه ١ / ٣ / ص ٥٥ . وأخرجه أبو يعلى . وقال بعض الخرجين له : أنه حسن . وقال أخرون : إنه صحيح ، ( انظر : نصب الراية جـ ٢ ص ٤١٥ رقم / ١٨١ ، تلخيص الحبير جـ ٤ ص ١١٠ ، إرواء الغليل جـ ٦ ص ١٥٦ رقم / ١٧١٦ ) .

<sup>(1)</sup> انظر : المراجع السابقة .

رابعًا: لو جاز أن يغنم مال المسلم بكينونته في دار الحرب جاز أن يغنم كل ما عليه من ثياب وفي يديه من مال ورقيقه لأن كل ذلك ملك له ومعه في دار الحرب. بل المنقول أولى باغتنامه لأن تركه ذلك في دار الحرب رضًا منه بخنلاف غير المنقول. وكذلك لو جاز ذلك جاز أن يسترق المسلم نفسه بين ظهراني المشركين لكونه في دار الحرب فيكون حكمه حكم من حوله. ولكن الله عز وجل فرق بالإسلام بين أهله وغيرهم (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : الأم جـ ٧ ص ٢٦٢ .

#### المبحث الثاني

## حكم أموال الذي أسلم في دار الإسلام وأموال الذي أسلم في دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام إذا ظهر عليها المسامون في دار الحرب

ولهذا المبحث صورتان :ـــ

الأولى : دخـل الكافر الحربي دار الإسـلام مستـأمنًـا ثم أسلم ولــه في دار الحرب أولاد وأموال .

الثسانيسة : أسلم الكافر الحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وترك أولاده وأمواله من ثياب وعقار ودار في دار الحرب .

فيا حكم أموال المسلم وأولاده في هاتين الصورتين حالة ظهور المسلمين عليها في دار الحرب ؟!

أجمع الفقهاء على أن المستأمن الذي دخل دار الإسلام فأسلم فيها أو الذي أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وكان في يده مال ثم أغار المسلمون على دار الحرب التي يسكن فيها ، فإن المال الذي معه في يده يبقى له من دون سائر الناس . أما أهله وأمواله من منقول وغيره في دار الحرب ، ففيه خلاف كالتالي :--

#### الرأي الأول:

من أسلم في دار الإسلام أو أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وترك أولاده وماله وعياله في دار الحرب إذا ظهر عليه المسلمون صار كل ذلك فيئا للمسلمين . وهو رأي الإمام مالك في أصرح الروايتين عنه . كا حكى عنه ذلك ابن القاسم قائلاً : «قال لي مالك ولو أن رجلًا من أهل الحرب أتى مسلماً أو بأمان فأسلم وخلف أهله على النصرانية في دار الحرب فغزا أهل الإسلام تلك الدار فغنوها وغنوا أهله وولده قال

مالك : هى وولده في الأهل الإسلام » (١) . وقال : « وبلغني عن مالك أنه قال : وماله أيضا في الأهل الإسلام » (٢) . قلت : ولم أعثر لهذا الرأي دليلًا .

والحقيقة أن هذا الرأي يتعارض مع رأى آخر للإمام مالك وأصحابه حيث يرون أن الولد الصغير يصير مسلمًا بإسلام أبيه ولا أثر عندهم لاختلاف الدارين بين الولد ووالده في الحكم . وبذلك يكون أولاد الحربي الندي أسلم في دار الإسلام مسلمين . والمسلمون لا يكونون فيئًا ولا يجري عليهم السباء بحال . والله أعلم .

#### الرأي الثاني:

لوأن رجلا من أهل الحرب خرج إلى دار الإسلام بأمان ، فأسلم ههنا ، ثم ظهر على تلك الدار التي بها أهله وماله وولده وامرأته وودائعه ، كان جميع ذلك فيئا للمسلمين . أما لو أنه أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام ، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار كان أولاده الصغار أحرارًا مسلمين ، لا سبيل عليهم ، وما كان له من مال ، وديعة (٦) عند مسلم أو عند ذمي في دار الحرب ، فهو له . أما أولاده الكبار وامرأته فكانوا فيئا للمسلمين ، حاملًا كانت امرأته أو غير حامل ، لأن ما في بطنها في علم . وكذلك جميع أمواله ، وما كان له وديعة في يدي حربي يكون فيئا للمسلمين . وهو رأي الحنفية (١) والشيعة الإمامية (٥) .

<sup>(</sup>۲،۱) المدونة الكبرى م / ۲ ص ۱۹ و ۳۰۵ . التاج والإكليل جـ ۲ ص ۲۵۸ ـــ ۲۵۹ و ۲۷۹ ـــ ۲۸۰ .

 <sup>(</sup>٥) يقول صاحب دعائم الإسلام : « وإذا أسلم المستأمن في دار الإسلام فما خلف في دار الشرك في، إذا ظهر عليه وإن
 كان أسلم في دار الشرك ودخل دار الإسلام مسلمًا فولده الأطفال مسلمون وماله له » جـ ١ ص ٢٨٧ .

#### وحجتهم مايلي:

أولاً: أنه لما أسلم الحربي في دار الإسلام فأولاده الصغار الذين في دار الحرب لا يصيرون مسلمين بإسلامه ، لثبوت تباين الدارين بينه وبين أولاده . وتباين الدارين حقيقة وحكمًا مناف للتبعية (١) . أما إذا أسلم في دار الحرب فتكون التبعية بينه وبين أولاده قائمة ، لاتحاد الدار بينها، فصاروا مسلمين أحرارًا بإسلامه ولا يسترقون بعد ذلك (٢) .

ثمانيًا: أن أموال الدي أسلم في دار الإسلام ، لا تصير محرزة بإحرازه نفسه ، لاختلاف الدارين . وأيضًا فإنه لا يدله على شيء من أمواله التي خلفها في دار الحرب ، فلهذا كان فيئًا للمسلمين ، لأنهم أحرزوه دونه . أما بالنسبة لأموال الذي أسلم في دار الحرب ، فلم يبق له يد فيها بعد خروجه إلى دار الإسلام ، وتركها في دار الحرب ، إلا الذي أودع عند مسلم أو ذمي لأن يد المسلم والذمي يد صحيحة ومحترمة على هذا المال . فتكون دافعة لإحراز المسلمين في ذلك المال كا في سائر أموال المودع (٢) .

#### ويرد على ذلك بما يلي:

أولاً: أن خروج المسلم الذي أسلم في دار الحرب إلى دار الإسلام ، أولى أن يحرز له دمه وماله وعياله الذين لم يبلغوا من أولاده من المسلم الذي يبقى في دار الحرب ، فكيف يترك الذي يبقى في دار الحرب بعض أمواله ، ولا يترك لهذا الذي هو خير حالا منه بعض أمواله ؟!! بل جميع ماله كله له (٤).

ثانيًا: أن من أحرز له الإسلام دمه قبل أن يقدر عليه باتفاق الأمَّة أحرز له

<sup>(</sup>۱) إلا إذا سبي أولاده الصغار وأدخلوا في دار الإسلام بعده فهم مسلمون تبعًا له لأنه جمعها دار واحدة . ( انظر : بدائع الصنائع جـ ۷ ص ۱۰۲ و ص ۱۳۹ ، المبسوط للسرخسي جـ ۱۰ ص ۱۱۰ ، تبيين الحقائق جـ ۲ ص ۱۷۲ و محاشته ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : المبسوط للسرختي جـ ١٠ ص ١٧ ، بـ دائــع الصنــائــع جـ ٧ ص ١٠٥ ـ ١٠١ شرح فتــح القــدير جـ ٥ ص ٢٧٤ ، الرد على سير الأوزاعي ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) انظر : الأم جـ ٧ ص ٣٦٧ .

الإسلام ماله ، لأن ماله أصغر قدرًا من دمه (١) ، وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله فقال : « والعجب أن الحاضرين من المخالفين لا ينازعوننا في أن دمه وعرضه وبشرته حرام ثم يضطربون في أمر ماله . وهذا عجب جدًا » (٢)!

ثالثاً: لا يعرف هذا التقسيم في واقع حياة الصحابة ولا التابعين وليس لـه دليل ، لا من القرآن ولا من السنـة . بـل هـو خـلافها في إبـاحـة أمـوال المسلمين وأولادهم الصغار للغنيـة ، وخـلاف المعقـول إذا صـارت هجرة المسلم إلى أرض الإسـلام تقلـل شـأنـه في الحقوق (٢) .

#### الرأي الثالث:

من أسلم من الحربيين في دار الإسلام ولـ أطفـال في دار الحرب ، لم يجـز للمسلمين سبيهم ، لأنهم قد صاروا مسلمين بإسلامه . وأما أمواله التي في دار الحرب فجميعها فئ للمسلمين ، من غير فرق بين المنقول وغيره . وهو رأي الزيدية . كا صرح بذلك صاحب الأزهار قائلًا : « ومن أسلم في دارنا لم يحصن في دارهم إلا طفله » (1) . وذلك لغلبة دار الحرب عليها فكانت فيئًا ، ولأن يده في دار الإسلام ضعيفة . بخلاف ما إذا كان في دار الحرب فإن يده قوية (٥) .

ويرد على ذلك : بأن هذه العلة واهيئة لأنه لا يقبل أن يقال : بأن التي في دار الإسلام وتكون تحت قوة المسلمين أضعف من يد المسلم التي في دار الحرب . وإنما العكس هو أقرب إلى الصواب . والله أعلم .

#### الرأي الرابع:

إذا ظهر المسلمون على أرض الحرب ، فلا يجوز لهم أن يأخذوا أموال المسلمين فيها فيئًا أو غنية بحال ، ولا يسبوا أولادهم الصغار ومن في بطن زوجته الكافرة . أما أولادهم

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>۲) المحلي جـ ۷ ص ۳۱۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحلي جـ ٧ ص ٣١٠ ، السيل الجرار جـ ٤ ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٤) شرح الأزهار جـ ٤ ص ٥٥٤ ، السيل الجرار جـ ٤ ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : البحر الزخار جـ ٦ ص ٤١٠ \_\_ ٤١٢ .

الكبار الكافرون وزوجت الكافرة فهم فيء للمسلمين . ولا فرق بين كون أسلم في دار الحرب ثم هاجر إلى دار الإسلام وبين كونه أسلم في دار الإسلام بعد دخوله إليها مستأمًا وهو رأي الإمام الشافعي وأحمد والأوزاعي والظاهري وأحمد قولي مالك (١١) .

فعندما سئل الإمام الأوزاعي رحمه الله عن رجل من أهل الحرب خرج مستأمنًا فلما دخل دار الإسلام أسلم ثم ظهر المسلمون على تلك الدار التي فيها أهله وعياله . قال :« يترك له أهله وعياله كا ترك رسول الله على لله من المسلمين حين ظهر على مكة » (١) . ثم قال : « من أسلم في دار الحرب ، ثم خرج إلى دار الإسلام فذلك المهاجر إلى الله الفار بدينه إلى الإسلام ، فحاله في ماله ، حين ظهر المسلمون على أرضه ، حال إخوانه من المهاجرين حين ظهر رسول الله عَيْلِيُّ على المشركين بمكة . فإنه لم يقبض لهم مالًا ولا أرضًا ولا دارًا . وكذلك إن كانت له ودائع في دار الحرب في أيدي المشركين من أهل الحرب فهي له إن غلب المسلمون على أرضه » (٢) وفي هذا قال الإمام الشافعي رحمه الله : « وإذا دخل الحربي بلاد الإسلام بأمان ، وخلف في دار الحرب أموالًا وودائع في يـدي مسلم ويدي حربي ويدي وكيل له ، ثم أسلم ، فلا سبيل عليه ، ولا على مالـه ، ولا على ولده الصغار ، مما كان لــه عقــار أو غيره . وهكــذا لو أسلم في بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام ، لا سبيل على مال مسلم » (1) . ثم قال : « ولا يجوز أن يكون مال المسلم مغنومًا بحال . فأما ولـده الكبـار وزوجته ، فحكمهم حكم أنفسهم يجري عليهم مـا يجري على أهل الحرب من القتل والسباء وإن سبيت امرأته حاملًا منه ، لم يكن إلى إرقاق ذي بطنها سبيل من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلامه أبيه ، ولا يجري السباء على مسلم » <sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>۱) الأم جـ ٧ ص ٣٢٤ ــ ٣٢٥ ، مختصر المـزني ص ٢٧٢، الرد على سير الأوزاعي ص ١٢٧ ــ ١٣١ ، فقــه الإمــام الأوزاعي جـ ٢ ص ١٣١ ، الحلى جـ ٧ ص ٢٠٩ ، اللوزاعي جـ ٢ ص ٤١٥ ، الحلى جـ ٧ ص ٢٠٩ المدونة الكبرى م / ٢ ص ٣٠٥ ، التاج والإكليل جـ ٣ ص ٣٥٨ ــ ٢٥١ ، شرح السنة جـ ١١ ص ١٦٥ ، الروضة الندية جـ ٢ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الأم جـ ٧ ص ٣٦٧ ، الرد على سير الأوزاعي ص ١٢٩ ، اختلاف الفقهاء للطبري ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الأم جـ ٧ ص ٣٦٧ ، الرد على سير الأوزاعي ص ١٢٩ ، اختلاف الفقهاء للطبري ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) الأم جـ ٤ ص ٢٧٨ ، اختلاف الفقهاء للطبري ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) المرجعان السابقان .

#### أدلة أصحاب هذا الرأي:

استدلوا على رأيهم بمجموعة من الأدلة كالآتي :ـــ

الأول: « أن النبي عَلِيْكُم حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد ابنـا سعيـة فـأحْرز لهما إسلامها أموالها وأولادهما الصغار » (١) .

الثاني: قوله على الله المراف الرجل فهو أحق بأرضه وماله " (٢) . هذا الحديث عام وواضح في دخول الأرض في ملك الرجل الذي أسلم عليه ، سواء أسلم في دار الحرب ثم هاجر إلى دار الإسلام أو لم يهاجر إليها ، أو أسلم في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب بأمان ، أو لم يدخل . ولم يأت ما يخصص هذا العام ، لا من الكتاب ولا من السنة . فيبقى على عومه في عصة مال المسلم وحرمته .

#### الرأي الراجح:

من خلال سياق أدلة أصحاب الرأي الأخير ومناقشتهم لأدلة الخالفين لهم تبين لنا رجحان الرأي الأخير القائل بأن الإسلام عصة لأموال الرجل ولأولاده الصغار مطلقا . ولا أثر لاختلاف الدارين بينه وبين أولاده أو بينه وبين أمواله في حكم الله ، من عصة أمواله وأولاده الصغار بحال ، فإن عموم النصوص التي تحرم دم المسلم وأمواله بالإسلام يشل جميع الأموال والأحوال . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث في ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) رجاله موثقون . انظر : تخريجه ص ٤٤٧ من هذه الرسالة .

#### الفصل الثالث اختلاف الدارين وأثره في العلاقات التجارية وضريبة العشور

ويشتمل على مبحثين بعد التمهيد :\_

المبحث الأول : أثر اختلاف الدارين في حكم الشراء والواردات وضريبة العشور .

المبحث الثاني : أثر اختلاف الدارين في حكم البيع والصادرات ومتاجرة المسلمين في دار الحرب .

#### الفصل الثالث

#### اختلاف الدارين

#### وأثره في العلاقات التجارية وضريبة العشور

#### التهيد:

الإسلام لا يمنع المسلمين ورعايا دار الإسلام من إيجاد علاقات تجارية مع الجهة الكفرية التي لا خطر في التعامل معها ، سواء كانت تلك العلاقات على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد ، وذلك لأن العلاقات التجارية التبادلية من الأمور الضرورية لحياة كل الأمم وأن ثروات الأرض ومنتجات الأقالم تختلف من مكان لآخر . فتحتاج الشعوب بعضها إلى بعض لتكلة عوزها ، ويتم ذلك عن طريق المبادلات التجارية الخارجية . ولقد لمسنا ذلك في مراحل عصور التاريخ حيث كانت الأمم تتبادل حاجاتها فيا بينها . فمثلا كانت لقريش في الجاهلية رحلتان : يرحلون في الشتاء إلى الين ، وفي الصيف إلى الشام ، فيتجرون ويتبادلون ، حتى إن الله تعالى عد ذلك نعمة ظاهرة تستوجب العبادة ، بسبب تأليف الشعوب وتكيل كل شعب لغيره (۱) . قال تعالى (۲) في أطفعتهم من جُوع وَءَامَنَهُم من خَوْفِ ﴾ .

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تبية رحمه الله : « الأصل أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون إليها إلا مادل الكتاب والسنة على تحريه » (٢) .

من المعلوم أن التجارة الخارجية التبادلية تقتضي البيع والشراء والتصدير والاستيراد ، فتبيع دار الإسلام منتجاتها لأهل الحرب وتصدرها إلى دار الحرب ، سواء بواسطة التجار المسلمين أو الحربيين المستأمنين أو ما إلى ذلك ، وكذلك تشتري وتستورد البضائع من دار الحرب . وفي كلتا الحالتين ، بل في جميع الحالات التجارية تقوم الدولة أو الحكومة

 <sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كثير جـ ٤ ص ٥٥٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة قريش آيات ۱ ـــ ٤ .

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية ص ١٦٥ .

الإسلامية بتنظيها والإشراف عليها مباشرة . ومن أجل ذلك وضعت مراكز لها على حدود البلاد . وهذه المراكز هي التي سميت به « المسالح » وهي ما يسمى اليوم بمسلحة الجمارك . فقد فقال أبو يوسف رحمه الله : وينبغي للإمام أن تكون له مسالح على المواضع التي تنفذ إلى بلاد أهل الشرك من الطرق فيفتشون من مر بهم من التجار » (١) .

وبذلك فإن للدولة الإسلامية ، تجاه العلاقات التجارية الخارجية نظامًا يقيد البيع والشراء والصادرات والواردات ، ويفرض عليها الشروط اللازمة حسب ما تقتضيه عقيدة الإسلام وشريعته وما تقتضيه مصلحة الدولة ورعاياها .

ولذا ، نقسم كلامنا حول الموضوع إلى مبحثين :--

المبحث الأول : أثر اختلاف الدارين في حكم الشراء والواردات ، وضريبة العشور .

المبحث الثاني : أثر اختلاف الدارين في حكم البيع والصادرات ومتاجرة المسلمين في دار الحرب .

<sup>(</sup>١) كتاب الخراج لأبي يوسف ص ١٩٠ .

#### المبحث الأول

أثر اختلاف الدارين في حكم الشراء والواردات وضريبة العشور

وله مطلبان :\_\_

المطلب الأول: القيود الشرعية على الواردات والبضائع التجارية في دار الإسلام.

المطلب الثماني : أثر اختلاف المدارين في أحكام العشور المفروضة على الواردات والبضائع التجارية في دار الإسلام .

لما كانت دار الإسلام تحتاج إلى أشياء لم تكن موجودة فيها وكانت حياة رعاياها تتطلب إلى الأمور التي لم توجد في دارهم ، فن الضروري أن تستورد دار الإسلام الحاملات احتياجاتها ومتطلبات رعاياها من دار حرب ، فلهذه الضرورة أقر الإسلام المعاملات التجارية مع غير المسلمين .واتفق الفقهاء على جواز فتح أبواب دار الإسلام في وجه غير المسلمين لأغراض التجارة . وذلك بمنح التجار غير المسلمين من أهل دار الحرب عهد الأمان ليدخلوا ببضائعهم دار الإسلام غير الحرم لمدة تحتاج إليها تجارتهم . أما الحرم فلا يجوز لتاجر كافر أن يدخله أبدًا لقوله تعالى (١) ﴿ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلمُشرِكُونَ نَجسٌ قَلا يَقرَبُوا ٱلمَسجِدَ ٱلحَرّامَ بَعدَ عامِهِم هٰذَا وَإِن خِفتُم عَيلَةً فَسَوفَ يُغنِيكُمُ اللهُ مِن فَضلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

ومع ذلك فإن للحكومة تقييد حرية الاستيراد بقيود معينة ووضع نظام العشور على الواردات وعامة البضائع كا سنتكلم عنه في المطلبين التاليين : \_\_\_

#### المطلب الأول

القيود الشرعية على الواردات والبضائع التجارية في دار الإسلام

كا نعلم أن دار الإسلام هي دار تجري فيها أحكام الإسلام فكل ما كان حرامًا يجب أن يطرد من دار الإسلام ولا يسمح باستيراده : كالخر والخنزير والميتة وسائر النجاسات

<sup>(</sup>١) سورة التوبة أية ٢٨ . وراجع ص ٨٤ من هذه الرسالة .

والمضرات والمنكرات والحرمات . وذلك لما يلي :\_

أولاً: ما روي عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يَهُلِينَة يقول عام الفتح وهو عكة : إنَّ الله حَرَّمَ بَيْع الحَمْر وَالمَيْنَة وَالْخَنْزير والأصنام . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شخومَ المَيْنَة فَإِنَّه يُطلَى بها السَّفُنُ ويُدهنُ بها الجُلُودُ ويستصبح بها النّاسُ ؟ فقال ؟ « لا . هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قال رسول الله يَهُلِينَ عند ذلك : « قَاتُلَ الله اليهُود . إنّ الله عزُ وَجَلَّ لَمًا حَرَّمَ عَلَيْهمُ شُحُومَها أَجْمَلُوهُ ثُمَّ باغوه فَأَكُلُوا ثَمنَة » (١) .

ثانيًا: ما روى البيهقي قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: " لا تبيعوا القينات المُغنيات وَلا تَشْتَرُوهُنَّ وَلا تَعلَّمُوهُنَّ وَلا خَيْرَ في تجارَةٍ فيهنُ وَثَمنَهُنَّ حرامٌ " (1) . وبذلك نرى أن الحرمة مانعة من المتاجرة فيها ، والتحريم كا يكون في أعيان الأشياء يكون أيضًا في منافعها كالقينات .

ثالثًا: ما روى البيهةي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: " كُلُّ مَصْر مَصْرة السُلِمَون لا تُبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لم خنزير » (١) . وعنه : " أيّنا مَصْر مَصْره المسلمون فلا يُباع فيه خَمْر » (١) . وعليه يقول الإمام مالك رحمه الله : " لو أن رجلًا مسلمًا اشترى من نصراني خرّا كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثنها إن كان لم يقبض الثن . وتصدقت بثنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خرّا » (٥) ويقول المسزني (١) رحمه الله :

 <sup>(</sup>١) متفق عليه . واللفظ لمم في صحيحه ( ٢٢ / ٢٢ ) رقم / ١٥٨١ جـ ٣ ص ١٢٠٧ ، وفي صحيح البخاري ( ٣٤ / ١٠٢ ) جـ ٣ ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهةي في سننه الكبرى جـ ٦ ص ١٤ والترمذي في صحيحه وقبال : هذا الحديث غريب إنما يروى من حديث القائم عن أبي أمامة والقائم ثقة وعلي بن يزيد يُضعُف في الحديث ( تحفة الأحوذي رقم / ٣٣٤٧ جـ ٩ ص ٥٠ ــ ٥٠ ) وقال الشوكاني : ولكن له شواهد تقويه ( انظر : السيل الجرار جـ ٣ ص ٢١ ، مجمع الزوائد جـ ٤ ص ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) وفي إسناده خنش وهو ضعيف . ( انظر : نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) أحكام أهل الذمة جـ ٢ ص ٧٢٩ .

<sup>(</sup>٥) المدونة الكبرى جـ ٤ ص ٢٧١ .

<sup>(1)</sup> هو إساعيل بن يحيى بن إساعيل ، أبو إبراهيم ، المزني ، ولد سنة ١٧٥٠ هـ من أهل مصر . كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا قوي الحجة ، قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي . له مؤلفات منها : الختصر ، مات سنة ٢٦٤ هـ ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى جـ ١ ص ٢٣٨ ) .

« ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمّا لصلواتهم ولا يظهروا فيها حل خر ، ولا إدخال خنزير » (١) . أما التجارة السرية بين أهل الذمة في الخر فلا بأس بها ، كا روي عن حماد عن إبراهيم : « في أموال أهل الذمة نصف العشر وفي الخر العشر » (١) . وقال شيخ الإسلام ابن تبية رحمه الله : « وهذا بخلاف ما لو بناع ذمي لذمي خرًا سرًّا فإنه لا يمنع من ذلك » (١) . تلك هي بعض القيودات التي لا بد لولي الأمر أن يراعيها في التجارة في دار الإسلام ، سواء أكانت تلك الأشياء الحرمة من منتجات دار الإسلام نفسها أم هي مستوردة من دار الحرب .

#### المطلب الثاني أثر اختلاف الدارين في أحكام العشور

#### المفروضة على الواردات والبضائع التجارية في دار الإسلام

لكل دولة ، بما لها من حق السيادة على إقليها ، وعلى الأشخاص الذين يوجدون على أرضها ، أن تفرض عليهم ما تحتاجه من أعباء مالية ، ضرورة مشاركة الشعب في تحمل مسؤولية الدولة (1) .

ولعل هذه القاعدة تنطبق على ما جرى في دار الإسلام ، من حيث إن لها نظامًا تفرض على بعض الأشخاص الضرائب والعشور والجزية وغيرها من أعباء مالية . حيث أركز هنا حول أثر اختلاف الدارين في ضرائب العشور على الواردات والبضائع التجارية

<sup>(</sup>١) مختصر المزني ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الخراج لابن أدم ص ٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) وقال: وإذا تقابضا جاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن الذي قبضه من ثمن الخركا قبال عمر رضي الله عنه: ولو هم
 ببيعها وأخدوا منهم أثمانها . الفتاوى الكبرى لابن تبيية جـ ٤ ص ٣٢٩ ، مجموع الفتاوى لابن تبيية جـ ٢ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) نظرية السيادة : هي أقرب ما يكون في دار الإسلام في هذا الشأن وهي إحدى نظريات ثلاث في تبرير حق الدولة لوضع الضرائب على الأجانب . وهي :

١ ـ نظرية السيادة .

٢ ... النظرية التماقدية أو الاتفاقية .

٣ -- النظرية الأخلاقية أو الأدبية . انظر : آثار الحرب ( الهامش ) ص ٥٢٤ .

في دار الإسلام ، وهي المسهاة اليوم بالرسوم الجمركية (١) .

أصناف التجار الذين يتجرون في دار الإسلام ثلاثة :

الصنف الأول: التاجر المسلم:

إذا كان التاجر مسلمًا فقد اتفق العلماء على أنه لا يوضع على تجارته شيء غير الزكاة (٢) . وذلك لما يلى :-

أولاً: ما روى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله عَلِيْتُ يقول: « لا يَدْخُلُ الجُنَّة صَاحِبُ مَكْسِ » (٢) . والمراد بصاحب مكس هنا: هو الذي يعشر الناس أو الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسًا (٤) باسم العشر (٥) . وقد ذكر أبو عبيدة رحمه الله الأحاديث حول المكس ، ثم علق عليها قائلًا: « وجوه هذه الأحاديث التي ذكرناها فيها العشر ، وكراهة المكس ، والتغليظ فيه ، إنه قد كان له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعًا . فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم ، إذا مروا بها عليهم ، ثم بين ذلك ما ذكرنا من كتب الذي عَلِيْ لمن كتب من أهل الأمصار ، مثل ثقيف والبحرين ودُومة الجندل وغيرهم ، ممن أسلم « أنهم لا يحشرون ولا يعشرون » . فعلنا بهذا أنه قد كان من سنة الجاهلية من أحاديث فيه كثيرة، فأبطل الله ذلك برسوله فعلنا بهذا أنه قد كان من سنة الجاهلية من أحاديث فيه كثيرة، فأبطل الله ذلك برسوله عاشر ، عاخذ ربعه » (١) .

وبذلك تبين أنه لا يؤخذ من المسلم شيء من المكس على تجارته ، لا التجارة التي

<sup>(</sup>١) انظر : العلاقات الاقتصادية الدولية للدكتور زكي شافعي ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الروض المربع وحاشية العنقري عليه جـ ٢ ص ٢٠ ، شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٣٦ ــ ٢١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم / ٢٩٢١ ورجاله ثقات وسكت عنه أبو داود والمنذري ، عون المعبود جـ ٨ ص ١٦٦ والدارمي رقم / ١٦٧٠ جـ ١ ص ٣٠٠ وأحمد في مسنده جـ ٤ ص ١٤٢ و ١٥٠ والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي جـ ١ ص ٤٠٤ وابن الجارود وابن خزية وصححه ، انظر : الترغيب والترهيب جـ ١ ص ٢٧٨

<sup>(</sup>٤) وفي القاموس : المكس : النقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من بائمي السلع في الأحواق في الجاهلية . الجباية (الظر : لسان العرب جـ ١ ص ٢٢٠ ـــ ٢٢١) .

<sup>(</sup>٥) شرح السنة جد ١٠ ص ٦٠ ـــ ٦١ ، عون المعبود جد ٨ ص ١٥٦ ، بذل المجهود جد ٣ ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٦) كتاب الأموال له ص ٧٠٧ .

يدخلها لبلاد الإسلام ، ولا التجارة التي يخرجها إلى دار الحرب .

ثانيًا : ما روي عن حرب بن عبيد الله الثقفي (١) عن جده أبي أمه (٢) أن رسول الله على أنه على ألله أن رسول الله على السُلمِينَ عُشُورٌ ، إنَّمَا العُشورُ عَلَى اليَهُودِ والنَّصَارَى » (٢) .

والمراد بذلك هو عشور التجارات والبياعات دون عشور الصدقات (ئ). أما ماروي عن عمر رضي الله عنه بأنه كان يأخذ من المسلمين ربع العشر. فهذا هو زكاة أموال التجارة . لما روى الإمام الشافعي عن أبي عمرو بن حمّاس (٥) ، أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعلى عنقي أدَمّةُ (١) أحملها ، فقال عمر : ألا تؤدي زكاتك يا حياس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ! مالي غير هذه التي على ظهري ، وآهبة في القرظ (٧) . فقال : ذاك مال فضع . قال : فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة (٨) . وفي هذا يقول أبو عبيد رحمه الله : « وكان مذهب عمر فيا وضع من ذلك : أنه كان يأخذ من المسلمين الزكاة ومن أهل الحرب العشر مذهب عر فيا وضع من ذلك : أنه كان يأخذ من المسلمين الزكاة ومن أهل الحرب العشر الماً » (١) . وأنه ليس في مال المسلم حق سوى الزكاة ، وهي ربع العشر والمال المأخوذ

 <sup>(</sup>١) هـو حرب بن عبيـد الله بن عمير الثقفي عن جـده رجـل من بني تغلب ذكره ابن حبـان في الثقـات .. ( انظر :
 تـذيب التهذيب جـ ٢ ص ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أي جده الذي يروي عنه ليس هو جده الصحيح بل هو جده الفاسد ( انظر : عون المعبود ج. ٨ ص ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود رقم / ٢٠٣٠ ، عون المعبود جـ ٨ ص ٢٩٦ . ولم يتكلم أبو داود ولا المنذري على إسناده . وقال بعضهم إسناده ضعيف . انظر : شرح السنة جـ ١١ ص ١٧٩ ، نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢٢٠ ، بذل الجهود جـ ١٢ ص ٢٩٢ . وأخرجه أحمد في مسنده جـ ٣ ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح السنة جـ ١١ ص ١٧٦ ، عون المعبود جـ ٨ ص ٢٩٦ ، نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢٣٠ ، وقال أبو عبيد : فالعاشر هو الذي يأخذ الصدقة بغير حقها كا جاء في الحديث مرفوعًا . وقد تقدم . وكذلك وجه حديث ابن عمر : " لم يأخذ العشور " إنما أراد هذا ولم يرد الزكاة ( أحكام أهل الذمة جـ ١ ص ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أدمة : بحركات : قطعة من الجلد .

 <sup>(</sup>v) أهبة : بفتح الهمزة المعدودة فكر جمع أهاب ككتاب ، الجلد لم يديغ .

والقرظ : بفتحتين ثمر السنط يدبغ به الجلد .

<sup>(</sup>٨) ترتيب مسند الإمام الشافعي رقم / ٦٣٣ ج ١ ص ٢٩٩ ، الأم جـ ٢ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>١) الأموال ص ٧٠٨ .

من المسلم يوضع موضع الزكاة ، وبذلك يسقط عن مالمه زكاة تلك السنة (١) . هذا هو ماذهب إليه جمهور الفقهاء . وقد خالف ذلك ابن حزم الظاهري فقال : « ولا يجوز أخذ زكاة ولا تعشير ما يتجر به تجار المسلمين ، لأنه لا زكاة عليهم في العروض لتجارة كانت أو لغير تجارة (١) .

قلت: وهذا القول مرجوح لخالفة ما ورد في هذا الشأن من النصوص والآثـار (<sup>٦)</sup> والإجماع (<sup>٤)</sup> .

#### الصنف الثاني: أهل الذمة:

اختلف فقهاء المسلمين في حكم ضريبة العشور على تجارة أهل الـذمـة في دار الإسلاء إلى ثلاثة آراء :ــــ

#### الرأي الأول:

يؤخذ العشر من تجار أهل الذمة غير الجزية ، بدون شرط الحلول ولا النصاب . وهو رأي مالك وبعض الحنابلة (٥) .

والعلة في ذلك : أنه ليس بما صولحوا عليه ، ولا بما شرط لهم (٦) .

#### الرأي الثاني:

لا يؤخذ شيء ، غير الجزية ، من الذمي الذي يتجر في دار الإسلام غير الحجاز ، إلا

<sup>(</sup>١) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٣٤ ــ ٢١٣٦ ، بدائع الصنائع جـ ٢ ص ١٧ ــ ٢٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر : الحلي جـ ٥ ص ٢٠٩ و ٢٣٣ و ٢٢٧ و جـ ٦ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) منها حديث سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن غرج الصدقة من الذي نعده للبيع . أخرجه أبو داود وسكت عنه ثم المنذري بعده وحسنه ابن عبد البر كا رواه الدارقطني والبزار ( انظر : عون المعبود جـ ٤ ص ١٧٦ ص ٤٣٤ ــ ٢٧٥ م درو الماني المسدني جـ ٢ ص ١٧٩ ــ ٢٧٨ م دروي الماني المسدني جـ ٢ ص ١٧٩ ــ ١٧٨ ) . وقد روى الشافعي عن الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة . ( ترتيب مسند الإمام الشافعي رقم / ٦٢٢ جـ ١ ص ٢٢٩ ، الأم جـ ٢ ص ٤٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني جـ ٣ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>º) انظر : أحكام أهل المذمة ص ١٥٨ ـــ ١٥٩ ، الإنصاف جـ ٤ ص ٢٤٤ ، الحلى جـ ٦ ص ١١٤ تعليق الكاندهلوي على بذل المجهود جـ ٣ ص ٢٩٢ نقله من الأوجز .

<sup>(</sup>١) كتاب الحجة على أهل المدينة للشيباني جـ ١ ص ٥٥٠ .

إذا شرط ذلك عليه وقت عقد النمة . وهو رأي الشافعية وأهل الظاهر (1) . يقول البغوي رحمه الله : « والذي يلزم اليهود والنصاري من العشور هو ما صولحوا عليه وقت عقد الذمة ، فإن لم يصالحوا عليه فلا يلزمهم أكثر من الجزية المضروبة عليهم (7) . فإن شرط على أهل الذمة مع الجزية نصف العشر من تجارهم ، يجب عليهم ذلك (7) .

#### وحجتهم ما يلي :\_

أولاً: أن عمر رضي الله عنه قد شرط على أهل الذمة مع الجزية أن اتجروا في بلاد الإسلام نصف العشر من تجارتهم (1). كا أوضح ذلك أبو عبيد قائلًا: « وكان الذي يُشكل على وجهه أخذه من أهل الذمة ( يعنى ربع العشر ) فجعلت أقول : ليسوا بسلمين فتؤخذ منهم الصدقة ، ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا ، فلم أدر ما هو حتى تدبرت ( حديثًا له ) فوجدتُه إنما صالح على ذلك صلحًا سوى جزية الرؤوس وخراج الأرضين » (٥) .

ثانيًا: ما روي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن خالد العبسي (1) عن عبد الله بن مغفل عن زياد بن حدير (٧) قال: « ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا قال: فمن كنتم تعشرون ؟ قال: تجار أهل الحرب كا يعشروننا إذا أتيناهم » (٨). فصح أنه لم يكن يؤخذ ذلك بمن لم يعاقد على ذلك (1).

 <sup>(</sup>١) انظر : مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٤٧ ، أحكام أهل الذمة ص ١٥٧ ، الحلى جـ ٦ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) شرح السنة جـ ١١ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح السنة جـ ١١ ص ١٧١ ، تكلة المجموع جـ ١٨ ص ٢٨١ ـــ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : تكملة المجموع جـ ١٨ ص ٢٨٣ ، الحلى جـ ٦ ص ١١٥ ــ ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) كتاب الأموال ص ٧٠٩ .

 <sup>(</sup>A) رواه يحيى بن أدم رقم / ٦٤٠ في آخر كتاب الخراج له . وقال محقق الكتاب الأستاذ محمد أحمد شاكر عنه : هـذا من
 رواية صحابي عن تابعي لأن ابن مغفل صحابي . وانتهى . ( كتاب الخراج لابن أدم ص ٧٧٣ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : الحلي جـ ٦ ص ١١٦ .

قالقًا : أن الأمان من غير شرط المال لم يستحق به مال كالهدنة (١) .

#### الرأي الثالث:

يؤخذ نصف العشر مما يتجر به أهل الذمة في دار الإسلام إذا بلغ النصاب والحول ، وبذلك علاوة على الجزية . وهو رأي الحنفية والحنابلة والزيدية وبعض الشافعية (٢) .

واستدالوا بما يلي :\_\_

أولاً: ما روي عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن جده أبي أمه عن أبيه قبال : قبال رسول الله عليه والنضارى » (٢٠) .

ثانيًا: ما روي عن أنس بن سيرين قال: فقال لي أنس بن مالك: أبعثك على ما بعثني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: لا أعمل ذلك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب الذي عهد إليك. فكتب لي أن خُذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر (1).

ثالثًا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه بعث أنس بن مالك رضي الله عنه مصدقًا في العشور. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين تقلدني المكس من علك ؟ فقال له عمر رضي الله عنه: « قد قلدتك ما قلدني رسول الله علي الحدي أمور العشور، أمرني أن أخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر كله » (٥)

<sup>(</sup>١) انظر : المهذب وشرحه الجموع جـ ١٨ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٣٠ ، كتاب الحجة على أهل المدينة جـ ١ ص ٥٥٠ ، بدائع الصنائع جـ ٢ ص ٢٨٠ ، تكلة المجموع جـ ١٨ ص ٢٨٢ ، المغني جـ ٨ ص ٥٥٨ ، الإنصاف جـ ٤ ص ٢٤٣ ، الروض المربع وحاشية المنقري عليه جـ ٢ ص ١٩٠ ، مجموع فتساوي ابن تبيسة جـ ٢٨ ص ١٧٦ ، مجموع فتساوي ابن تبيسة جـ ٢٨ ص ٢٧١ ، أحكام أهل الذمة ص ١٦٠ ، كثاف القناع جـ ٣ ص ١٣٨ البحر الزخار جـ ٢ ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريجه ص ٤٧٣ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في سننه جـ ١ ص ٢١٠ ، نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢٢١ . وأخرج مثله أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده عن لاحق بن حميد . انظر : شرح منتهى الإرادات جـ ٢ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>ه) شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٢٢ ــ ٢١٣٤ .

وهذا الحديث مرفوع إلى رسول الله ﷺ فعلينا اتباعه (١) .

رابعًا: عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور فأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر (٢).

وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم يخالف أحد منهم فيكون إجماعًا منهم ثم عمل به الخلفاء بعده (٢) . وقال الشوكاني رحمه الله : « وفعل عمر ، وإن لم يكن حجة ، لكنه قد عمل الناس به قاطبة ، فهو كإجماع سكوتي » (٤) .

خامسًا: الدليل على شرط النصاب هو القياس بنصاب الزكاة على المسلم، إذ إن المأخوذ منهم كان باسم الزكاة، وإن لم يكن زكاة في الحقيقة فوجب أن يكون من شرطه النصاب. وأن لا تؤخذ الصدقة من نصارى بنى تغلب إلا أن يكون النصاب كاملاً فكذلك ههنا (٥). قال ابن قدامة رحمه الله: « وإنما يؤخذ ذلك من المسلم إذا كان معم نصاب فكذلك من غيره » (١).

# الرأي الراجح:

لقد تتبعنا أدلة كل من الآراء الثلاثة فوجدنا أن الرأي الثالث أقوى أدلة من غيره . لهذا فإننا غيل إلى الأخذ بما ذهب إليه أصحاب الرأي الثالث . وهو أخذ نصف العشر من

<sup>(</sup>١) شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٣٠ . قلت : لم أجد هذا النص في كتب الأحاديث المشهورة وإنما وجدت رواية عن أنس بن مالك قال : « فرض عمد يَهِ في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم وفي أموال أهل المذمة في كل عشرة دراهم درهم » . رواه الطبري في الأوسط ، ورجاله ثقات إلا أنه قال : لم يسند هذا الحديث إلا عمد بن المعلى ، تفرد به زنيج . مصفرًا ، وهو محمد بن عمرو بن بكر الرازي أبو غسان زنيج . وقد رواه جماعة الثقات عن أنس بن سيرين عن ابن مسالسك فوقفوه على عمر بن الخطاب . ( مجمع الزوائد جـ ٢ ص ٧٠ ، نصب الراية جـ ٢ ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور ( نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢٢١ ، عون المعبود جـ ٨ ص ٣٠١ ) وأخرج مثله محمد بن الحسن في كتابه السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٢٣ ، المغني جـ ٨ ص ٥١٨ .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار جـ ٨ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٣٦ ، بدائع الصنائع جـ ٢ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) المغني جـ ٨ ص ٥٢٠ .

تجار أهل النمة في دار الإسلام ولو لم يشترط ذلك عليهم في عقد النمة .وإن كان الأفضل أن يشترط ذلك عليهم في العقد ، لأن العشور غير الجزية . فالعشور بالنسبة لأهل الذمة كزكاة التجارة بالنسبة للمسلمين ، بفارق القدر المأخوذ ، لأن المأخوذ من أهل الذمة بسبب الحاية وباسم الصدقة (١) .والله أعلم .

الصنف الثالث: أهل الحرب:

اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي لضريبة العشور على تجارة أهـل الحرب في دار الإسلام إلى ثلاثة آراء : ـــ

### الرأي الأول:

يؤخذ من أهل الحرب العشر مطلقًا سواء أكانوا يأخذون من تجارنا عند دخولهم دار الحرب أم لا ، وسواء أشرط عليهم أم لا ، وهدو رأي المالكيسة والحنسابلسة وبعض الشافعية (٢) .

واستدلوا بما يلى :\_

أولاً: ما روي عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن جده أبي أمه عن أبيه قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى » (٢٠) .

وجه الاستدلال : هذا الحديث يدل في الجملة على أن العشور أمر مقرر أصالة على غير المسلمين .

ثانيًا : أن عمر أخذ من أهل الحرب العشر ، واشتهر ذلك فيا بين الصحابة ، وعمل به الخلفاء الراشدون والأئمة بعده ، في كل عصر من غير نكير ، فأي إجماع يكون أقوى من

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الصنائع جـ ٢ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام أهل الذمة ص ١٥٨ و ١٦٦ و ١٦٦ ، المغني جـ ٨ ص ٥١٨ ، الروض المربع وحاشيته العنقري عليه = 7 ص ١١ ، شرح منتهى الإرادات جـ ٢ ص ١٣٦ ، مجموع فتاوى لابن تيية جـ ٢٨ ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريجه ص ٤٧٣ من هذه الرسالة . وفي رواية أخرى من طريق رجل من بكر بن وائل عن خاله قال : قلت : يارسول الله ! أعشر قومي . فقال : إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على الإسلام عشور . ( المسند للإمام أحمد جـ ٤ ص ٣٢٢ ) .

هذا ؟ ولم ينقل أنه شَرط ذلك عليهم عند دخولهم ، ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نقل ، ولأن مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع ، وقد استر أخذ العشر منهم في زمن الخلفاء الراشدين فيجب أخذه (١) .

ثالثًا : أما سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كان لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره ثم استر الأخذ من غير سؤال . ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منه ، لوجب أن يسأل عنه في كل وقت (٢) .

# الرأي الثاني:

إن شرط على التاجر الحربي العشر عند عقد الأمان أخذه ، وإلا فلا . وهو رأي الشافعية (٢) .

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: « لست أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينه وبينهم كشرط الجزية » (٤). ويقول في موضع آخر: « وسواء كان أهل الحرب بين قوم يَعْشُرون المسلمين إن دخلوا بلادم أو يَخْمِسُونهم لا يعرَّضون لهم في أخذ شيء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم أو صلح يتقدم منهم » (٥).

وقال الإمام النووي رحمه الله : « فإن كان دخول الحربي لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها » (١) .

ويفهم من ذلك أنه لو أذن الإمام دخوله مطلقًا من غير شرط فالمذهب أنه لا يؤخمذ منهم شيء ، وكذلك يجوز أن يشرط عليه أكثر من عشر أو دونه (٧) .

وحجتهم ما يلي :ـــ

أولاً: أن الله تعالى أذن بأخذ أموال الكفار غنية وفيئًا ، وكذلك جزية فيما أ عطوها

۲، ۱) انظر: المغني جـ ۸ ص ٥٢٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مغني امحتاج جـ ٤ ص ٢٤٧ ، أحكام أهل الذمة ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) الأم جـ ٤ ص ٢٠٥ .

 <sup>(</sup>٥) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) المنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٤٧ .

 <sup>(</sup>٧) مغني الحتاج جـ ٤ ص ٢٤٧ .

أيضًا طائعين وحرَّم أموالهم بعقد الأمان لهم ، ولا يؤخذ إذا أمنوا إلا بطيب أنفسهم بالشرط فيا يختلفون به وغيره فيحل به أموالهم (١) .

ثانيا : أن الأمان من غير شرط لم يستحق به شيء كالهدنة (٢) .

# الرأي الثالث:

يؤخذ من تجارة أهل الحرب بمقدار ما يأخذون من تجارنا . فيؤخذ منه ذلك على أساس المجازاة والمعاملة بالمثل ، فإن التبس المقدار وجب الاقتصار على العشر . وهو رأي الخنفية والإباضية (٢) .

يقول محمد الشيباني رحمه الله : « فإن كانوا لا يعشرون المسلمين فيا دخلوا به من مال ويعشَرون أهل الذمة ، عشرناهم كا يعشرون أهل الذمة ، وإن كانوا يعشَرون المسلمين ولا يعشَرون أهل الذمة عَشَرْناهم أيضًا » (1) .

وعلل ذلك السرخسي قائلا: « إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبني على الجازاة ، حتى إنهم إن كانوا يأخذون منا الحس أخذنا منهم الحس . وإن كانوا يأخذون منا نصف العشر أخذنا منهم نصف العشر ، وإن كانوا لا يأخذون منا شيئًا فنحن لا ناخذ منهم شيئًا » (٥) .

#### واستدلوا بما يلي :\_\_

أولاً: عن الحسن قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أن تجارًا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب، فيأخذون منهم العشر، قال: فكتب إليه عمر: «خذوا منهم كا يأخذون من تجار المسلمين » (١).

<sup>(</sup>١) انظر : الأم جـ ٤ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المهذب وشرحه المجموع جـ ١٨ ص ٢٨٣ ، المغني جـ ٨ ص ٥٣١ ، أحكام أهل الذمة ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٤٤ رقم / ٢٤٤٦ ، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ ٥ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٤٤ رقم / ٢٢٤٦ .

<sup>(9)</sup> أما لو كانوا يأخذون منا الكل فإننا لا نأخذ الكل منهم . بل نترك للتاجر ما يبلغه مأمنه إبقاءً للأمان . لأن أخذ الكل ظلم ولا متابعة في الظلم . انظر : شرح السير الكبير جـ ٥ ص ٢١٣٤ ـــ ٢١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) كتاب الخراج لأبي يوسف ص ١٣٥ ، شرح السير الكبير جـ ٤ ص ٢٨٤ .

ثانيّا: عن عمرو بن شعيب أن أهل مَنْبِج \_ قومًا من أهل الحرب \_ وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « دعنا ندخل أرضك تجازًا وتُعَشَّرُنا » قال: فشاور عمر أصحاب رسول الله مِنْ في ذلك فأشار عليه به ، فكانوا أول من عُشّر من أهل الحرب (١).

ثالثًا: عن أبي مِجْلَز (٢) قال: قالوا لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا. قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم » (٢).

# الرأي الراجع:

وبعد استعراضنا لآراء الفقهاء وأدلة كل منها نرى أن الرأي الراجح هو الرأي الأخير المبني على المعاملة بالمثل ، فيؤخذ من تجار أهل الحرب بقدار ما يأخذون من تجارنا . وذلك لأن حديث حرب الثقفي لم يحدد المقدار وإنما يشير إلى أن العشور لا يؤخذ إلا على تجارة غير المسلمين ، وهو عبارة عن مبدأ عام لمعاملة تجار غير المسلمين ، فلا يمنع ذلك أن تكون كيفية تطبيقه على مبدأ المعاملة بالمثل كا حصل في قصة عمر رضي الله عنه المشهورة ، حيث يحاول أن يراعي مبدأ المعاملة بالمثل في التعامل التجاري مع بقية الدول ، وعمر رضي الله عنه — هو أول من وضع نظام العشور في الإسلام . وفي سبيل تطبيق الدول الإسلامية لمبدأ المعاملة بالمثل في هذا الموضوع يتم غالبًا عن طريق الاتفاقية الجمركية المعروفة . ولا شك أن الاتفاقيات لا تتم إلا عن رضا الطرفين . وهو الشرط الذي ركز حوله أصحاب الرأي الثاني . وبذلك تبين أن الرأي المبني على مبدأ المعاملة بالمثل هو أعدل الآراء وأحسن ما يقال في هذا الباب . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كتاب الخراج ص ١٣٥ . وعلى هذا يقول الشعبي فيا روى البيهقي : أن أول من وضع العشر في الإسلام عمر رضي الله عنه . ( انظر : أحكام أهمل المذمة ص ١٥٦ ، الأموال ص ٣٤٥ رقم / ١٦٦٥ ، منتخب كنز العال من مسند الإمام أحمد جـ ٢ ص ٢٠١ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو مجلز الدوسي اسمه : لاحق بن حميد البصري وكان ثقة . توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز ( انظر: تهذيب التهذيب جـ ١٢ ص ٢٢٢ ، الطبقات لابن سعد جـ ٧ ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أحكام أهل الذمة ص ١٦٩ .

# المبحث الثاني أثر اختلاف الدارين في حكم البيع والصادرات ومتاجرة المسلمين في دار الحرب

وله ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : حكم الشرع في بيع آلات الحرب وتصديرها إلى دار الحرب .

المطلب الثاني : حكم الشرع في بيع المواد غير الحربية لأهل الحرب وتصديرها إلى دار الحرب .

المطلب الثالث: حكم الشرع في متاجرة السلمين في دار الحرب.

### المطلب الأول

# حكم الشرع في بيع آلات الحرب لأهل الحرب

اتفق الفقهاء على منع بيع الأسلحة وكافة وسائل الحرب لأهل الحرب ، سواء أكانوا في دار الحرب أم في دار الإسلام مستأمنين ، وسواء أكانت دارهم في حالة الحرب معنا أم في حالة السلم ، وكذلك تصديرها إليهم . صرح بذلك الإمام الشافعي رحمه الله قائلًا : « فأما الكُرَاع والسّلاح (١) فلا أعلم أحدًا رَخّص في بيعها . وهو لا يجيز أن يبيعها » (١) أي لأهل الحرب . وقال الحسن رحمه الله : « لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين أي لأهل الحرب على المسلمين ، ولا كراعًا ، ولا ما يستعان به على السلاح والكراع » (١) وقال النووي رحمه الله : « وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع » (١) . وذلك لما يلى :—

 <sup>(</sup>١) يقول مجمد الشيباني : ونعني بالكراع الخيل والبغال والحير والإبل والدواب التي يحمل عليها المتاع . ونعني بالسلاح
 ما يكون معدًا للقتال به . (شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٥٦٧ رقم / ٢٠٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم جـ ٧ ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>۲) کتاب الخراج ص ۱۹۰

<sup>(</sup>٤) ولو باعهم إيـاه لم ينعقـد البيع على المـذهب الصحيح : المجموع جـ ٩ ص ٣٤٦ وانظر : الإنصـاف جـ ٤ ص ٣٢٧ . 😀

أُولاً : قوله تعالى (١) : ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلإِثْمُ وَٱلْعُدُونِ ﴾ .

فبيع آلات الحرب لأهـل الحرب فيـه تقـويتهم بهـا وإعـانتهم على المعصيـة والإثم والعدوان (<sup>۲)</sup> .

ثمانيما : عن عران بن حصين (٢) رضي الله عنمه أن رسول الله عَلَيْكَ نَهَى عن بيع السّلاح في الفتّنة (١) .

والفتنة عبارة عن الحروب الداخلية فيا بين رعايا دار الإسلام ، وفتنة الحربيين على المسلمين أشد ، فكان أولى بألا يباع لهم .

ثالثًا : أن في بيع السلاح والكراع لأهل الحرب تقويةً لهم على قتال المسلمين ، وباعثًا لهم على شن الحروب ومواصلة القتال لاستعانتهم به ، وقد أمرنا بكسر شوكتهم وقتل مقاتلتهم بدفع فتنة محاربتهم (٥) .

وهذا المطلب تتفرع منه عدة مسائل وهي : ...

المسألة الأولى : حكم الشرع في بيع الحديد وما يجوز به صنع آله الحرب : اختلف فقهاء المسلمين في حكم بيع الحديد والنحاس وما يجوز به صنع آلة الحرب لأهل الحرب إلى رأيين :\_\_

اقتضاء الصراط المستقم ص ٢٢١ ، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسمدي أبو حبيب جـ ١ ص ١٧٨ رقم /
 ١١ ، المدونة الكبرى جـ ٤ ص ٢٧٠ ، الحلى جـ ٧ ص ٢٤١ م / ٢٩٢ وجـ ٩ ص ١٥ م / ١٥٦٨ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة أية ٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر : الجموع جـ ۹ ص ۳٤٦ ، مجموع فتاوی ابن تيمية جـ ۲۲ ص ۱٤١ ، وجـ ۲۹ ص ۲۷۵ و ۳۲۲ ، الروض المربع وحاشيته للمنقري جـ ۲ ص ٤٩ .

 <sup>(</sup>٣) هو عمران بن حصين بن عبيد الحزاعي ، صحابي أسلم عـام خيبر ، روى عن النبي ﷺ عـدة أحـاديث . بعثـه عمر
 إلى البصرة ليفقه أهلها ومات بها سنة ٥٢ هـ . ( انظر : الإصابة جـ ٢ ص ٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) حديث ضعيف أخرجه ابن عدي في الكامل جـ ٦ ص ٢٣٦٦ وأبو عمرو الداني في الفتن ١٥٢ / ١ والبيهقي في سننه
 جـ ٥ ص ٣٣٧ . وذلك لأن في إسناده بحر بن كنيز وهو ضعيف . والراجح : أن هذا الحديث موقوف . ( انظر : إرواء الغليل جـ ٥ ص ١٣٥ . سـ ١٣٦ ، نصب الراية جـ ٢ ص ٣٦١ ، تذيب التهذيب جـ ١ ص ٤١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٢٠٩ ، مغني المحتاج جـ ٢ ص ١٠ ، بذل المجهود جـ ١٢ ص ٤٢٥ .

# الرأي الأول:

يجوز بيع الحديد والنحاس وغيرهما بما يصنع به السلاح لأهل الحرب إذا لم يتيقن استعالهم لمه في صنع السلاح ، وهو رأي الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية (١) . إذ لا يتعين جعله عدة حرب ، وقد يستعمل في غيرها (٢) .

# الرأي الثاني:

لا يجوز مطلقًا . وهو رأي الحنفية والمالكية والظاهري (٢) . وحجتهم أن الحديد أصل السلاح ، فلا يباع كل ماهو أصل في آلات الحرب.

قلت : والظاهر أن الخلاف هنا شكلي . والعلة في ذلك تدور حول المصلحة لدار الإسلام ورعاياها . لما علم أنه لا يختلف اثنان على منع بيع ما يعلم يقينًا أنه قوة للحربيين في مقاتلة المسلمين (١) . فالأمر إذن متروك لاجتهاد الإمام وتقدير الحكومة الإسلامية له حسب الظروف . والله أعلم .

# المسألة الثانية : بيع الأسلحة لأهل الحرب مقابل أسلحة أحسن منها :

يقول الفقهاء: « لا يسمح للمستأمن الذي دخل دار الإسلام أن يعود لبلاده بالأشياء المنوعة بيعها لأهل الحرب إلا بسلاحه الذي دخل به دار الإسلام أو ببديل من نوعه دونه في الجودة » (٥) . وفي ضوء ذلك أقول: إنه لا بأس بأن تبيع الحكومة الإسلامية ما لديها من الأسلحة لأهل الحرب مقابل شرائها آلات الحرب منهم . وذلك بشروط أهمها ما يلى : ...

 <sup>(</sup>۱) انظر : الجموع جـ ١ ص ٢٤٦ ، مغني الحتاج جـ ٢ ص ١٠ ، ترشيح المستفيدين ص ٢١٥ ، شرح فتح القدير جـ ٥٠ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتاوى الهنديسة جـ ٢ ص ١٩٧ ــ ١٩٨ ، شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٢٠٩ ، شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٥٥ م / ص ١٥٦ ، رقم / ٢٠٩٧ ، المدونسة الكبرى جـ ٤ ص ٢٠٠ ، القدوانين الفقهيسة ص ١٩٢ ، الحلى جـ ٩ ص ١٥ م / ١٥٦٨ .

<sup>(</sup>٤) يقول محمد الشيباني : والحاصل أن ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب عليه أن يراد لغير السلاح . وقد يراد للسلاح فلا بأس بإدخاله إليهم . ( شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٥٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : شرح السير الكبير جـ ٢ ص ٣٧٦ ، مغني الحتاج جـ ٢ ص ١٠ .

أولاً: أن دار الإسلام تحتاج إلى الأسلحة المستبدل بها .

ثانيًا : أن تكون الأسلحة المستبدل بها أجود أو أنفع من أسلحتنا .

ثالثًا : أن يكون ذلك صادرًا عن الإمام أو الحكومة الإسلامية أو موافقة منهما .

والأدلة على ذلك ما يلي : ـــ

أُولاً : حديث ذي الجَوْشَن الضبابي (١) قال : « أُتيتُ النبيُّ عَلَيْلِاً بَعْدَ أَنْ فَرغَ مِن أَهلِ بدر بابنِ فَرَسٍ لِي يقالُ لَمَا القَرْحَاءُ (٢) ، فقلتُ : يا مُمَّدُ إِنِّي قَـدْ جِئتُكَ بابنِ القَرحَاء لتَتَخذَهُ . قال : لا حاجة لِي فيه ، فإن شئتَ أن أُقِيْضَكَ بِه المُخْتَارَةَ من دُروعِ بَدْرِ فَعَلْتُ . قَلْل : قَلْل حَاجَةَ لِي فِيهِ » (١) . فَعَلْتُ . قَلْل حَاجَةَ لِي فِيهِ » (١) .

وجه الاستدلال : أن هذا الحديث يدل بعمومه على جواز استبدال آلة الحرب بأخرى أحسن منها مع أهل الحرب . .

ثانيًا: حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « الحَرْبُ خُدَّعَةً » (٥) . فاستبدال آلة الحرب بأخرى أحسن منها هو من صميم الخداع في الحرب كا

 <sup>(</sup>١) هو ذو الجوشن بن الأعور بن عمرو بن معاوية . وقيل : اسمه أوس . وقيل اسمه شرحبيل . وإنما قيل لـه ذو الجوشن لأن صدره كان ناتئًا مسلم له صحبه والقصة في هذا الحديث كانت قبل إسلامـه . ( انظر : الإصابـة جـ ١ ص ٤٧٢ . الاستيماب جـ ١ ص ٤٧٦ . الاستيماب جـ ١ ص ٤٧٦ . .

 <sup>(</sup>٢) القرحاء : بفتح القاف وسكون الراء . هذا لقب لفرسه . والفرس يذكر ويؤنث .
 أقيضك : قال ابن الأثير : أي أبذلك به وأعوضك عنه . وقد قاضه يقيضه وقيايضه مقيايضة في البيع إذا أعطياه سلمة وأخذ عوضها سلمة انتهى ( انظر : عون المعبود جـ ٧ ص ٤٧٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) بفرة : بضم الغين المعجمة وتشديد الراء : أي بفرس . فكيف أبدل بالشيء الآخر هو دون الفرس أي الدرع .
 ويجوز أن يكون المراد بالفرة النفيس من كل شيء ( انظر : عون المعبود جـ ٧ ص ٤٧٥ ـــ ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه قال : « حدثنا مسدّد أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا أبي عن أبي إسحـاق عن ذى الجوشن» ثم سكت عنه ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق لم يسمع من ذي الجوشن وإنما سمع من ابنـه شمر ( عون المعبود جـ ٧ ص ٤٧٤ ـ ٤٧٦ ) وأخرجه أحمد في مسنده من طريق أبي صالح الحكم بن موسى به وهو ثقة ( المسند ٤ / ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه . صحيح البخاري في الجهاد ، باب الحرب خدعة ( ٥٦ \_ ١٥٧ ) جـ ٤ ص ٢٤ وصحيح مسلم رقم ( ٣٢ / ٥ / ١٧ ) جـ ٢ ص ١٣٦١ . وخدعة بفتح الخاء وسكون الدال . قال ثملب وغيره : وهي لغة النبي ﷺ . والثانية : بضم الخاء وإسكان الدال . والشالشة : بضم الخاء وفتح الدال . ( انظر : شرح السنة جـ ١١ ص ٤٠ ــ ٤١ ، صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٢ ص ٤٥ ، عون المعبود جـ ٧ ص ٢٩٨ ) .

قال ابن العربي : « ومن مكائد الحرب تدبير أمرها بما يعود بالظفر » (١) .

ثالثا: أن العلة التي جاء بها الفقهاء على تحريم بيع الأسلحة للحربيين تدور حول كونها تقوية لهم على قتال المسلمين . وتلك العلة لا تثبت فيا إذا رأت الحكومة الإسلامية استبدال أسلحتها بالأخرى التي هي أحسن وأجود وأنفع منها بل العكس . فإذا انتفت العلة انتفى الحكم الذي يثبت بوجودها . والله أعلم .

# المسألة الثالثة : بيع السبي لأهل الحرب :

اتفق الفقهاء على منع بيع السبي الصغير الحكوم بالإسلام لأهل الحرب لأن المسلم لا يباع للحربي بحال ولا للكافر الذمي . أما السبي الكبار فاختلف الفقهاء في حكم بيعهم لأهل الحرب إلى ثلاثة آراء :--

# الرأي الأول:

لا بأس ببيع السبي من أهل الذمة ما لم يسلموا ، سواء كانوا رجالًا أو نساءً ، وإن كان الأولى أن يبيعهم الإمام من المسلمين حيث يرجى إسلامهم . ويكره ببيعهم من أهل الحرب ، لأنهم صاروا من أهل دارنا ، فعلا يباعون من أهل الحرب ، ليعدهم إلى دار الحرب ، فيتقووا بهم على المسلمين . وهو رأي الحنفية (٢) .

### الرأي الثاني:

لا بأس ببيع السبي من أهل الحرب ، وفي دار الحرب ، سواء كانوا رجالا أو نساءً . وهو رأى الشافعية .

واستدلوا ببيع الرسول عليه من المشركين سبي بني قريظة . وكذلك قياسًا على جواز صلة أهل الحرب بالمال وإطعام الطعام (٣) .

#### الرأي الثالث:

لا بأس ببيع السبايا من النساء ، ويكره بيع الرجال ، إلا أن يفادي بهم أسارى

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جـ ٧ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المبسوط للسرخسي جـ ١٠ ص ٦٣ ، الأم جـ ٧ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الأم ج. ٧ ص ٣٤٨ ... ٣٤٩ .

المسلمين . وهو رأي الأوزاعي رحمه الله (١) .

قلت : والصحيح أن الأمر متروك إلى الإمام والحكومة الإسلامية لتقديره حسب المصلحة . والله أعلم .

# المسألة الرابعة : دخول المسلم دار الحرب بأمان ومعه سلاح :

يجوز للمسلم أن يدخل دار الحرب بأمان ومعه ما يحتاج إليه من سلاح لحماية نفسه دون قصد البيع إلا إذا علم أن الحربيين سيتعرضون له (٢) . والله أعلم .

# المسألة الخامسة : بيع السلاح لأهل البغي :

يحرم بيع السلاح والكراع لأهل البغي من المسلمين . وذلك لنفس الأسباب التي منع بها بيع السلاح لأهل الحرب (٢) . ولأن بيعها لهم فيـه تنميـة للفتنـة وبلاء المسلمين . والله أعلم .

# المسألة السادسة : بيع السلاح لأهل الذمة في دار الحرب :

يجوز للمسلم أن يبيع السلاح للذمي في دار الإسلام إلا إذا علم أنه يدسه لأهل الحرب . فحينئذ لا يجوز بيعه له (٤) .

والدليل على ذلك أنه عَلِيْكُم توفي ودرعه مرهون عند يهودي من أهل الذمة (٥). والرهن يؤول إلى جواز بيع الراهن للرهن ليستوفي منه حقه . أما إذا خرج إلى دار الحرب مع بقاء عقد الذمة ودفع الجزية ففيه قولان : أصحها أنه كالحربي (١) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) انظر : آثار الحرب ص ٥٠٠ نقلًا عن الحيط جـ ٢ ق ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ويكره بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح : ( المهذب وشرحه المجموع جـ ١ ص ٣٤٥ ـــ ٣٤٦ ) . وانظر : ترشيح المستفيدين ص ٢١٥ ، وراجع : رسالتنا ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع جـ ٩ ص ٣٤٦ ، مغني المحتاج جـ ٢ ص ١٠ ، ترشيح المستفدين ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٥) جاء ذلك في حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه ( ٥٦ / ٨٨ ) جـ ٣ ص ٢٢٠ ، شرح السنة جـ ٨ ص ١٨١ ـــ ١٨٢ باب الرهن ، مسند الإمام أحد جـ ٥ ص ١٣٧ رة / ٢٤٠٦ تحقيق أحد شاكر .

<sup>(</sup>٦) انظر : المجموع جـ ٩ ص ٣٤٦ ، مغني المحتاج جـ ٢ ص ١٠ .

#### المطلب الثاني

# حكم الشرع في بيع منتجات دار الإسلام غير آلة الحرب والحديد لأهل الحرب وتصديرها إلى دار الحرب

بعد ما علمنا ــ ولله الحمد ــ ما تقرر شرعًا في حكم بيع آلات الحرب وكافة وسائلها وحكم بيع الله الحديد وما يمكن به صنع آلة الحرب لأهل الحرب نتكلم أيضًا عن حكم الشرع في بيع منتجات دار الإسلام غير آلة الحرب والحديد ونحوه ، لأهل الحرب ، مثل المواد الغذائية والزراعية والصناعية والعلاجية ونحو ذلك .

وفي ذلك أقول: يكاد تجمع أقوال الفقهاء على أنه يجوز للمسلمين بيع جميع منتجات دار الإسلام غير آلات الحرب وغير ما صنعت به آلات الحرب لأهل الحرب ، سواء أكانوا مستأمنين في دار الإسلام أم حربيين في دار الحرب (١) .

يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « ولا يحرم في بلاد الحرب بيع رقيق ولا طعام ولا شيء غيره » (7) . ويقول ابن تيمية رحمه الله : « ويجوز أن يبيعهم — أي التتار — من الطعام والثياب ونحو ذلك » (7) .

واستدلوا بمجموعة من الأدلة كا يلي :ـــ

الأول : قوله تعالى (1) : ﴿ وَيُطعِمُونَ ٱلطُّقَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسكِينًا وَ يَتِيمًا وَأُسِيرًا ﴾ .

وجه الاستدلال: أن الأسير هنا عبام يدخل فيه المسلم والمشرك وأن إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى . قال قتادة: « لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم وإن أسرارهم يومئذ لأهل الشرك »(٥). وقد استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية على جواز إطعام الحربيين الطعام (١) . فالبيع أولى بالجواز . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : الأم جـ ٧ ص ٣٥٢ ، مغني المحتاج جـ ٢ ص ١٠ ، شرح السير الكبير جـ ٤ ص ١٥٧٠ رقم / ٣١٠٣ .

ر٤) سورة الدهر آية ٨ ،

 <sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١٦ ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١) انظر : الأم جـ ٧ ص ٣٤٨ ، شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٣٠٩ .

الثاني: ما روي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: "بعث النبي عَلِيَّةٍ خَيْلاً (١) قَبِلَ نَجْدِ فَجَاءَتُ بِرَجُلِ مِن بَنِي حَنِيفَةَ يَقَالَ لَه تُمَامَةُ بِن أَثَالِ (١) فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي السَّجِدِ فَخَرَجَ إِلِيهِ النبيُ عَلِيْتٍ فَقَالَ: مَا عندكَ يَا تُعَامَةُ (١) ؟ فقال: عندي خير يا محدٌ، إنْ تَعْتَلْنِي تَقْتَلْ ذَا دَم (١) ، وإنْ تَنْعِم تَنْعِمْ على شاكِر ، وإنْ كنت تريد المال فَسَلُ مِنْهُ ما شِئْتَ . فترك حتى كان الغد ، ثم قال له : ما عندك يا ثمامة ؟ قال: عندي ما قلت لك . فقال : أطلقوا ثقامة . فانطلق إلى نخل (٥) قريب من المسجد ، عندي ما قلت ألك . فقال : أطيقوا ثقامة . فانطلق إلى نخل أن تريب من المسجد ، فقال : أشهد أن على الأرض وَجْهُ أَبْغَضَ إلي من وَجْهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى ، والله ما كان على الأرض وَجْهُ أَبْغَضَ إلي من دينك . فأصبح دينك أحب الدين الوجوه إلى ، والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلى . وإن خيم مكم قال أله وأله وأكن أسلمت مع محمد رسول خيم مكم قال : لا ، والله وأكن أسلمت مع محمد رسول قدم مَكم قال له قائل : صَبَوْتَ (١) !! قال : لا ، والله وأكن أسلمت مع محمد رسول قدم مَكم قال له قائل : والله وأكن أسلمت مع محمد رسول الله علي . ولا والله لا يَأْتِيكُم مِن اليَمَامَة (٧) حَبُهُ حَنْطَة حَتَى يَسَادَن فيها النبي الله عَلَى . (١)

<sup>(</sup>١) خيلًا : أي فرسان خيل إلى جهة نجد ( فتح الباري جـ ٨ ص ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هو ثمامة بن أثال \_ بضم الهمزة وبمثلثة خفيفة \_ بن النعان بن سلمة الحنفي اليامي ، سيد أهل اليامة ، فلما ارتد أهل اليامة ، ارتحل هو ومن أطاعه من المسلمين ، فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين ، فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم فرأها عليه ناس من بني قيس بن ثملبة فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه فقتلوه ، ( انظر : الإصابة جـ ١ ص ٢٠٤ رقم / ١٦١ ، الاستيماب جـ ١ ص ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك ؟ ( فتح الباري جـ ٨ ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أي إن تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره أو تقتل من عليه دم ومطلوب به ،وهو مستحق عليه ، فلا عتب عليك في قتله ( فتح الباري جـ ٨ ص ٨٨ ، صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٢ ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) أي إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه ( شرح صحيح مسلم للنووي جـ ١٢ ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٦) صبوت : أي أخرجت من دينك .

<sup>(</sup>٧) اليامة : ريف أهل مكة تقع بين مكة والين . وكانت ميرة قريش ومنافعهم من اليامة . ( انظر : فتح الباري جد ٨ ص ٨٥ ، الإصابة جد ١ ص ٢٠٤ ، الاستيماب جد ١ ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>۸) متفق عليه . صحيح البخاري كتاب المفازي ( ٦٤ / ٧٠جـ ٥ ص ١١٧ ـــ ١١٨ وصحيح مسلم كتاب الجهاد ( ٣٢ / ١٩ ) رقم / ١٧٦٤ جـ ٣ ص ١٣٦٦ .

وزاد ابن هشام: ثم خرج إلى اليامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئًا ، فكتبوا إلى رسول الله يَهْلِينَجُ : إنك تأمر بصلة الرحم وإنك قد قطعت أرحامنا وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع . فكتب رسول الله يَهْلِينَهُ إليه أن يُخَلِّي بينهم وبين الحمل إليهم (۱)

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على جواز بيع الأطعمة ونحوها لأهل الحرب وتصديرها إلى داره . ومع ذلك فإن للدولة الإسلامية سياسة ونظامًا تقيد ذلك وتحدد الكية المناسبة لذلك . وإنه يجوز لها أن تقاطع دار الحرب المعروف اليوم بالحصار الاقتصادي . وذلك حسب ما تراه الحكومة الإسلامية . وفي هذا يقول ابن جزي المالكي : « ولا يباع منهم الكسوة إلا ما بقي الحر والبرد ولا يباع منهم من الأطعمة إلا ما يقتات به كالزيت والملح والفاكهة » (٢) .

الثالث: روى عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنها يقول: « .... فأرسل بها ـــ أي بحلة ـــ عمر إلى أخ له من أهل مكة قبلَ أنْ يُسْلِمَ » (٢) .

الرابع : ما روي عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال : « قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وهي مشركة في عهد رسول الله عَلَيَّ أُمِّي قَدِمَتْ وهي مشركة في عهد رسول الله عَلَيْ في في مشركة أمَّى ؟ قَالَ : نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ » (٤) .

وجه الاستدلال: الحديثان يدلان على جواز صلة المشرك الحربي والبر به ، سواء أكانت في دار الإسلام كا في حديث أساء مع أمها المشركة أم كان في دار الحرب كا في حديث عمر مع أخيه قبل أن يسلم في مكة . فكان البيع أولى بالجواز . والله أعلم .

الخامس: أن حاجة البلاد إلى استيراد حاجاتها ومبادلة منتجاتها أمر طبيعي أقره الإسلام لدفع الضرر. فإذا امتنعت دار الإسلام عن تصدير منتجاتها المسوحة امتنع الحربيون عن تصدير ما يحتاجه دار الإسلام ورعاياها فيقع الضرر.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام جـ ٢ ص ٦٣٩ . فتح الباري جـ ٨ ص ٨٨ . الاستيعاب جـ ١ ص ٢٠٧

 <sup>(</sup>٢) القوانين النقهية ص ١٩٢ . يقول ابن بطال : معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على
 السلين . ( انظر : فتح الباري جـ ٤ ص ٤١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه . انظر : فتح الباري جـ ١٠ ص ٤١٤ ، ورسالتنا ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه . انظر فتح الباري جـ ٥ ص ٣٣٣ وجـ ١٠ ص ٤١٣ ورسالتنا ص ٢٩٢ .

#### المطلب الثالث

# حكم الشرع في متاجرة المسلمين في دار الحرب

علمنا آنفًا أن حكم الشرع في بيع منتجات دار الإسلام غير آلات الحرب وما يمكن به صنع السلاح لأهل الحرب جائز ، ولكن جواز البيع لأهل الحرب لا يقتضي جواز سفر التاجر المسلم للتجارة في دار الحرب ، لإمكان البيع لهم في دار الإسلام حينا دخلوا فيها بأمان ثم أخرجوها إلى دار الحرب . أما حكم الشرع فيا يتعلق بدخول المسلم التاجر دار الحرب للتجارة فيها فيختلف فيه حسب اختلاف الحالات كالتالي :...

#### الحالة الأولى:

إن كان دخول التاجر المسلم دار الحرب يقتضي الخضوع لأحكام الشرك فحكمه حرام (۱). كا صرح بذلك الإمام مالك رحمه الله قائلا : « لا يخرج \_ أي مسلم \_ إلى بلادهم حيث تجري أحكام الشرك عليه » (۲). وقال سحنون (۱) المالكي : « وينبغي للإمام أن يمنع الناس من الدخول إليها ويجعل على الطريق من يصدهم (۱) وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله : « وإن كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أذلوا بها وجرت عليهم أحكام الكفار . فالتجارة إلى أرض الحرب حرام ويمنعون من ذلك (٥) وذلك لقوله تعالى (١) : ﴿ فَلا تَهِنُوا وَ تَدعُواۤ إِلَى السِّلَم وَأنتُمُ الاَّعَلَونَ وَ اللهُ مَعَكُمُ وَلَن يَترَكُمُ أَعَمْلَكُمْ ﴾ .

وإن الإسلام يفرض على المسلمين أن يهجروا مثل هذه الدار ، فبلا يجوز لأحد أن

<sup>(</sup>١) انظر : حاشية الروض المربع للمنقري جـ ٢ ص ٢٠ . كشاف القناع جـ ٢ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى جـ ٤ ص ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ، الملقب بسحنون ، قاض من فقهاء المالكية وروى المدونة في فروع المالكية عن الإمام مالك . مات بالقيروان سنة ٢٤٠ هـ ( انظر : الأعلام جـ ٤ ص ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) القوانين الفقهية ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الحلي جـ ٩ ص ٩٥ م / ١٥٦٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة محد أية ٢٥ .

يسافر إليها إلا لأمر مشروع (١) . والله أعلم .

#### الحالة الثانبة:

#### الحالة الثالثة:

إن كان دخوله دار الحرب لقصد الدعوة إلى الله بجانب الأمور التجارية فيها فلا بأس بذلك ، بل يحث على ذلك بشرط ألا يسافر وحده لقوله عَلِيلَةٍ : « الرَّاكِبُ شَيْطَانَ والرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاثَةُ رَكُبٌ » (1) . وقوله عَلِيلَةٍ : « لَوْ عَلِمَ مِنَ الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بلَيْل وَحْدَة » (٧) .

<sup>(</sup>١) كحامل الرسالة ومفاداة الأسير المسلم وهكذا .

<sup>(</sup>٢) انظر : المحلى جـ ٩ ص ٩٥ م / ١٥٦٨ .

<sup>(</sup>٢) حاشية الروض المربع للعنقري جـ ٢ ص ٢٠ وانظر : كشاف القناع جـ ٣ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٢١ ، الجامع الفريد ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح سبق تخريجه ص ١١٦ من هذه الرسالة وانظر أيضا : شرح السنة جـ ١٠ ص ٢٤٢ ــ ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٦) حديث حسن أخرجه مالك في الموطأ رقم / ١٨٩٧ في الاستئذان باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء : شرح الزرقاني ج ٤ ص ٣٩٠ وسنده حسن وصححه ابن خزيمة والحاكم ، وأخرجه أبو داود رقم / ٢٥٩٠ في الجهاد باب الرجل يسافر وحده : عون المعبود جـ ٧ ص ٢٦٦ والترمذي في الجهاد باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده : صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جـ ٧ ص ١٧٠ وانظر شرح السنة جـ ١١ ص ٢١٠

<sup>(</sup>٧) حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي نعيم في صحيحه جـ ٦ ص ١٦ ، في الجهاد باب السير وحده الترمذي في صحيحه بشرح ابن العربي جـ ٧ ص ١٦٠ وقال : حديث حسن صحيح . انظر : شرح السنة جـ ١١ ص ٢١ .

وبذلك يقول أبو عمر رحمه الله: «لم تختلف الآثار في كراهة السفر للواحد. واختلف في الاثنين » (١). وبما يؤكد ذلك أن التاريخ قد علمنا بأن وصول الإسلام في دول شرق آسيا وبعض دول أفريقيا كان بواسطة التجار المسلمين العرب الذين سافروا إلى هناك (٢).

\* \* \*

(١) شرح الزرقاني جـ ٤ ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الدعوة إلى الإسلام ارنولد ص ٤٠١ ومابعدها .

الخاتسة

بعدما انتهيت ــ ولله الحمد ـ من أبحاث الرسالة ، أحب أن أوجز ما فصلته في هذه الرسالة ، وأن أسجل أبرز النتائج التي توصلت إليها في أثناء البحث كالتالي :

(١) أن الإسلام منذ نشأته قد اتخذ العقيدة أساسًا لبناء المجتم وإقامة دولته على أساس العدل والرحمة والمساواة والحق ورفض بشدة ووضوح أي أساس آخر يقوم عليه كالجنس واللون واللغة . وبناء على ذلك كان الناس في نظره صنفين : مسلمون وغير مسلمين . وهذا الصنف الأخير لا يخلو من أحد اثنين : إما حربيون وإما معاهدون . والمعاهدون ينقسمون إلى أربعة أصناف :

الأول : الذميون وهم الذين أثروا الحياة في دار الإسلام على دينهم الأصلي بعقد الذمة . وقد رجحنا أن الذمة يجوز عقدها لجميع أصناف غير المسلمين إذا ما رغبوا في ذلك صراحة أو دلالة . وأن أهل الذمة من أهل دار الإسلام .

الثاني : المستأمنون وهم الحربيون الذين دخلوا دار الإسلام بأمان مؤقت .

الثالث: الموادعون وهم الحربيون الذين لهم عهد سلام مع دار الإسلام مدة ليسوا هم فيها تحت حكم الإسلام .

الرابع: الحايدون وهم الذين لا ينحازون إلى أحد مع الطرفين المتحاربين ، فتبقى علاقتهم السلمية مع الطرفين المتحاربين .

(٢) أن الدار داران: دار إسلام ودار حرب، ولا ثالث لها. وأن دار الصلح هي نوع من أنواع دار الإسلام. وليست دارًا ثالثة علاوة على الدارين. كا أن دار الموادعة هي أحد نوعي دار الحرب. إذ إن أساس تقسيم الدار وتسميتها هو السلطة ونظام الحكم. فإن كانت السلطة فيها للحاكم المسلم والحكم للإسلام فهي دار الإسلام، ولو كان سكانها غير مسلمين، والعكس هو دار الحرب. فن المعلوم أن دار الصلح أو دار العهد تكون تحت سلطة الحاكم المسلم ويخضع أهلها لبعض الأحكام الإسلامية وأن دار الموادعة تكون تحت سلطة الكفر.

(٣) أن دار الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلاء الكفر عليها أو بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها ، ما دام المسلمون فيها يصدون ويدافعون عن دينهم ، ويطبقون شريعته ، وأن الجهاد فيها فرض عين بالاتفاق ، على ما سبق تفصيله .

(٤) أن أنواع الدارين ثلاثة :

الأول: دار الإسلام حقيقة وحكمًا .

الثاني: دار الإسلام حكمًا ودار الحرب حقيقة .

الثالث: دار الحرب حقيقة وحكمًا .

( ٥ ) أن المراد باختلاف الدراين هو اختلاف دار الإسلام عن دار الحرب أو اختلاف دار حرب عن دار حرب أخري ، وذلك باختلاف المنعة والحاكم وانقطاع العصة والتناصر بينها . أما الاختلاف بين دور الإسلام فهو اختلاف حقيقة ، لا حُكْمَا ، لأنّ حكم الإسلام يجمعها . فأنواع اختلاف الدارين من حيث وصف الدار ثلاثة :

ا ــ الاختلاف بين دار الإسلام ودار الحرب .

ب ـــ الاختلاف بين دور الحرب .

ج ـ الاختلاف بين دور الإسلام .

أما أنواع اختلاف المارين من حيث الأشخاص فثلاثة أيضًا :

ا ــ الاختلاف حقيقة كالاختلاف بين الحربي والمستأمن .

ب ــ الاختلاف حكمًا كالاختلاف بين الذمي والمستأمن .

ج ـ الاختلاف حقيقة وحكمًا كالاختلاف بين الذمي والحربي والاختلاف المؤثر في بعض الأحكام الشرعية عند الحنفية هو الاختلاف حكمًا سواء أكان معه الاختلاف حقيقة أم لا . أما الاختلاف حقيقة فقد يؤثر في بعض الأحكام عند بعض الشافعية . والصحيح أن اختلاف الدارين بكل أنواعه المذكورة لا يؤثر في الأحكام الشرعية من شيء وهو الذي عليه جمهور الفقهاء .

(٦) وفي بحث جواز تعدد دار الإسلام ترجّح لدينا الرأي القائل بعدم جواز نصب إمامين للمسلمين بأي حال من الأحوال . فدار الإسلام واحدة . فإذا حصل العجز عن تطبيق ذلك فذلك أمر يعد من الضرورات التي تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها .

(٧) لا يجوز للمسلمين أن يقيوا في دار الحرب حقيقة وحكمًا في حالة استطاعتهم الهجرة منها إلى دار الإسلام . أما حكم إقامتهم في دار الحرب حقيقة فيرجع ذلك إلى وضع البلاد وحالة المسلمين فيها . فقد تكون الهجرة منها واجبة وقد تكون مستحبة كا قد يكون المقام فيها واجبًا . وقد تختلف حالة شخص عن آخر ، فتجب الهجرة على الأول دون الآخر وهكذا .

( A ) أن اصطلاح الأحوال الشخصية والأحوال العينية هما اصطلاحان غربيان . فقد دخلا إلى الدول الإسلامية عن طريق دخول الاحتلال الغربي لها . وأن لها مدلولا حاصًا لا يتفق مع شريعتنا الإسلامية ، ولذا فإني أود أن لو لم يستعملها المسلمون في كتاباتهم وقضاياهم ، وعليهم أن يستخدموا المصطلحات الإسلامية التي تواضع عليها فقهاؤنا القدامي مثل المناكحات والمعاملات .

( ٩ ) وفي بحث زواج المسلم بكتابية رجحنا رأي من قيد ذلك بظروف واعتبارات . فيكره للمسلم أن يتزوج كتابية سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب ، إلا في إحمدى الحالتين :

أولها : إذا خشي العنت على نفسه ولم يتيسر له زواج المسلمات .

الثانية : إذا غلب على ظنه أنه ستسلم بعد الزواج بها ، وأنها ستخرج معه إلى دار الإسلام إذا كان الزواج في دار الحرب .

أما حكم زواج المسلم بمسلمة في دار الحرب فيجوز له ذلك ، لا سيا إذا كانت المسلمة أسيرة . سواء كان المسلم مستأمنا أو أسيرًا . ولكنه لا ينبغي له أن يطلب منها ولدًا مادام لم يقدر أن يخرج بها إلى دار الإسلام ، تحوطًا للمسلم من استرقاق ولده .

(١٠) وفي دراسة مدى تأثير اختلاف الدارين بين الزوجين في فرقة الزواج والعدة

رجحنا أن اختلاف الدارين ليس سببًا للفرقة بين الزوجين ، سواء كان هذا اختلاف بسبب سبي أحدهما وأخرج إلى دار الإسلام ، أو بسبب خروج أحدهما إلى دار الحرب مرتدًا أو ناقضًا للعهد . وإنما الفرقة تحصل لأحد هذه الأسباب الثلاثة : إما لإسلام أحدها وإما لارتداد أحدهما وإما للسبي .

( ١١ ) وفي بحث النفقات لاحظت أنه لا أثر لاختلاف المدارين في حكمها ، لا في نفقة الزوجة ولا في نفقة الأقارب . فتجب النفقة على المسلم أو الذمي لأقاربه المستامنين وبالعكس . أما الحربيون المقاتلون فملا تجب نفقتهم على أهمل دار الإسلام لوجوب قتالهم ، لا لتباين الدارين .

( ١٢ ) وفي الوصية رجحت الرأي القائل بصحة وصية المسلم أو الكافر للكافر المعين ، ولو كان حربيًا . ولكن الوصية للحربي يجب أن يراعي الوصي الشروط التالية :

ا ـــ أن لا يتصف الحربي الموصي له بالقتال .

ب ـــ أن لا يكون الكفر أو الحرابة جهة في الوصية .

ج ـ أن تكون الوصية غير الوقف .

( ١٣ ) وفي الوقف يترجح عندنا القول بصحة الوقف للنذمي والمستأمن دون الحربي ، إذ إن الوقف من حقيقته الدوام ومن شروطه التأبيد ، فلا يتحقق المقصود من الحرابة .

( 18 ) وفي بحث جواز توريث المسلم من الكافر النمي وجدت الجمهور الأعظم من الفقهاء يمنعون منه ، وظفرت بقول معاذ بن جبل رضي الله عنه بالجواز . وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمها الله .

كا وجدت أن اختلاف الدارين لا يوثر في حكم الميراث ، سواء كان في ميراث المسلمين أو في ميراث الكفار . فيرث المسلم المقيم في دار الإسلام أقارب المسلمين المقيمين في دار الحرب وبالعكس . كا يرث الذميون أقاربهم الحربيين في دار الحرب إذا اتحدت مللهم وبالعكس . وكذلك يرث بهم الحربيون أقاربهم الحربيين من دار أخرى .

( ١٥ ) وفي بحث الشهادات وجدت أنه لا أثر لاختلاف الدارين في حكها ، فكانت النتائج كالتالي :

أولاً : قبول شهادة المسلم على غير المسلم ، سواء كان ذميًّا أو حربيًّا .

ثانيًا : قبول شهادة الكافر ، ولو كان حربيًّا ، على المسلم في حالة الضرورة .

ثالثًا : قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ولو اختلفت مللهم وديارهم .

رابعًا : قبول شهادة الذمي على المستأمن مطلقًا . أما شهادة المستأمن على الـذمي فلا تقبل إلا لضرورة كشهادة الكافر على المسلم .

خامسًا : قبول شهادة المستأمن على المستأمن ولو اختلفت بهما الدار والدين .

( ١٦ ) لاحظت أن حكم المعاملات المالية بين رعايا دار الإسلام وبين رعايا دار الحرب لا يتأثر بسبب تباين الدار بينها ، مما يتبين أن المعاملات الحرمة في دار الإسلام تكون محرمة أيضًا مع أهل الحرب في دار الحرب . فلا يجوز لأهل دار الحرب أن يتعاملوا مع أهل الحرب معاملة الربا في دارهم ولو كان برضاهم . وهكذا بقية المحرمات .

(١٧) كا لاحظت عدم تأثير تباين الدار بين المسلمين أو بين المسلم وبين أمواله في عصمة أموال المسلم . فأموال المسلم التي في دار الحرب تكون معصومة كا هي في دار الإسلام ، سواء كانت منقولة أو غير منقولة . ولا فرق بين أن يكون إسلام صاحبها أصليًا أو جديدًا ، كا لا فرق بين أن أسلم جديدًا في دار الإسلام أو أسلم في دار الحرب ، سواء كان بعد إسلامه يبقى في دار الحرب أو يخرج إلى دار الإسلام . كل ذلك لا يؤثر في حكم الله بتحريم أموال المسلم . فلا يحق لأحد أن يملكها إلا بطريقة شرعية ، ولا يملكها المسلمون باستيلائهم عليها في دار الحرب .

( ١٨ ) وفي بحث مدى تأثير اختلاف الدارين في العلاقات التجارية وضريبة العشور خرجت بمجموعة من النتائج كالتالي :ـــ

أولاً: لا يجوز لدار الإسلام أن تستورد الأشياء الحرمة شرعا من دار الحرب ، كا لا يجوز لها أن تبيعها أو تصدرها إلى دار الحرب . وكذلك لا يجوز أن تصدر آلة الحرب إلى دار الحرب ، أو تبيعها لأهل الحرب أو لشخص علم أنه يـدسهـا إلى أهل الحرب . أمـا الأشياء المباحة والمنتجات المفيدة فلا بأس باستيرادها من الخارج أو تصديرها إليه .

ثانيًا : يجوز لدار الإسلام أن تبيع ما لديها من الأسلحة الحربية لأهل الحرب مقابل أسلحة أحسن منهم ، وذلك بشروط أهمها :

أ ــ أن تكون دار الإسلام محتاجة إلى الأسلحة المستبدل بها .

ب ــ أن تكون الأسلحة المستبدل بها أجود أو أنفع من أسلحتنا .

جـ ــ أن يكون ذلك صادرًا عن الإمام أو الحكومة الإسلامية أو موافقة منها .

ثالثًا : يحرم على المسلم أن يدخل دار الحرب لغرض التجارة أو نحوه إذا اقتضى ذلك الخضوع لأحكام الشرك . وإن لم يقتض ذلك فكروه ، إلا إذا نـوى بجـانب التجـارة الدعوة إلى الله ، شريطة ألا يسافر وحده .

#### اعتلذار ورجاء

هذا ، وقد انتهيت من ذكر خلاصة هذه الرسالة وما استطاعت أن تحققه من نتائج \_ ولله الحمد والشكر \_ وإنني لا أعد الجهد الذي بذلته والتعب الذي تحملته \_ مدة أربع سنوات قضيتها في إعداد هذه الرسالة \_ إلا شيئًا قليلًا في حق الشريعة الإسلامية . كا أنني لم أحقق جميع ما يجب أن أحققه في الارتقاء بهذه الرسالة إلى أعلى مستوى ، وحسبي أنني حاولت أن أحقق ذلك وبذلت قصارى جهدي في فترة محدودة ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . لذا فإنني أعتذر إلى القارئ الكريم عما قد يكون في الرسالة من نقص أو خطأ ، راجيًا من وقف عليه أن يسعى في إصلاحه بكل مسؤولية وإخلاص ، أداءً لِحَقّ الأخوة في الإسلام ، وادّخارا لجزيل المثوبة في دار السلام ، فإن الكال لله وحده ، والعصة من شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام .

وقد روى البُوَيطي (١) رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله أنـه قـال لـه : « إني

<sup>(</sup>١) هو يوسف بن يحيى القرشي ، أبو يعقوب البويطي . صاحب الإمام الشافعي ، قام مقامه في الدرس والإفتاء بعـد وفاته ، وهو من أهل مصر . مات في السجن ببغداد سنة / ٢٣١ هـ . ( انظر : الأعلام جـ ٨ ص ٢٥٧ ) .

صنفت هذه الكتب فلم آل فيها الصواب ، فلابد أن يوجد فيها ما يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام . قال الله تعالى (١) ﴿ وَلَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللهِ لَوَجَدُواً فِيهِ اَخْتِلْفًا كَثِيرًا ﴾ فما وجدتم فيها بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله فإني راجع عنه إلى كتاب الله وسنة رسوله ... » (١) . وقال المزني رحمه الله : « قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة ، فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ ، فقال الشافعي : « هيه . أبي الله أن يكون كتابًا صحيحًا غير كتابه » (١) .

وما أجمل تلك العبارة المأثورة عن العلامة العاد الأصفهاني رحمه الله في بعض ما كتب حيث قال : « إنّى رأيتُ أنه لا يَكتُب إنسانٌ كتابًا في يومه إلا قال في غَدهِ : لَو غُير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يُسْتَحْسن ولو قُدّم هذا لكان أفضل ولو تُرك هذا لكان أجمَل . وهدذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر »(1).

﴿ رَبّنا لا تُؤاخِذُنا إِن نَسِينا أَو أَخْطأنا رَبّنا و لا تَخْبِلُ علينا إِصْرًا كَا حَمَلتَه على الدّين من قَبْلِنا رَبّنا ولا تُحَمَّلُنا ما لا طاقة لَنَا بِه وَاعفُ عَنا واغفِر لنا وارحَمنا أنت مَولْنا فانصُرنا على القوم الكفرين ﴾ (٥) . ﴿ رَبّنا تَقبّلُ مَنّا إنك أنت السميع العليم ﴾ (٦)

وصلَّى الله على سيِّدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرَيَّته والتابعين لهم بإحسان وسلَّم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدِّين .

﴿ سُبِحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِـزُةُ عَمَّا يَصِفَـون وسَلْمٌ عَلَى الْمُرسلين والْحَمــد لله رَبِّ الْعُلْمِين ﴾ (٧) .

الرياض: ١٧ رجب ١٤٠٦ هـ .

۲۷ مارس ۱۹۸۶ م .

<sup>(</sup>١) سورة النساء أية ٨٢ . (٢) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ص ٤٠

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار عن أصول البزودي ص ١ .

<sup>(</sup>٤) الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي للدكتور عمد يوسف موسى ص ٨٠

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة أية ٢٨٦ . (٦) سورة البقرة آية ١٢٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات أيات ١٠٠ ـــ ١٨٢ .

# ١ - فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيب السور والآيات

| السور والآيات    |
|------------------|
| ١ ) البقرة : ٢   |
| ٣٢               |
| 111              |
| 17.              |
| 771              |
| ***              |
| 777              |
| 727              |
| 707              |
| 307              |
| <b>707</b>       |
| ۲٧٥              |
| 777              |
| XYY _ PYY        |
| YY <b>1</b>      |
| YAY              |
| 7,77             |
| 114              |
| <b>FAY</b>       |
| 177              |
| ٢ ) آل عمران : ٣ |
| 19               |
| ٨٢               |
|                  |

| 737              | ٧٥            |
|------------------|---------------|
| 440              | 14            |
| ٨٨               | 1.0           |
| ۳۸۳              | 14.           |
| 171              | 144           |
|                  | ٣) النساء: ٤  |
| YFY , PFY        | ١٢            |
| 717 , 017        | 37            |
| *1*              | ٥٨            |
| 9.               | ٥٩            |
| ٧٠               | ٦٦            |
| 70               | Yo            |
| 141              | ۹۰ ۸۹         |
| 124              | ٩.            |
| 178              | ٩٢            |
| 800              | ٨٢            |
| <b>717 , 037</b> | 181           |
| ١٣٧              | ۹۰، ۸۹        |
| 1.8              | 1A 1Y         |
| 97               | 11 _ 17       |
| ۵۸۳ ، ۲۸۳        | ٠٢١ _ ١٢١     |
| 3.47             | 171           |
|                  | ٤) المائدة: ه |
| 773              | ٢             |
| 77.7             | ۲             |
| 351 , 551 , 341  | ٥             |
|                  |               |

| 707                   | 18              |
|-----------------------|-----------------|
| 771                   | ٤٨              |
| ٦                     | ٤٩              |
| 737 , 337 , 777       | 1.7             |
|                       | ه ) الأنعام : ٦ |
| ***                   | . 105           |
| 114                   | 101             |
|                       | ٧ ) الأعراف : ٧ |
| ٣٤٦                   | 101             |
|                       | ٧ ) الأنفال : ٨ |
| 1.4                   | 01 _ 11         |
| ٨٨                    | ٤٦              |
| ١٣١                   | 11              |
| ۳۱۳                   | ٧٢              |
| 177 , 777 , 077 , 777 | ٧٢              |
| 717                   | ٧٥              |
|                       | ٨) التوبة : ٩   |
| 171                   | ١               |
| 177 , 171 , 170 , 171 | ٥               |
| 179                   | ٦               |
| 111                   | ١.              |
| 7.7                   | ٨٢              |
| 13, 011, 111,111, 341 | Y <b>9</b>      |
| ודו                   | r1 _ r.         |
| ٧١                    | ٤١              |
|                       | ۹ ) يونس : ۱۰   |
| 779                   |                 |
|                       |                 |

```
٥٨ ـ ٢٨
                 ١٠ ) النحل : ١١
   11
                         ٣.
  ۲۷۲
                         97
   17
                        ١١.
               ١١ ) الإسراء: ١٢
  ٦٩
 707
                         ۲۲
                ١٣ ) الكهف : ١٣
 1.7
                    17
  11
                   ۲۱
              ١٢ ) الأنبياء : ٢١
  ۸٧
                        11
                 ١٤ ) الحج : ٢٢
 ۲۷۱
                   ٤٠ _ ٣٩
 45
  ۲٧
                        ٤٠
 40
                        ٤١
111
                        ٧٨
            ١٥ ) المؤمنون : ٢٣
                   ٥٣ _ ٥٢
۲۲.
               ١٦ ) النور : ٢٤
                       ٥٥
 ۲۸
             ١٧ ) الشعراء : ٢٦
                  ۸٥ _ ۸۳
  ٥
                ١٨ ) النمل : ٢٧
780
                       ١٤
```

#### ١٩ ) العنكبوت : ٢٩ 10. ١. 17 17 1.1 ٢٠ ) الروم : ٣٠ ۲ ـ ۱ 711 ۲١ 177 ۲۱ ) لقهان : ۳۱ 707 , 707 10 ٢٢ ) السجدة : ٢٢ 307 , 777 ١٨ ٣٣ ) الأحزاب : ٣٣ 779 ٦ ٤٠٦ ۲٧ 109 ٣٧ 109 ٤٩ ٢٤ ) الزمر : ٣٩ 700 , 720 44 ٤٧ : عبد ( ٢٥ 288 , 188 ٣0 ۲٦ ) الفتح : ٤٨ 118 ٢٧ ) الحجرات : ٤٩ 700 , 750 ۱۷٥ ٩

277

٢٨ ) الجادلة : ٥٨ **TA1 . 177** 77 ٢٩ ) الحشر : ٥٩ ۲٧ λ YO . TY . 1A ٣٠ ) المتحنة : ٦٠ 197 , 19. , TV. TYT , 700 , 70£ , 70. ۸ \_ ۸ 74x , 7X1 , 7Y7 ٣١ ) التغابن : ٦٤ ٦ ۲ ٣٢ ) الطلاق: ٦٥ X77 , 737 , 037 , 307 ۲ ٣٣ ) الإنسان : ٢٧ 117 ٨ ٣٤ ) البينة : ٩٨ 178 ۳۵ ) قریش : ۱۰۳ ٤..١ 113 ٣٦ ) الكافرون : ١٠٩ ٣٣.

\* \* \*

# ٢ - فهرس الأحاديث والآثار على حسب الترتيب الهجائي أول الحديث أو الأثر

| الصفحة                         | الموضوع                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٩٠                             | (١) الأئمة من قريش                                                         |
| در ٤٣٨                         | (٢) أتيت النبي ﷺ بعد أن فرغ من أهل ب                                       |
|                                | (٣) إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله .                                   |
| M                              | (٤) إذا بو يُع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما                                |
| جل                             | (٥) اذهب إليهم فزد في الخطر وابعد في الأ.                                  |
| 173                            | (٦) استعملني عمر بن الخطاب على العشور                                      |
| ۳۰۷ ، ٦٢                       | (٧) الإسلام يعلو ولا يعلى ( عليه )                                         |
| 1                              | (٨) أسيفان في غمد واحد ؟ لا يصطلحان .                                      |
| ۲۱۸                            | (٩) اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق                                 |
| TA7                            | (۱۰) اصاب عمر بخيبر ارضًا                                                  |
| 777 , 710                      | (۱۱) أصبنا سبايا يوم أوطاس                                                 |
|                                | (۱۲) أكرمي مثواه ولكن لا يصل إليك                                          |
| ع                              | (١٣) ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضو                                    |
| £70                            | (١٤) ألا تؤدي زكاتك ياحماس                                                 |
| ٠٠٠٠٠ ۽ ١٢٤                    | (١٥) ألا من ظلم معاهدًا                                                    |
|                                | (١٦) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا                                        |
|                                | (۱۷) أنا برئ من كل مسلم يقيم                                               |
| تعالى : ﴿ آلم غلبت الروم ﴾ ٢٩١ | (١٨) أن أما يكر قبل الهجرة حين أنزل الله                                   |
| (-9                            | (۱۹) أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران                                         |
| انت تحت عكرمة بن أبي جهل       | (۲۰) أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام ك                                       |
| ړ وهې مسلمة ۱۹۹                | (۲۱) أن أمية بنت بشر فرت إلى النبي ﷺ                                       |
|                                | رور) أن أما من - قدم من أها، الجوب<br>العمر) أن أما من - قدم من أها، الجوب |

| ٢) أن حذيفة بن اليان نكح يهودية                                                           | ٣)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٢) أن رجلاً من المشركين قتل يوم الأحزاب                                                   | ٤)  |
| ٢) أن رسول الله ﷺ أقرهما على النكاح الأول                                                 | (ه  |
| ٢) أن رسول الله ﷺ ردّ ابنته زينب إلى أبي العاص                                            | ٦)  |
| ٢) أن رسول الله عَلِيْتُهِ نهى عن بيع السلاح في الفتنة                                    | V)  |
| ٢) أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس ٢٢٢ ، ٢٢٤                                  | ۸)  |
| ٢) أن سورة المائدة محكمة لا منسوخ فيها                                                    |     |
| ٣) أن صفية زوج النبي ﷺ وقفت٣١٣                                                            | ٠)  |
| ٣) أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته                                 | ۱)  |
| ٣) أن عثان بن عفان رضي الله عنه تزوج ( نائلة ) بنت الفرافضة                               | ۲)  |
| ٣) أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح٣                                                      |     |
| ٣) أن عليًا رضي الله عنه جعل الكفر مللا مختلفة                                            | £)  |
| ٣) أن قومًا من بني سليم فروا عن أرضهم٣                                                    | (ه) |
| ٣) أن الله حرم بيع الخر والميتة                                                           | (۲  |
| ٣) أن الله حرم المشركات على المؤمنين                                                      |     |
| ٣) أن عمد بن الأشعث أجزه أن عمة له يهودية                                                 |     |
| ٣) أن المجوس كان لهم كتاب منزل                                                            |     |
| ٤) أن من آخر ما نزل آية الربا                                                             |     |
| ٤) أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين                                                  | (۱, |
| ٤) أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب                                                       |     |
| ٤) أن النبي عَلِيْلَةٍ حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة                                         | (۳  |
| ١) أن النبي ﷺ قد سبى سبعين                                                                | (٤. |
| ٤) أن النبي ﷺ قد كتب إلى أهل هاجر                                                         |     |
| ٤) إن نساءكن في عهد رسول الله ﷺ يسلمن يوم الفتح                                           | (۲. |
| <ul> <li>ع) أن يزيد بن ركانة صارع النبي بالله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul> | .Y) |
| ٤) أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ                                                        | (۸. |

| (٤٩) أنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب                            |
|------------------------------------------------------------------|
| (٥٠) إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ٢٣                 |
| (٥١) إنه بعث أنس بن مالك رضي الله عنه مصدقًا في العشور           |
| (۵۲) أنه ستكون هنات وهنات                                        |
| (٥٣) أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل                         |
| (٥٤) أنه كره نساء أهل الحرب من أهل الكتاب سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  |
| (٥٥) أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا                                 |
| (٥٦) أيما مصره المسلمون فلا يباع فيه خمر                         |
| (٥٧) بعث النبي عَلِيْنَ خيلا قبل نجد                             |
| (٥٨) بينا النبي ﷺ يصلي المشاء                                    |
| (٥٩) البينة على المدعي واليين على المدعى عليه                    |
| (٦٠) تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة                                 |
| (٦١) تعجلوا وضعوا ( ضعوا وتعجلوا                                 |
| (٦٢) تصدق به                                                     |
| (٦٣) تمرق مارقة عند فقراء من المسلمين                            |
| (٦٤) جاءت نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل                          |
| (٦٥) حججت فدخلت على عائشة رض الله عنها ١٦٨                       |
| (٦٦) الحرب خدعة                                                  |
| (٦٧) خرج رسول الله عَلَيْكُ لاثنتي عشرة ليلة                     |
| (٦٨) خرج فديك إلى رسول الله ﷺ فقال :                             |
| (٦٩) ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أداناهم                         |
| (۷۰) الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب                 |
| (۷۱) رأی عمر حلة سيراء تباع                                      |
| (۷۲) ال يا م إن كثر فإن عاقبته تصبر إلى قل                       |
| ٧٣١) . د . سول الله عَالِيْرُ النته زينب على أبي العاص ١٩٦ ، ١١٧ |
| (٧٤) سئل النبي يَزْلِيْزُ عن الكبائر                             |
| 2 · 0                                                            |

| ٧٥) سلام عليكم دار قوم مؤمنين                                 |
|---------------------------------------------------------------|
| ٧٦) سنوا بهم سنة أهل الكتاب٧١١ ،١١٨ ، ١٢٠                     |
| ٧٧) صالح رسول الله عَلِيْتُ أهل نجران٧٧                       |
| ٧٨) طلقوهن . فطلقوهن إلا حذيفة                                |
| ٧٩) العفاف من أهل الكتاب حل لكم                               |
| ٨٠) على اليد ما أخذت حتى تؤديه                                |
| ٨١) فلما نزلت الآية قام أبو طلحة                              |
| ٨٢) في كل ذات كبد رطبة أجر                                    |
| (٨٣) فيا نزلت ﴿ الذين إن مكناهم في الأرض ﴾                    |
| ٨٤) قدمت على أمي وهي مشركة ٢٥٦ ٤٤٣ ، ٢٥٦                      |
| (٨٥) كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية                 |
| (٨٦) كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرا ٢٥٠ ١٢٢ ، ١٢٢              |
| (۸۷) كان قوم من أهلٌ مِكة قد أسلموا                           |
| (۸۸) كان المشركون على منزلتين                                 |
| (٨٩) كان معاذ بالين فارتفعوا إليه في يهودي                    |
| (٩٠) كان النبي ﷺ وأصحابه بمكة نحوا من                         |
| (۹۱) کان وفد من نصاری نجران مکونا                             |
| (٩٣) كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت                       |
| (٩٣) كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ٤٢٢                |
| (٩٤) لا تبيعوا الدينار بالدينارين                             |
| (٩٥) لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل                     |
| (٩٦) لا تبيعوا القينات المغنيات                               |
| (٩٧) لا تصدقوا أهل الكتاب                                     |
| (٩٨) لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمون ٣٥٤ ، ٢٥٨ |
| (٩٩) لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة                         |
| (١٠٠) لا خير في جسده ولا في ثمنه                              |

| www.                                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| (١٠١) لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب              |
| (۱۰۲) لا هجرة بعد الفتح                                   |
| (١٠٣) لا هجرة اليوم ، كان المؤمنون يفر أحدهم ١٠٥          |
| (١٠٤) لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا ب        |
| (۱۰۵) لا يتوارث أهل ملتين شتى ٣٠٤ ، ٣٢١ ، ٣٢١ ، ٣٢٠ ، ٣٢٢ |
| لا يدخل الجنة صاحب مكس                                    |
| (١٠٧) لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم              |
| (۱۰۸) لا يرث اليهودي والنصراني                            |
| (۱۰۹) لا يقتل مسلم بكافر                                  |
| (۱۱۰) لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ۳۷۲ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸           |
|                                                           |
| (۱۱۱) لم يبلغنا أن امرأة هاجرت                            |
| (١١٢) لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذو مقدرة                |
| (١١٣) لم يصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل                  |
| (١١٤) لو خرجتم إلى أرض الحبشة                             |
| (١١٥) لو علم من الواحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده     |
| (١١٦) ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا                        |
| (١١٧) ليس على مسلم جزية                                   |
| (١١٨) ليس على المسلم عشور                                 |
| (١١٩) ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه                     |
| (١٢٠) ماكنا نعشر مسلماً ولا معاهدا                        |
| ( ۱۲۱ ) منا أمير ومنكم أمير                               |
| (۱۲۲) من أسلم على شيء فهو له                              |
| (۱۲۳) من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا              |
| (۱۲۳) من ترک مالا فلورسه ومن ترک کر فلید است              |
| (۱۲٤) من دخل دار أبي سفيان فهو آمن                        |
| (۱۲۵) من شهد أن لا إله إلا الله                           |
| (۱۲۱) من صل صلاتنا                                        |

| ١١) من غير ملتكم ودينكم                          | <b>(Y</b> )  |
|--------------------------------------------------|--------------|
| ١٢٤) من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة            | '<br>'A '    |
| ١٢) من منحه المشركون أرضًا                       | ''',<br>'A.\ |
| ۱۱) من بدل دینه فاقتلوه۱۱۱ من بدل دینه فاقتلوه ا | יי           |
| ۱۳) من بدل دینه فافلوه                           | ٠)           |
| ١٣) نحن نرث الكافرين ونحجبهم                     | ١)           |
| ١٣٠) نحن ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا           | ۲)           |
| ١٣١) نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد             | ۳۱           |
| ١٣٢) وربا الجاهلية موضوع                         | ' /<br>()    |
| (11)                                             | ٠,           |
| ١٣٥) وهل ترك لنا عقيل منزلا                      | <b>)</b>     |
| ١٣٠) ويحجك أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله         | 1)           |
| ١٣٧) هذا كتاب من محمد النبي عَلِيْقِ             | ,<br>()      |
| ١٣٨) هو لكم لا نأكل ثمن الموتى                   |              |
| ١٠٥) يا فديك أقم الصلاة وآت الزكاة               | ,<br>,       |
|                                                  | ,            |
| ١٤٠) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة        | )            |
| ١٤١) يا نبي الله ما آتيتك حتى حلفت               | )            |

\* \* \*

## و فهرس الأعلام المترجم لهم (١)

| ١ ) إبراهيم الحربي      | ( إبراهيم بن إسحاق )     | ٥٨٧ هـ  | ۱٦٧ |
|-------------------------|--------------------------|---------|-----|
| ۲ ) إبراهيم ضوبان       |                          | ۱۳۵۳ هـ | YYX |
| ٣ ) أحمد بن حنبل        | (أبو عبد الله )          | ۲٤۱ هـ  | 7.1 |
| ۽ ) أسامة بن زيد        | ( صحابي )                | ٤٥ هـ   | ۲۰۸ |
| ه ) الاسيجابي           | ( محمد بن أحمد )         |         | 77  |
| ٦ ) إسحاق بن راهوية     | ( أبو يعقوب )            | ۲۳۸ هـ  | ۳٠٥ |
| ٧ ) إسماعيل بن أبي خالد | ( تابعي )                | ١٤٦ هـ  | 771 |
| ٨) إساعيل باشا          | ( خديوي )                |         | 105 |
| ٩ ) أساء بنت أبي بكر    | ( صحابية )               | ۷۲ هـ   | ۲۸۰ |
| ١٠ ) أسيد بن سعية       | ( صحابي )                |         | ٤٠١ |
| ١١ ) أشهب بن عبد العزيز | ( أبو عرو )              | ٤٠٢ هـ. | ١   |
| ١٢ ) أصبغ بن الفرج      |                          | ۲۲٥ هـ  | 777 |
| ۱۳ ) الأقرع بن حابس     | ( صحابي )                |         | ٤٧  |
| ۱٤ ) أكيدر              | ( ابن عبد الملك الكندي ) |         | 177 |
| ١٥ ) أمية بنت بشر       | ( صحابية )               |         | 111 |
| ١٦ ) الأوزاعي           | ( عبد الرحمن بن عمرو )   | ۱۵۷ هـ  | 7.1 |

<sup>(</sup>۱) تنبیهات :

<sup>(</sup>١) فهرس الأعلام يكون على حسب شهرة الشخص سواء كانت بإسمه أو لقبه أو كنيته ، ويكون مرتبًا ترتيبًا الفيائيًا .

<sup>(</sup>٢) لم يعتبر لفظ " أل " في فهرس -

<sup>(</sup>٣) التاريخ الذي وضع فيه هو تاريخ الوفاة ويليه رقم الصفحة التي ترجم فيها اسم الشخص .

<sup>(</sup>٤) تشمل التراجم معظم الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة .

<sup>(</sup>٥) لم نترجم للرسل والأنبياء نظرًا لشهرتهم .

<sup>(</sup>٦) الأعلام المبدوءة بابن أو أب أو أم ترجم لها في الكنى وجعلت في الأخيره .

( أبو إسماعيل )

A 11.

401

٤٣ ) حماد بن أبي سليمان

| . ۲۹. | ا هـ    | ( صحابي )                    | ٤٤ ) حمزة بن عبد المطلب                      |
|-------|---------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 177   | ۲۱ هـ   | ( صحابي )                    | ٤٥ ) خالد بن الوليد                          |
| ۲۸.   | ۶۳۳ هـ  | ( عمر بن الحسين )            | ٤٦ ) الخرقي                                  |
| P37   | ۱۲۱ هـ  | ( أحمد بن عمر )              | ٤٧ ) الخصاف                                  |
| 197   | ۲۸۰ هـ  | ( علي بن عمر )               | ٤٨ ) الدارقطني                               |
| 777   | ٢٥٥ هـ  | ( عبد الله بن عبد الرحمن )   | ٤٩ ) الدارمي                                 |
| 7.5   |         |                              | ٥٠ ) داود بن الحصير                          |
| 777   | ۲۷۰ هـ  | ( داود بن علی )              | ٥١ ) داود الظاهري                            |
| 7.8.1 | ۱۲۰۱ هـ | ( أحمد بن محمد العددي )      | ٥٢ ) الدردير                                 |
| 277   |         |                              | ٥٣ ) ذو الجوش بن الأعود                      |
| 411   | ۱۳۲ هـ  |                              | <b>٤٥ )</b> ربيعة الرأي                      |
| 75    | ٤٠٠٠ هـ | ( محمد بن أحمد )             | ٥٥ ) الرملي                                  |
| 171   | ۲۳ هـ   | ( صحابي )                    | <ul> <li>٦٥ ) الزبير بن العوام</li> </ul>    |
| 77    | ۳۱۱ هـ  | ( إبراهيم بن السري )         | ۷ه ) الزجاج                                  |
| 77.1  | ۷۷۲ هـ  | ( محمد بن عبد الله الحنبلي ) | ، ر. ع<br>۱۵ ) الزركشي                       |
| ***   | ۱۵۸ هـ  |                              | ۵۹ ) زفرین هذیل                              |
| ۲۱    | ۸۲۵ هـ  | ( محمود بن عمر )             | ٦٠ ) الزمخشري                                |
| 277   |         | ( أبو المفيرة )              | ٦١ ) زياد بن حدير الأسدي                     |
| 175   | ۱۲۲ هـ  |                              | ۲۲ ) زید بن علی                              |
| ۸۱    | ۵۰۷ هـ  | ( عثمان بن علي )             | ٦٣ ) الزيلعي                                 |
| 190   | ۸۰۰ هـ  |                              | ٦٤ ) زينب بنت رسول الله عَرَائِيْتُهُ        |
| 7.    | 70Y a_  | ( علي بن عبد الكافي )        | ٦٥ ) السبكي                                  |
| 111   | -۲٤٠ هـ | "<br>( عبد السلام بن سعيد )  | ٦٦ ) سحنون                                   |
| ***   | ۸۲۱ هـ  | ( إسماعيل بن عبد الرحمن )    | ۱۲ ) شحون<br>۲۷ ) السدي                      |
| ٣٤    | ۹۰ هـ   | ( محمد بن أحمد )             | ۱۷ ) السدي<br>۱۸ ) السرخسي                   |
| Yox   | ٥٥ هـ   | ( صحابي )                    | ۱۹ ) سعد بن أبي وقاص<br>۲۹ ) سعد بن أبي وقاص |

| 110                                     | ۹۰ هـ                                  | ( تابعي )                                                                                         | ۷۰ ) سعید بن جبیر                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١                                      | ۰۰ هـ                                  | ( أبو محمد )                                                                                      | ۷۱ ) سعيد بن المسيب                                                                                                                                                                                                                                     |
| ///                                     | 171                                    | ( سفیان بن سعید )                                                                                 | ٧٢ ) سفيان الثوري                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷٥                                      |                                        |                                                                                                   | ۷۳ ) سلیمان بن بریدة                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777                                     |                                        |                                                                                                   | ٧٤ ) سليمان بن عمرو الجشمي                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                                     | ۱۱۰ هـ                                 | ( أبو أيوب المدني )                                                                               | ۷۵ ) سلیمان بن یسار                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>701</b>                              | ١٥٦ هـ                                 |                                                                                                   | ٧٦ ) سوار بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111                                     | ۳۸ هـ                                  | ( أبو سعد )                                                                                       | ۷۷ ) سهل بن حنیف                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸                                      | ۱۸۰ هـ                                 | ( عمرو بن عثمان )                                                                                 | ۷۸ ) سیبویه                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44                                      | ۱۳۸۷ هـ                                |                                                                                                   | ٧٩ ) سيد قطب بن إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177                                     | ۱۱۱ ه.                                 | ( عبد الرحمن بن أبي بكر )                                                                         | ٨٠ ) السيوطي                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸                                      | ۲۰۶ هـ                                 | ( محمد بن ادریس )                                                                                 | ٨١ ) الشافعي                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         |                                        | ( عمرو بن شرحبیل                                                                                  | ۸۲ ) شرحبیل                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                        | 4 1=                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 737                                     | ٦٣ هـ                                  | تابعي )                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 737                                     | ۱۳ هـ<br>۷۸ هـ                         | تابعي )<br>( القاضي )                                                                             | ۸۳ ) شريح بن الحارث                                                                                                                                                                                                                                     |
| _                                       |                                        | •                                                                                                 | ٨٤ ) الشوكاني                                                                                                                                                                                                                                           |
| 717                                     | ۷۸ هـ                                  | ( القاضي )                                                                                        | ۸٤ ) الشوكاني<br>۸۵ ) الصادق                                                                                                                                                                                                                            |
| 71V<br>77                               | ۷۸ هـ<br>۱۲۵۰ هـ                       | ( القاضي )<br>( عمد بن علي )                                                                      | ٨٤ ) الشوكاني                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71V<br>77                               | ۷۸ هـ<br>۱۲۵۰ هـ                       | ( القاضي )<br>( عمد بن علي )                                                                      | ٨٤ ) الشوكاني<br>٨٥ ) الصادق<br>٨٦ ) صالح بن بشير<br>٨٧ ) صخر بن العيلة                                                                                                                                                                                 |
| 777                                     | ۷۸ هـ<br>۱۲۵۰ هـ                       | ( القاضي )<br>( عمد بن علي )<br>( جعفر بن عمد )                                                   | <ul> <li>٨٤ ) الشوكاني</li> <li>٨٥ ) الصادق</li> <li>٨٦ ) صالح بن بشير</li> <li>٨٧ ) صخر بن العيلة</li> <li>٨٨ ) صفوان بن أمية</li> </ul>                                                                                                               |
| 717<br>77<br>771                        | ۷۸ هـ<br>۱۲۵۰ هـ                       | ( القاضي )<br>( محمد بن علي )<br>( جعفر بن محمد )<br>( صحابي )                                    | <ul> <li>٨٤ ) الشوكاني</li> <li>٨٥ ) الصادق</li> <li>٨٦ ) صالح بن بشير</li> <li>٨٧ ) صخر بن العيلة</li> <li>٨٨ ) صفوان بن أمية</li> <li>٨٩ ) صفية بنت حيي زوجة</li> </ul>                                                                               |
| 717<br>77<br>771                        | ۷۸ هـ<br>۱۲۵۰ هـ                       | ( القاضي )<br>( محمد بن علي )<br>( جعفر بن محمد )<br>( صحابي )<br>( صحابي )                       | <ul> <li>٨٤) الشوكاني</li> <li>٨٥) الصادق</li> <li>٨٦) صالح بن بشير</li> <li>٨٧) صخر بن العيلة</li> <li>٨٨) صفوان بن أمية</li> <li>٨٩) صفية بنت حيي زوجة</li> <li>رسول الله عليه</li> </ul>                                                             |
| 717<br>77<br>771<br>771<br>771          | ۷۸ هـ<br>۱۲۵۰ هـ<br>۱٤۸ هـ             | ( القاضي )<br>( محمد بن علي )<br>( جعفر بن محمد )<br>( صحابي )                                    | <ul> <li>٨٤) الشوكاني</li> <li>٨٥) الصادق</li> <li>٨٦) صالح بن بشير</li> <li>٨٧) صخر بن العيلة</li> <li>٨٨) صفوان بن أمية</li> <li>٨٩) صفية بنت حيي زوجة</li> <li>رسول الله عليات</li> <li>رسول الله عليات</li> <li>١٠٥) الصنعاني</li> </ul>            |
| 777<br>777<br>777<br>6.1<br>7.0         | ۷۸ هـ<br>۱۲۵۰ هـ<br>۱٤۸ هـ<br>۲۵ هـ    | ( القاضي )<br>( محمد بن علي )<br>( جعفر بن محمد )<br>( صحابي )<br>( صحابي )                       | <ul> <li>٨٤) الشوكاني</li> <li>٨٥) الصادق</li> <li>٨٦) صالح بن بشير</li> <li>٨٧) صخر بن العيلة</li> <li>٨٨) صفوان بن أمية</li> <li>٨٩) صفية بنت حيي زوجة</li> <li>رسول الله عَلِيْتُهُ</li> <li>٩٠) الصنعاني</li> <li>٩٠) صلاح الدين الأيوبي</li> </ul> |
| 7/7<br>77/<br>77/<br>1.3<br>0.7<br>7.77 | ۷۸ هـ<br>۱۲۵۰ هـ<br>۱۱۲۸ هـ<br>۱۲۲۱ هـ | ( القاضي )<br>( محمد بن علي )<br>( جعفر بن محمد )<br>( صحابي )<br>( صحابي )<br>( الحسين بن أحمد ) | <ul> <li>٨٤) الشوكاني</li> <li>٨٥) الصادق</li> <li>٨٦) صالح بن بشير</li> <li>٨٧) صخر بن العيلة</li> <li>٨٨) صفوان بن أمية</li> <li>٨٩) صفية بنت حيي زوجة</li> <li>رسول الله عليات</li> <li>رسول الله عليات</li> <li>١٠٥) الصنعاني</li> </ul>            |

|       |         |                       | ٩٤ ) عائشة بنت أبي بكر زوجة       |
|-------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 737   | ۸۸ هـ   |                       | رسول الله ﷺ                       |
| 180   | ۱۰۳ هـ  | ( ابن شراحبيل )       | ٩٥ ) عامر الشعبي                  |
| ١٠٤   | ۳۲ هـ   | ( صحابي )             | ٩٦ ) العباس بن عبد المطلب         |
| 797   | ٥٢ هـ   | ( صحابي )             | ٩٧ ) عبد الرحمن بن أبي بكر        |
| 117   | ۳۱ هـ   | ( صحابي )             | ۹۸ ) عبد الرحمن بن عوف            |
| ۲۱    | ۲۹٤ هـ  | ( أبو منصور )         | ٩٩ ) عبد القاهر بن طاهر           |
| ٤٧    | ١١٠ هـ  | ( صحابي )             | ١٠٠ ) عبد الله بن أبي بكر         |
| 190   | ۲۹۰ هـ  |                       | ۱۰۱ ) عبد الله بن أحمد بن حنبل    |
| ٤٢٧   |         |                       | ١٠٢ ) عبد الله خالد العبسي        |
| 474   |         |                       | ۱۰۳ ) عبد الله بن دينار           |
| ۳٦٠   | ٣3 هـ   | ( صحابي )             | ۱۰۶ ) عبد الله بن سلام            |
| 710   | ۱۲۰ هـ  | ( أبو معبد )          | ۱۰۵ ) عبد الله بن كثير            |
| ۲۰٤   | ۹٥ هـ   | ( صحابي )             | ١٠٦ ) عبد الله بن مغفل            |
| YVŸ   | ۲۲۶ هـ  | ( أبو محمد )          | ١٠٧ ) عبد الوهاب بن علي           |
| 717   | ۲۸۰ هـ  | ( أحمد بن محمد )      | ١٠٨ ) العتابي                     |
| 7 • £ | ١٥١ هـ  | ( أبو مسعود المقدسي ) | ۱۰۹ ) عثمان بن عطاء               |
| 77    |         | ( صحابي )             | ۱۱۰ ) عثمان بن عفان               |
| 709   | ٣٤/ هـ  | ( أبو عمرو البصري )   | ١١١ ) عثان بن مسلم البتي          |
| 777   | ۱۱۸۹ هـ | ( علي بن أحمد )       | ١١٢ ) العدوي                      |
| 737   |         |                       | ۱۱۳ ) عدي بن بداء                 |
| 197   | ١٥٥ هـ  | ( محمد بن عبيد الله ) | ۱۱۴ ) العرزمي                     |
| 3.7   | ١١٤ هـ  | ( أبو محمد المكي )    | ، کرو پ<br>۱۱۵ ) عطاء بن أبي رباح |
| 7 • { | ١٣٥ هـ  |                       | ١١٦ ) عطاء بن أبي مسلم            |
| ۳۸۷   | ۳۸۲۲ هـ | ( عباس بن مجمود )     | ۱۱۷) المقاد                       |
| 7.7   |         | ( صحابي )             | ۱۱۸ ) عكرمة بن أبي جهل            |

| ۲۰۸ |         |                            | ۱۱۹ ) عكرمة بن خالد          |
|-----|---------|----------------------------|------------------------------|
| 77  | ۱۰۷ هـ  | ( تابعي )                  | ۱۲۰ ) عکرمة مولی ابن عباس    |
| 7.4 | ۱۰۸۸ هـ | ( الحصكفي )                | ۱۲۱ ) علاء الدين محمد بن علي |
| 144 | ۱۰ هـ   | ( صحابي )                  | ۱۲۲ ) على بن أبي طالب        |
| 777 |         | ( صحابي )                  | ۱۲۳ ) عمر بن الخطاب          |
| ۲۳۲ | ۱۰۱ هـ  |                            | ۱۲۶ ) عمر بن عبد العزيز      |
| 577 | ٥٢ هـ   | ( صحابي )                  | ۱۲۵ ) عمران بن حصین          |
| 11  | ٥٢ هـ   | ( صحابي )                  | ۱۲٦ ) عمرو بن حزم            |
| 190 | ۱۱۸ هـ  | ( أبو إبراهيم )            | ۱۲۷ ) عمرو بن شعیب           |
| 777 |         | ·                          | ۱۲۸ ) عمرو بن عثمان بن عفان  |
| 118 | _A \7YY | ( عبد الله بن عبد العزيز ) | ۱۲۹ ) العنقري                |
| 118 | ٥٠٥ هـ  | ( محمد بن محمد )           | ۱۳۰ ) الغزالي                |
| ٤٧  |         | ( صحابي )                  | ۱۳۱ ) غیلان بن عمرو          |
| 7.0 |         | ( صحابية )                 | ١٣٢ ) فاختة بنت الوليد       |
| ٨٣  | 37X a_  | ( عمد بن حمزة )            | ١٣٣ ) الفناري                |
| 111 | -XY A-  | ( أبو محمد )               | ١٣٤ ) القاسم بن إبراهيم      |
| 178 | ۱۱۸ هـ  | ( تابعي )                  | ۱۳۵ ) قتادة بن دعامة         |
| ١٦٥ | ۲٤٠ هـ  |                            | ۱۳۱ ) قتیبة بن سعید          |
|     |         | ( أبو عبد الله عمد بن      | ١٣٧ ) القرطبي                |
| ۲٠  | 177 4   | أحمد )                     |                              |
| 197 | ۱۹۸ هـ  | ( يحيي بن سعيد )           | ۱۳۸ ) القطان                 |
| 770 | ۹۵۲ هـ  | ( محمد القهستاني )         | ١٣٩ ) القهستاني الحنفي       |
|     |         | ( علاء الدين أبي بكر بن    | ١٤٠ ) الكاساني               |
| ٣١  | ۸۷۰ هـ  | مسعود )                    | <del>-</del>                 |
| 7.7 | ٤٠٥ هـ  | ( علي بن عمد )             | ١٤١ ) الكياالمراس            |
| 170 | ١٧٥ هـ  | ( أبو الحارث )             | ١٤٢ ) الليث بن سعد           |
|     |         |                            |                              |

| ٤٧٥   |         |                        |                                               |
|-------|---------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 157   | ۱۷۹ هـ  | ( أبو عبد الله )       | ۱٤٣ ) مالك بن أنس                             |
| ٤٧    |         |                        | ۱٤٤ ) مالك بن عوف                             |
| ٣٧    | ٤٥٠ هـ  | ( على بن محمد )        | ۱ <u>۱۵</u> ۵ ) الماوردي                      |
| 147   | ۱۰٤ هـ  | ( أبو الحجاج )         | ۱٤٦ ) مجاهد بن جبير                           |
| ٤٠    | ١٣٩٤ هـ | ر أبو زهرة )           | ۱٤۷ ) محمد بن أحمد                            |
| ۸۲۸   | ٦٧ هـ   | ( أبو القاسم ، تابعي ) | ۱٤٨ ) محمد بن الأشعث                          |
| 104   | ١٣٠٩ هـ | - 1                    | ۱٤۹ ) عمد توفیق باشا                          |
| PYY   | ۸۱ هـ   | ( محمد بن علي )        | ۱۵۰ ) عمد بن الحنفية                          |
| 70    | ١٣٥٤ هـ | <u> </u>               | ۱۵۱ ) محمد رشید رضا                           |
| ۲۰۳   |         | (أبو عبد الله)         | ١٥٢ ) محمد بن سلمة الحراني                    |
| ۳۸۰   | 799     |                        | ۱۵۳ ) محمد بن عبد القوي                       |
| YYA   | ۱۲۰٦ هـ |                        | ١٥٤ ) محمد بن عبد الوهاب                      |
| 1.4   | ۱۳۲۳ هـ |                        | اله       |
| 707   | ٥٢٦١ هـ |                        | ۱۵٦ ) محمد على باشا                           |
| ٨٢    |         |                        | ۱۵۷ ) عمد مصطفی شلبي                          |
| 777   | ١٤٠٦ هـ |                        | ١٥٨ ) عمد نجيب إبراهيم المطيعي                |
|       | ۱۳۸۷ هـ |                        | ۱۵۸ ) محمد نجيب الأرمنازي                     |
| ٤٠٦   |         |                        | ۱۶۰ ) محمد بن الوليد الزبيدي                  |
| ٣٢    | ۸٤٠ هـ  | ( أحمد بن يحيي )       | ۱۹۱ ) المرتضى                                 |
| 277   | ۲٦٤ هـ  | ر إسماعيل بن يحيي )    | ۱۹۲ ) المرفقى<br>۱۹۲ ) المزني                 |
| ۳۸۰   | ٥٨٨ هـ  | ( على بن سليان )       | ۱۹۳ ) المربي<br>۱۹۳ ) المردواي                |
| ٣٠٥   | ٦٣ هـ.  | ر تابعی )              | ١٦٢ ) سروق بن الأجدع<br>١٦٤ ) مسروق بن الأجدع |
| ٧١    | ٤٢٠ هـ  | ( محمد بن عبد الله )   | ۱۲۵ ) المسعودي                                |
| . ۲۹• | ۳ هـ    | ر صحابي )              | ۱۹۵ ) مصعب بن عمیر<br>۱۹۹ ) مصعب بن عمیر      |
| 7. 8  | ۸۸ هـ   | . '                    | ۱۹۷ ) معاذ بن جبل<br>۱۹۷ ) معاذ بن جبل        |
| ٤٧    |         | ر سحابي )              | ۱۱۸ ) للغيرة بن شعبة                          |
|       |         | · # /                  | ۱۱۸ ) المعارة بن سعب                          |
|       |         |                        |                                               |
| •     |         |                        |                                               |

|     |        |                          | ·                             |
|-----|--------|--------------------------|-------------------------------|
| ۳۸٥ | ۱۸۸ هـ | ( تابعي )                | ۱٦٩ ) مكحول بن زيد            |
| 175 | ۳۱۱ هـ | ( صحابي )                | ۱۷۰ ) المنذر بن ساوي          |
| ۲۳۱ | ۸۹۷ هـ | ( محمد بن يوسف )         | ۱۷۱ ) المواق المالكي          |
| ۱۷۰ | ۱۱۷ هـ | ( أبو أيوب )             | ۱۷۲ ) میون بن مهران           |
| ודו | ۱۱۷ هـ | ( أبو عبد الله العدوي )  | ۱۷۳ ) نافع مولی ابن عمر       |
| 140 | ۳۹ هـ  | ( إبراهيم بن يزيد )      | ۱۷٤ ) النخعی                  |
| 717 | ٠/٧ هـ | ( عبد الله بن أحمد )     | ،<br>۱۷۵ ) النسفي             |
| ١٠٤ | ۱۲ هـ  |                          | ١٧٦ ) نعيم بن عبد الله النحام |
| ודו | ١٤٥ هـ | ( محمد بن عبد الله )     | ۱۷۷ ) النفس الزكية            |
|     |        | ر محيي الدين أبو زكريا   | ۱۷۸ ) النووي                  |
| ۴٨  | ۲۷۳ هـ | ابن شرف )                |                               |
| ۲۰۸ | ۷۰۷ هـ | ( محمد بن عمر )          | ١٧٩ ) الواقدي                 |
| ٤٠٨ |        |                          | ١٨٠ ) الوضين بن عطاء الشامي   |
| 404 | ۱۹۷ هـ | ( أبو سفيان )            | ۱۸۱ ) وکیع بن جراح            |
| 7.7 |        |                          | ۱۸۲ ) وهب بن عمیر             |
| 177 | ۸۴۲ هـ | ( يحيي بن الحسين )       | ۱۸۳ ) المادي                  |
| 7.9 |        |                          | ۱۸٤ ) هند بنت عتبة            |
| ۲7. | ۲٤٢ هـ | ( أبو عمد )              | ۱۸۵ ) يحيي بن أكتم            |
| 7.0 | ۱۲۹ هـ | ( أبو سليمان )           | ۱۸۹ ) يحيي بن يعمر            |
| 717 | ٤٢ هـ  |                          | ۱۸۷ ) یزید بن رکانة           |
| 777 | ۱۵۵ هـ |                          | ۱۸۸ ) يعقوب بن عطاء           |
| :   |        |                          | الكنى : ١ ـ الأب              |
| ۲٠٦ | ٦٩ هـ  | ( تابعي )                | ١٨٩ ) أبو الأسود الديلي       |
| 17  | ٤١٨ هـ | ۔<br>( إبراهيم بن محمد ) | ۱۹۰ ) أبو إسحاق               |
| ٤٧  | ۱۲ هـ  | · ( صحابي )              | ١٩١ ) أبو بكر الصديق          |
|     |        |                          |                               |

| ۲0٠   | ۲۵۲ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( جد الإمام ابن تبية )  | ۱۹۲ ) أبو البركات                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ٦٠    | ۲۰۱۰ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( محمد بن الحسن )       | ١٩٣ ) أبو جعفر الطوسي                 |
| ነኚ٤   | ۲۲۷ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( عبد الرحمن بن محمد )  | ۱۹۶ ) أبو حاتم                        |
| ۲۸۱   | ۳۹٥ هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( أحمد بن فارس )        | ١٩٥ ) أبو الحسين الرازي               |
| 72    | ۱۵۰ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( النعمان بن ثابت )     | ۱۹۶ ) أبو حنيفة                       |
| 117   | ۲۷۵ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( سليمان بن الأشعث )    | بر<br>۱۹۷ ) أبو داود                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( سعيد بن مالك ،        | ۱۹۸ ) أبو سعيد الحدري                 |
| 710   | -A YE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صحابي )                 | <u> </u>                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )<br>( صخر بن حرب ،     | ۱۹۹ ) أبو سفيان                       |
| ٤٧    | ۳۱ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محابي )                 | O J. (                                |
| 7.7.7 | ۵۰ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>( زید بن سهل )      | ۲۰۰ ) أبو طلحة                        |
| 190   | ١٢ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر صحابي )               | ۲۰۱ ) أبو العاص بن الربيع             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( رافع بن مهران ،       | ۲۰۲ ) أبو العالية                     |
| 77    | ۹۰ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صحابي )                 | ابق استان المتاب                      |
| 781   | ٤٢٢ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>( القاسم بن سلام )  | ۲۰۳ ) أبو عبيد                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( عامر بن عبد الله ،    | ۲۰۶ ) أبو عبيدة بن الجراح             |
| ٤٤    | ۱۸ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صحابي )                 | المرازين المرازين المرازين            |
| 270   | 1٣٩ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | ٢٠٥ ) أبو عمرو بن حماس الليثي         |
| 2773  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( لاحق بن حميد البصري ) | ۲۰۶ ) أبو مجلز السدوسي                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( عبد الله بن قيس ،     | ٢٠٧ ) أبو موسى الأشعري                |
| 137   | _a {{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cut_{\cit_{\city}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | صحابي )                 | ۱۱۲) ابو موسی ۱۳۰۰ دی                 |
| ۲۱۲   | ٤٩٤ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( محمد بن محمد )        | ۲۰۸ ) أبو اليسر                       |
| ٤٠    | ۵۰۰ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( محمد بن الحسين )      | ۲۰۹ ) أبو يعلى الفراء                 |
| ٣.    | ۱۸۱ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( يعقوب بن إبراهيم )    | ۲۱۰ ) ابو یعنی ۱۰ ر<br>۲۱۰ ) أبو یوسف |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                       |
| 7.7   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | الكنى : ٢ ـ الأم                      |
|       | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( بنت الحارث ، صحابية ) | ۲۱۱ ) أم حكيم                         |

| 44  |         | ( بنت أبي طالب ،         | ۲۱۲ ) أم هانيء                      |
|-----|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| 71  |         | صحابية )                 |                                     |
|     |         |                          | الكنى: ٣ ـ الابن                    |
| ۲۳۷ | ١٤٨ هـ. | ( عمد بن عبد الرحمن )    | ۲۱۳ ) ابن أبي ليلي                  |
| 1.1 | ۱۵۰ هـ  | ( عمد بن إسحاق )         | ۲۱۶ ) ابن إسحاق                     |
| ٣١٧ | A 889   | ( علي بن خلف )           | ۲۱۵ ) ابن بطال                      |
| ٦٣  | ۸۲۷ هـ  | ( أحمد بن عبد الحليم )   | ۲۱٦ ) ابن تبية                      |
|     |         | ( عبد الملك بن عبد       | ۲۱۷ ) ابن جریج                      |
| 4.5 | -» 10·  | العزيز )                 | 6.3. 0. (                           |
| 371 | ۳۱۰ هـ  | ( محمد بن جرير )         | ۲۱۸ ) ابن جرير الطبري               |
| 118 | ٧٤١ هـ. | ( محمد بن أحمد )         | ۲۱۹ ) ابن جزي                       |
| ۳۰۷ | ٥٩٧ هـ  | ( عبد الرحمن بن علي )    | ۲۲۰ ) ابن الجوزي                    |
| ٦٢  | ٩٧٤ هـ  | ( أحمد بن عمد )          | ۲۲۱ ) ابن حجر الهیثمی               |
| ٣٢  | 703 a   | ( على بن أحمد )          | ۲۲۲ ) ابن حزم الظاهري               |
| ۳٥٦ | ١٦٩ هـ  | "<br>( حسن بن صالح )     | ۲۲۳ ) ابن الحي                      |
| 79  | - Y90   | ( عبد الرحمن بن أحمد )   | ۲۲۶ ) ابن رجب                       |
| 777 | ٠١٠ هـ  | ( محمد بن يحيي )         | ۲۲۵ ) ابن سراقة                     |
| 781 | ٠١١ هـ  | ( محمد بن سیرین )        | ۲۲٦ ) ابن سیرین                     |
| ۲.  | ۱۳۰۷ هـ | ( أحمد بن عبد الغني )    | ۲۲۷ ) ابن عابدین                    |
| 37  | ۸۲ هـ   | ( صحابي )                | ۲۲۸ ) ابن عباس                      |
| 114 | ٣٢3 هـ  | ( يوسف بن عبد الله )     | ۲۲۹ ) ابن عبد البر                  |
| 11  | ٣٤٥ هـ  | ( محمد بن عبد الله )     | ۲۳۰ ) ابن العربي                    |
| 77  | ۱۲۳ هـ  | ( محمد بن أحمد )         | ، ب ب عرب<br>۲۳۱ ) ابن عرفة الدسوقي |
| ١٦٥ | ۷۳ هـ   | ( صحابي )                | ۲۳۲ ) این عمر                       |
| ۲۰۱ |         | ( أحمد بن القاسم )       | ٢٣٣ ) ابن القاسم الحنبلي            |
| ۱٦٣ | ١٩١ هـ  | ( عبد الرحمن بن القاسم ) | ٢٣٤ ) ابن القاسم العتقي             |

| 777 | م٣٠ هـ | ( أحمد بن أحمد )              | latt                                 |
|-----|--------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 11  | ۲۲۰ هـ | ,                             | ه۳۳ ) ابن القاص                      |
| **  | ۷۵۱ هـ | ر .<br>( محمد بن أبي بكر )    | ۲۳۳ ) ابن قدامة                      |
| ۲.  | _A YY  | ( إسهاعيل بن عمر )            | ۲۳۷ ) ابن القيم الجوزية              |
| ۳٦٤ | 37Y a. | ( محمد بن مفلح )              | ۲۳۸ ) ابن کثیر                       |
| ۲٠٥ | ٤٣٢ هـ | ر علي بن عبد الله )           | ۲۳۹ ) ابن مفلح                       |
| 117 | ۹۱۳ هـ | , پ بن<br>( محمد بن إبراهيم ) | ۲٤٠ ) ابن المديني<br>۲٤١ ) ابن النذر |
|     |        | ر زين العابدين بن             |                                      |
| 717 | ۰۷۰ هـ | إبراهيم )                     | ۲٤٢ ) ابن نجيم                       |
| 10. | ٠٦٥ هـ | ( یحیی بن محمد )              |                                      |
| ra/ | 17A a- | ( محمد بن عبد الواحد )        | ۲٤۳ ) ابن هبيرة<br>۲٤٤ ) ابن المهام  |
|     |        |                               |                                      |

\* \* \*

## فهرس مراجع الرسالة أولاً: القرآن الكريم وتفاسيره

- (١) القرآن الكريم.
- (٢) أحكام القرآن: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة / ٢٠٤ هـ . وقد جمعه الحافظ النحرير الفقيه الأصولي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري ، المتوفى سنة / ٤٥٨ هـ ( جزءان ) . طبع دار الكتب العلمية بيروت ــ لبنان سنة ١٣٩٥ هـ .
- (٣) أحكام القرآن : للإمام حجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجمساص الحنفي المتوفى سنة / ٣٧٠ هـ (٣ محلدات) . الناشر : دار الكتاب العربي بيروت ـ لبنان .
- (٤) أحكام القرآن : للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المتوفى سنة / ٥٤٣ هـ . تحقيق : علي محمد البجاوي (٤ أجزاء ) . الناشر : دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي وشركاه .
- (٥) أحكام القرآن : للإمام الفقيه عماد الدين بن عمد الطبري المعروف بالكياالهراس الشافعي المتوفى سنة / ٥٠٤ هـ . تحقيق : محمد موسى علي والدكتور عزت علي عيد عطية (٤ أجزاء) مطبعة حسان ، القاهرة ، الناشر : دار الكتب الحديثة بمصر .
- (٦) أسباب النزول: للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري المتوفى سنة / ٤٦٨ هـ. الناشر: عالم الكتب ـــ بيروت.
- (٧) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : لمحمد أمين بن محمد المختيار الجكني
   الشنقيطي المتوفى سنة / ١٣٩٣ هـ ( ١٠ أجزاء ) .
- توزيع : إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، بالرياض المملكة العربية السعودية .

- (A) الإكليل في استنباط التنزيل: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة / ٩١١ هـ .
  - تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب, الطبعة الأولى الناشر: دار الكتب العلمية بيروب ــ لبنان ( ١٤٠١ هـ ) .
- (٩) البحر الحيط: للعلامة عمد بن يوسف الشهير بابن حيان الأندلسي الغرناطي المتوفى سنة / ٧٥٤ هـ ( ٨ أجزاء ) . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم .
  - (١٠) تفسير ابن أبي حاتم : للملامة محمد إدريس الرازي المتوفى سنة ٢٧٧ هـ .
     مخطوط بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم / ٢٨٣ .
- (١٩) تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود عمد بن محمد العاري المتوفى سنة ١٥١ هـ ( ٥ أجزاء ) .
  مطبعة : محمد على صبيح وأولاده بمصر .
- (١٢) تفسير البغوي المسبى معالم التنزيل: للإمام أبي عمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة / ٥١٦ هي .
  - مطبوع على هامش تفسير الخازن ، دار الفكر ييروت .
  - (١٣) تفسير البيان : للملامة أبي جعفر الطوسي المتوفى سنة / ٤٦٠ هـ . تحقيق : أحمد حبيب العاملي ، ( ١٠ مجلدات ) مكتبة الأمين .
- (١٤) تفسير الثعالي الموسوم بجواهر الحسان في تفسير القرآن : للعلامة عهد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالي المتوفى سنة / ٨٧٥ هـ ( ٤ مجلدات ) .
  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ـــ لبنان .
- (10) تفسير الجازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: للعلامة علاء الدين علي بن عمد البغدادي الصوفي المعروف بالخازن المتوفى سنة / ٧٤١ هـ ( ٧ أجزاء ) . دار الفكر بيروت ــ لبنان .

(١٦) تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) : للعلامة عمد رشيد رضا المتوفى سنة / ١٣٥٤ هـ ( ١٦ مجلدًا ) .

الطبعة الرابعة ، دار المعرفة \_ بيروت \_ لبنان .

(١٧) تفسير القرآن العظيم : للحافظ عماد المدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المدمشقي المتوفى سنة / ٧٧٤ هـ ( ٤ أجزاء ) .

دار المعرفة بيروت ... لبنان ( ١٤٠٣ هـ ) .

(١٨) التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) : للإمام العلامة فخر الدين الرازي ، أبي عبد الله عمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الشافعي المتوفى سنة / ٦٠٦ هـ ( ٣٠ جزءًا ) .

المطبعة البهية المصريبة بميدان الأزهر سد القساهرة الطبعبة الأولى ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م .

(١٩) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السمدي المتوفى سنة / ١٣٧٦ هـ (٧ أجزاء ) .

طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والمدعوة والإرشاد الرياض ــ الملكة العربية السعودية .

- (٢٠) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر عمد بن جرير الطبري المتوفى سنة / ٣١٠ هـ . من أول التفسير إلى تفسير سورة إبراهيم يعتمد على نسخة حققها وعلق حواشيها الشيخ محمود محمد شاكر وراجعها وخرج أحاديثها الشيخ أحمد محمد شاكر ( ١٦ مجلدًا ) دار المعارف بمصر . أما ما بعد سورة إبراهيم فيعتمد على نسخة نشرتها دار المعرفة ــ بيروت ــ لبنان ( ٣٠ جزءًا ) .
- (٢١) الجامع لأحكام القرآن : للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة / ٧٦١ هـ ( ٢٠ جزءًا ) .

دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان ١٩٦٥ م .

(٢٢) الدر المنثور : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة /

- ۹۱۱ هـ ( ٦ أجزاء ) . دار المعرفة بيروت ـــ لبنان .
- (٣٣) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة / ١٢٧٠ هـ ( ٣٠ جزءًا ) . مكتبة دار التراث ، القاهرة .
- (٢٤) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لشيخ الإسلام عمد ابن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة / ١٢٥٠ هـ ( ٥ أجزاء ) . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ــ لبنان .
- (٢٥) في ظلال القرآن : للشهيد سيد قطب المتوفى سنة / ١٣٨٧ هـ ( ٦ مجلدات ) الطبعة السابعة ١٣٩٨ هـ دار الشروق بيروت ــ لبنان .
- (٢٦) قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر: للعلامة الشيخ أحمد الجزائري المتوفى سنة / ١١٥١ هـ (٣ أجزاء). مطبعة الآداب، النجف الأشرف.
- (٢٧) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: للعلامة أبي القاسم جار الله محود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة / ٣٥٨ هـ وحاشية السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد زين الدين أبي الحسن الحسيني الجرجاني وكتاب « الإنصاف فيا تضنه الكشاف من الاعتزال » للإمام ناصر الدين أحمد بن عمد ابن المنير الإسكندري المالكي (٤ مجلدات).
  - (٢٨) لباب النقول في أسباب النزول للحافظ جلال الدين السيوطي ( ٩١١ هـ ) . الطبعة الثانية ١٩٧٩ م دار إحياء العلوم بيروت .
- (٢٩) محاسن التأويل: للعلامة محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة ١٣٣٢ هـ. ( ١٧ جزءًا ) .

- دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- (٣٠) مختصر تفسير ابن كثير : للشيخ عمد علي الصابوني حفظه الله ٣ عجلدات ) دار القرآن الكريم بيروت ـــ لبنان . الطبعة السابعة .
  - (٣١) مناهل العرفان في علوم القرآن: للشيخ عبد العظيم الزرقاني ( ٢ جزءان ) . دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلى وشركاه .
  - (٣٣) الناسخ والمنسوخ في القرآن : للعلامة أبي جعفر النحاس المتوفى سنة / ٣٢٨ هـ . مطبعة السعادة بحصر ١٣٢٧ هـ .
- (٣٣) الناسخ والمنسوخ: للعلامة عبد القاهر البغدادي المتوفى سنة / ٤٢٩ هـ.. له نسخة في ميكروفيلم بمهد الخطوطات بجامعة الدول العربية رقم / ٢٦٥، عومية ٤٤٥ كتب سنة ٦١٢ هـ.
  - نقلاً من كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي ، تحقيق : محمد أشرف على الملباري .
- (٣٤) الناسخ والمنسوخ : للعلامة أبي القاسم هبة الله بن سلامة أبي النصر المتوفى سنة / ٤١٠ هـ .
  - مطبوع بهامش أسباب النزول للنيسابوري ( عالم الكتب ) .
- (٣٥) نواسخ القرآن : للعلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف يابن الحوزي المتوفى سنة /٥٩٠ هـ .
  - تحقيق ودراسة : الشيخ محمد أشرف علي الملباري .
  - الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ بمطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
- (٣٦) نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: للعلامة السيد عمد صديق حسن القنوجي البخاري المتوفى سنة / ١٣٠٧ هـ .
  - تحقيق : على السيد صبح المدني .
  - مطبعة المدني ، عصر ( ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م ) .

## ثانيًا: الحديث الشريف وشروحه ومصطلحه

- (٣٧) إرشاد الساري : للملامة شهاب الـدين أحمد بن محمد القسطلاني المتوفى سنـة / ٩٢٠ هـ ( ١٠ أجزاء ) وهو شرح صحيح البخاري . الطبعة السابعة .
  - دار الكتاب العربي ـــ بيروت ـــ لبنان .
- (٣٨) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ؛ للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ياشراف عمد زهير الشاويش حفظها الله .
  - ( ٨ أجزاء ) .
  - الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ ، المكتب الإسلامي بيروت .
  - (٣٩) الأموال : للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ هـ .
    - تحقيق : الشيخ خليل هراس الطبعة الأولى ١٩٦٨ م .
      - الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية بمر.
- (٤٠) أوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك : للعلامة محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي (١٥ جزءًا).
  - دار الفكر بيروت .
- (٤١) الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث : للحافظ عماد الدين أبي الفداء إساعيل ابن كثير الدمشقى المتوفى سنة / ٧٧٤ هـ .
  - واختصار علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح .
    - دار المعارف السعودية ـــ الرياض .
- (٤٢) بنال الجهود في حل أبي داود : للمحدث خليل أحمد السهارنفوري المتوفى سنة / ١٣٤٦ هـ . ( ٢٠ جزءًا ) .
  - تعليق : العلامة محمد زكريا بن يحيي الكاندهلوي .
    - دار اللواء للنشر والتوزيع ــ الرياض .
- (٤٣) البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: للعلامة ابن حمزة الحسيني

- تحقيق : د . حسين عبد الجيد هاشم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية . الناشر : دار الكتب الحديثة بمصر .
- (٤٤) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للعلامة الحافظ أبي العلي محمد بن عبد الله ابن عبد الرحيم المباركفوري المتوفى سنة / ١٣٥٣ هـ ( ٩ أجزاء ) . تحقيق وتعليق : عبد الرحمن محمد عثمان .
  - الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ دار الفكر بيروت ــ لبنان .
- (10) ترتيب مسند الإمام الشافعي: للمحدث محمد عابد السندي (على الأبواب الفقهية). أما أصل المسند فهو من جمع أبي عمرو محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري المتوفى ٣٦٠ ه.
- ( ٢ جزءان ) . تصحيح ومراجعة : السيد يوسف علي الزواوي الحسني والسيد عزت العطار الحسيني .
  - دار الكتب العلمية بيروت ١٣٧٠ هـ .
- (٤٦) الترغيب والترهيب: للمحدث زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى سنة / ٦٦٥ هـ . (٤ أجزاء ) .
- (٤٧) تلخيص الحبير: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة / ٨٥٢ هـ (٤ أجزاء ).
  - توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ـــ الرياض.
- (٤٨) التهيمد لما في الموطأ من المعاني والأسانيمد : للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عمد النمري الأندلسي المتوفى سنة / ٤٦٣ هـ (١٠ أجزاء).
- تحقيق وتعليق وتصحيح: الأستاذ مصطفى بن أحمد العلوي والأستاذ عمد عبد الكبير البكرى.
  - الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المملكة المغربية .
- (٤٩) تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث : للإمام العلامة عبد الرحمن بن علي بن عمد بن عمر الشيباني الشافعي ، المتوفى سنة / ١٤٤ هـ .

الناشر: دار الكتاب العربي بيروت ــ لبنان .

(٥٠) جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام العلامة أبي السعادات المبارك بن محمد: ابن الأثير الجزري المتوفى سنة / ٦٠٦ هـ .

( ۱۱ جزءًا ) .

تحقيق وتعليق وتخريج : عبد القادر الأرناؤوط .

الناشر : مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان .

۱۳۸۹ هـ .

(٥١) الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة / ٩١١ هـ . ( ٢ جزءان ) . الطبعة الرابعة دار الكتب العلمية بيروت ــ لبنان .

(٥٢) الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى ( ٨٥٢ هـ ) .

مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة ١٣٨٤ هـ .

(٥٣) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للعلامة محمد بن إساعيل اليني الصنعاني المتوفى سنة / ١١٨٢ هـ . (٤ أجزاء) .

طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

- (٥٤) سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ( ٤ مجلدان ) . المكتب الإسلامي بيروت ــ لبنان .
- (٥٥) سلسلة الأحاديث الضعيفة : للعلامة محمد ناصر الدين الألباني (٢ مجلدان) المكتب الإسلامي بيروت \_ لبنان .
- (٥٦) سنن ابن ماجه : للحافظ أبي عبد الله بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه
   المتوفى سنة / ٢٧٥ هـ ( ٢ جزءان ) .

تحقيق وترقيم وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي .

(٥٧) السنة قبل التدوين : للدكتور محمد عجاج الخطيب الأستاذ بجامعة دمشق .

الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ ، دار الفكر بيروت ــ لبنان .

(٥٨) سنن المدارقطني : للحافظ علي بن عمر المدارقطني المتوفى سنة / ٣٨٥ هـ (٤ أجزاء) . وبذيله : التعليق المغني على المدارقطني للمحدث أبي الطيب عمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة /

عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه : السيد عبد الله هاشم يماني المدني . دار المحاسن للطباعة ... القاهرة .

(٥٩) سنن الدارمي : للحافظ الحجة ، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة / ٢٥٥ هـ ( ٢ جزءان ) .

تخريج وتحقيق وتعليق : السيد عبد الله هاشم المدني .

الناشر : حديث أكادمي باكستان .

توزيع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والـدعوة والإرشاد طبع دار الفكر القاهرة ١٣٩٨ هـ .

(٦٠) السنن الكبرى : للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ (٦٠) أجزاء ) الطبعة الأولى .

عجلس دائرة المعارف العثمانية مجيدر آباد الدكن ... الهند .

وبذيله : الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي المرديني الشهير بـابن التركاني المتوفى سنة / ٧٤٥ هـ .

(٦١) سنن النسائي : للحافظ الحجة ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة / ٣٠٣ هـ ( ٨ أجزاء ) .

بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة / ٩١١ هـ وحاشية الإمام محمد بن عبد الهادي السندي المتوفى سنة / ١١٣٨ هـ .

دار الكتاب العربي ـــ بيروت .

(٦٢) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد : للعلامة محمد السفاريني الحنبلي المتوفى سنة / ١١٨٨ هـ ، ( ٢ جزءان ) .

الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ: ، بمكتب الإسلامي ـــ بيروت .

٦٣) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك : للعلامة سيدي عمد بن عبد الباقي الزرقاني المتوفى سنة ١١٢٢ هـ (٤ عجلدات).

دار المرفة ـــ بيروت ١٣٩٨ هـ .

(٦٤) شرح السنة : للإمام الحدث الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة / ٥١٦ هـ ( ١٦ - جزءًا ) .

تحقيق وتعليق وتخريج : شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش .

الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ المكتب الإسلامي بيروت .

(٦٥) صحيح ابن حبان : للحافظ أبي حاتم عمد بن حبان البستي المتوفى سنة ٢٥٤ هـ بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي المتوفى سنة / ٢٣٩ هـ ( الجلد الأول ) .

تحقيق وتخريج وتعليق : شعيب الأرناؤوط وحسين أسد .

الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ .

مؤسسة الرسالة بيروت ــ لبنان .

(٦٦) صحيح البخاري : للإمام الحافظ ، أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة / ٢٥٦ هـ ( ٨ أجزاء ) .

المكتب الإسلامي استانبول ــ تركيا .

(٦٧) صحيح مسلم : للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة / ٢٦١ هـ . ( ٥ أجزاء ) .

تحقيق وترقيم وتلخيص شرح الإمام النووي عليه : محمد فؤاد عبد الباقي .

توزيع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ــ الرياض

(٦٨) صحيح مسلم بشرح النووي للإمام الحافظ محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة / ٦٨٦ هـ ( ١٨ جزءًا ) .

طبع دار الفكر بتصريح من الأستاذ محمد عبد اللطيف.

توزيع : رئاسة إدارات البحوث العامية والإفتاء والدعوة والإرشاد ــ الرياض

- (٦٩) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي : للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المتوفى سنة ٥٤٣ هـ ( ١٣ جزءًا ) .
  - دار الكتاب العربي ــ بيروت .
- (٧٠) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : للعلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة / ٨٥٥ هـ ( ٢٥ جزءًا ) .
  - إدارة الطباعة المنيرية عصر ١٣٤٨ هـ .
- (٧١) عون المعبود شرح سنن أبي داود : للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية .
  - ضبط وتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان (١٤ جزءًا ) .
    - الطبعة الثانية : ١٣٨٨ ه. .
    - الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .
- (٧٢) فتح الباري : للحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر المسقلاني المتوفى سنة / ٨٥٢ هـ (١٤ جزيًا مع المقدمة ) .
- رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي وقام بإخراجه : محب الدين الخطيب .
- تصحيح وتحقيق وإشراف ومقابلة : ساحة العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
  - طبع جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية ــ الرياض .
- (٧٣) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد : للعلامة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي المتوفى سنة / ١٣٧١ هـ . ( ١٥ جزءًا ) .
  - مطبعة الإخوان المسلمين ١٣٥٩ هـ .
- (٧٤) فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي : للعلامة المحدث محمد المدعو عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة / ١٠٣١ هـ . ( ٦ أجزاء ) .
  - الطبعة الثانية : ١٣٩١ هـ .
  - دار المعرفة بيروت ... لبنان .

- (٧٥) الكامل لضعفاء الرجال : للعلامة عبد الله بن محمد بن عـدي المتوفى سنة ٣٦٥ هـ . ( ٧ مجلدات ) .
  - (٧٦) كتاب الخراج : للعلامة يحيى بن آدم القرشي المتوفى سنة / ٢٠٢ هـ . شرح وتحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر . دار المعرفة ـــ بيروت .
  - (٧٧) كتاب السنن : للحافظ سعيد بن منصور الخراساني المتوفى سنة / ٢٢٧ هـ .

تحقيق وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي .

الطبعة الأولى : ١٤٠٣ هـ .

الدار السلفية بومباي ... الهند .

- (٧٨) كشف الخفاء ومزيل الإلباس: للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن عمد العجلوني المتوفى سنة / ١١٦٢ هـ . ( ٢ جزءان ) .
  - تعليق: أحمد القلاش.

الطبعة الرابعة : ١٤٠٥ هـ .

مؤسسة الرسالة ـــ بيروت .

(٧٩) كنز العال ومنتخبه : للعلامة علاء الدين علي المنتقى بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفى سنة / ٩٧٥ هـ ( ١٦ جزءًا ) .

الطبعة الخامسة : ١٤٠١ هـ .

مؤسسة الرسالة بيروت \_ لبنان . أما منتخبه فهو مطبوع بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل ، دار صادر ( ٢ أجزاء ) .

- (٨٠) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ . (٢ جزءان ) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ــ لبنان
- (٨١) عجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة ٨٠٧ هـ بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر . ( ١٠ أجزاء ) .

الطبعة الثالثة: ١٤٠٢ هـ.

دار الكتاب العربي بيروت \_ لبنان .

(٨٢) المستدرك على الصحيحين في الحديث : للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري الحافظ المتوفى سنة لا ٤٠٥ هـ (٣ أجزاء) .

وفي ذيله : تلخيص المستدرك للإمام الحافظ الحجة شمس المدين أبي عبد الله محمد ابن أحمد الذهبي المتوفى سنة / ٨٤٨ هـ .

مكتبة المعارف بالرياض.

- (٨٣) مسند الطيالسي \_ طبع في الهند مرتبًا على أساء الصحابة . وقد رتبه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا حسب أبواب الفقه وساه منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود المطبعة الخيرية ١٣٧٢ هـ .
- (٨٤) المسنىد : لـلإمـام أحمـد بن محمد بن حنبـل المتـوفى سنـة / ٢٤١ هـ شرحـه ووضع فهارسه : أحمد محمد شاكر ( ١٦ جزءًا ) .

طبع دار المعارف بمصر ١٣٧٤ هد .

ومسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . ( ٦ أجزاء ) .

طبع دار صادر .

(٨٥) المصنف في الأحاديث الآثار: للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة / ٢٣٥ هـ . ( ١٥ جزءًا ) . تحقيق وتصحيح : الأستاذ عامر العمري الأعظمي .

الدار السلفية . المند .

(٨٦) المصنف : للحافظ عبد الرزاق الصنعاني المتوفي سنة / ٢١١ هـ .

( ۱۱ جزءًا ) .

تحقيق وتعليق: حبيب الرحمن الأعظمي.

من منشورات المجلس العلمي . المكتب الإسلامي بيروت .

- (AV) المنتقى شرح الموطأ : للحافظ سليان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي المتوفى سنة ٤٧٤ هـ ( ٧ أجزاء ) .
  - مطبعة السعادة ١٣٣٢ هـ .
- (٨٨) الموضوعات : للملامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي المتوفى سنة / ٥٩٧ هـ تحقيق : عبد الرحمن محمد عثان (٣ أجزاء) الطبعة الأولى ١٣٨٦ هـ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .
  - (٨٩) موطأ الإمام مالك : رواية يحيى بن يحيى الليثي المتوفى سنة / ٢٣٤ هـ .
     إعداد : أحمد راتب عرموش .
     الطبعة السابعة ١٤٠٤ هـ دار النفائس بيروت .
- (٩٠) المقاصد الحسنة : للحافظ الحجة أبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي القاهري المتوفى سنة / ٩٠٢ هـ .
- (١١) نصب الراية لأحاديث الهداية: للإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله ابن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى سنة ٧٦٢ هـ مع حاشيته النفيسة المهمة « بغية الألمعي في تخريج الزيلعي » (٤ أجزاء).
  - الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ .
  - الناشر : المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ
- (٩٢) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للإمام المحدث محمد ابن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنسة / ١٢٥٥ هـ والمنتقى للإمام مجمد السدين أبي البركات عبد السلام ابن تبية الحراني المتوفى سنة / ١٥٦ هـ . ( ٩ أجزاء ) . نشر وتوزيع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ الرياض المملكة العربية السعودية .

## ثالثًا : كتب الفقه وأصوله وقواعده والسير والقوانين

(٩٣) آثـار الحرب في الفقـه الإسلامي : للدكتور وهبـة الزحيلي أستـاذ الفقـه الإسلامي وأصوله في كليتي الشريعة والقانون جامعة دمشق .

- الطبعة الثالثة ١٤٠١ هـ . دار الفكر .
- (٩٤) أحكام الأوقاف : للعلامة أبي بكر أحمد بن عمر الشيباني المعروف بـالحصـاف المتوفى سنة / ٢٦١ هـ .
  - الطبعة الأولى ١٣٢٢ هـ بمطبعة الأوقاف .. مصر .
- (٩٥) أحكام أهل الـذمـة : للعـلامـة شمس الـدين أبي عبـد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المتوفى سنة / ٧٥١ هـ ( ٢ جزءان ) .
  - تحقيق وتعليق: الدكتور صبحى الصالح.
    - دار العلم للملايين بيروت ـ لبنان .
  - (٩٦) أحكام التراث والمواريث : للشيخ محمد أبو زهرة المتوفى سنة / ١٣٩٤ هـ . دار الفكر العربي .
  - (٩٧) أحكام الذمييين والمستأمنين في دار الإسلام : للدكتور عبد الكريم زيدان . الطبعة الثانية ١٣٩٦ هـ .
    - الناشر: مؤسسة الرسالة ، مكتبة القدس.
- (٩٨) الأحكام السلطانية : للعلامة أبي الحسن علي بن حبيب البصري الماوردي المتوفى سنة / ٤٥٠ هـ . دار الفكر .
- (٩٩) الأحكام السلطانية : للقاضي أبي يعلي عمد بن حسين الفراء الحنبلي المتوفى سنة / ٤٥٨ هـ . الطبعة الثانية .
- (١٠٠) الأحكام في أصول الأحكام: للعلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن على بن على بن على بن على بن على الآمدي المتوفى سنة / ٦٣١ هـ ( ٤ أجزاء ) .
  دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣ هـ .
  - (١٠١) أحكام المواريث بين الفقه والقانون : للأستاذ محمد مصطفى شلبي . دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت ١٩٧٨ م .

- (١٠٢) الأحوال الشخصية : للوطنيين غير المسلمين للدكتور أحمد سلامة . الطبعة الرابعة ١٩٦٥ م .
- (١٠٣) اختـلاف الفقهاء : للعـلامـة أبـو جعفر أحمـد بن محمـد الطحـاوي المتـوفى سنـة / ٣٢١ هـ .
  - تحقيق وتعليق : د . محمد صغير المعصومي ، مكتبة البحوث الإسلامية .
- (١٠٤) الاختيارات الفقهية : من فتاوى شيخ الإسلام ابن تبية اختارها العلامة الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي المتوفى سنة / ٨٠٣ هـ .
- (١٠٥) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لشيخ الإسلام محمد بن علي ابن عمد الشوكاني المتوفى سنة / ١٢٥٥ هـ . طبع إدارة المنيرية بمصر .
  - (١٠٦) الأزهار : للإمام أحمد بن يحيي المرتضى الحسني المتوفى سنة / ٨٤٠ هـ .
- (١٠٧) الاستبصار فيما اختلف من الأخبـار : لـلإمـام أبي جعفر الطـوسي المتـوفى سنـة / عـ . ( القسم الأول له ٣ أجزاء ) .
  - تحقيق : السيد حسن الموسوي الخرسان . دار الكتب الإسلامي بنجف .
- (١٠٨) الاستخراج لأحكام الخراج : للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى سنة / ٧٩٥ هـ .
  - تصحيح وتعليق : الأستاذ السيد عبد الله الصديق .
    - دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان .
    - (١٠٩) الإسلام والربا : للدكتور أنور إقبال قرشي . ترجمة : فاروق حلمي ، دار مصر للطباعة .
- (١١٠) أسنى المطالب في شرح روض الطالب : لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريـا الأنصـاري المتوفى سنة / ١٢٦ هـ ( ٤ أجزاء ) .

- الطبعة الأولى ، المطبعة المينية .
- (١١١) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية : للعلامة جلال السدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي المتوفى سنة / ٩١١ هـ . دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .
- (١١٢) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النمان : للعلامة زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفى سنة / ٩٧٠ هـ . دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .
  - (١١٣) أصول القانون : للدكتور حسن كيره ، الطبعة الثانية ١٩٥٨ م . دار المعارف بمصر .
    - (١١٤) أصول القوانين : لحمد كامل مرسي وسيد مصطفى . المطبعة الرجمانية ١٩٢٣ م .
  - (١١٥) إعلاء السنن : للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي المتوفى سنة / ١٣٩٤ هـ . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي ـ باكستان .
- (١١٦) أعلام الموقعين عن رب العالمين : للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن ـ أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة / ٧٥١ هـ . تحقيق : الأستاذ محيى الدين عبد الحميد . ١٣٧٤ هـ .
  - (١١٧) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : للإمام العلامة ابن قيم الجوزية . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بحر ١٢٥٧ هـ .
- (١١٨) اقتضاء الصراط المستقيم : لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة / ٧٢٨ هـ .
- (١١٩) الأم : للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى .. سنة / ٢٠٤ هـ ( ٨ أجزاء ) .
  دار المعرفة بيروت ـ لبنان الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ .

(١٢٠) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لشيخ الإسلام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة / ٨٨٥ هـ ( ١٢ أجزاء ) .

تصحيح وتحقيق : محمد حامد الفقي .

الطبعة الأولى ١٣٧٨ ه. . مطبعة السنة الحمدية القاهرة .

(١٣١) الأنوار لأعمال الأبرار: للفاضل يوسف الأردبيلي المتوفى سنة / ٧٩٩ هـ -

مؤسسة حسني ـ القاهرة .

الطبعة الأخيرة \_ ١٣٨٩ هـ .

(١٢٢) إيضاح الفوائد في شرح القواعد: للشيخ أبي طالب عمد بن الحسن الحليّ ( الشيعي ) .

المتوفى سنة / ٧٧١ هـ . ( ٤ أجزاء ) .

الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ .

المطبعة العامية - ق .

(١٢٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: للعلامة زين العابدين بن نجيم الحنفي المتوفى سنة / ٩٧٠ هـ.

دار المعرفة بيروت لبنان .

(١٢٤) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ( الزيديـة ) : للإمـام المجتهد المهـدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى المتوفى سنة / ٨٤٠ هـ .

الطبعة الأولى عطبعة دار السعادة عصر ١٩٤٧ م .

(١٢٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفى سنة / ٥٨٧ هـ ( ٧ أجزاء ) . دار الكتاب العربي بيروت ـ لبنان .

(١٢٦) بداية المبتدئ وشرحها الهداية : كلاهما لشيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي ابن عبد الجليل أبي بكر المرغيناني الرشداني المتوفى سنة / ٥٩٣ هـ وهو كتاب الفقه

على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة مطبوعتان في كتباب شرح فتح القدير لابن الهام .

دار إحياء التراث العربي .

(١٢٧) بداية الجتهد ونهاية المقتصد : للإمام أبي الوليد عمد بن أحمد القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى سنة / ٥٩٥ هـ ( ٢ جزءان ) . الطبعة الثالثة ١٣٧٩ هـ .

مطبعة مصطفى البابي الجلبي وأولاده بمصر.

(١٢٨) البهجة في شرح التحفة : لأبي الحسن على بن عبد السلام التسولي المالكي فرغ من تأليفه سنة ١٢٥٦ هـ .

مطبعة الشرق بحصر ١٣٤٠ هـ . والتحفة تأليف القاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي المتوفى سنة ٨٢٩ هـ .

(١٢٩) التاج والإكليل لختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف، بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق المتوفى سنة ٨٩٧ هـ طبع على هامش كتاب مواهب الجليل (٢ أجزاء).

الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ دار الفكر.

(١٣٠) تبيين الحقائق شرح كنز الـدقـائق : للعلامـة فخر الـدين عثمان بن علي الـزيلعي المتوفى سنة / ٧٤٢ هـ . ( ٤ أجزاء ) .

دار المرفة بيروت ـ لبنان .

(١٣١) تحفة الفقهاء : للعلامة علاء الدين محمد بن أحمد السبرقندي الحنفي المتوفى سنة / ٥٤٠ هـ . (٣ أجزاء ) . دار الفكر بدمشق .

(١٣٢) تحفة المحتاج بشرح المنهاج: للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي المتوفى سنة / ٩٧٤ هـ. والمنهاج للإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة / ٩٧٦ هـ. وحواشيها للعلامة العارف بالله الشيخ عبد الحبيد

- الشرواني ، وللعلامة أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة / ٩٩٢ هـ . ( ١٠ أجزاء ) . دار صادر .
- (١٣٣) تذكرة الفقهاء : للشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي الجعفري ، المتوفى سنة / ٧٢٦ هـ .
  - الناشر : المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية بطهران .
- (١٣٤) ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف: للشيخ على حيدر أفندي أمين دار الفتوى بالمشيخة الإسلامية في الدولة العثانية (الأستانة) الجزء الأول ترجمة أكرم عبد الجبار وعجد أحمد العمر مطبعة بغداد بالعراق ١٩٥٠ م.
- (١٣٩) ترشيح الستفيدين على فتح المين : للعلامة السيد علوي بن أحمد السقاف الشافعي .
  - مؤسسة دار العلوم بيروت ـ لبنان .
  - (١٣٦) التشريع الإسلامي لغير المسلمين : للأستاذ الكبير عبد الله مصطفى المراغي . الناشر : مكتبة الآداب بالجماميز ، المطبعة النوذجية .
- (١٣٧) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي : للشهيد عبد القادر عودة المتوفى سنة / ١٣٧٤ هـ . ( ٢ جزءان ) . دار الكتاب العربي بيروت ـ لبنان .
- (١٣٨) التشريع والفقه في الإسلام تاريخيًا ومنهجًا : لأستاذنا الشيخ مناع خليل القطان .
  - الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ . مؤسسة الرسالة بيروت .
- (١٣٩) تكلة الجموع: النووي شرح المهذب الشيرازي، من باب الربا من كتاب البيوع إلى الرد بالعيب في البيوع: للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفى سنة / ٧٥٦هـ.
  - ( جزءان ۱۰ ۱۱ ) .
- تحقيق : محمد نجيب المطيعي . أما تكلته من باب بيع المرابحة إلى آخر الكتاب

- فهي للأستاذ محمد نجيب بن إبراهيم المطيعي ( ٩ أجزاء : ١٢ ـ ٢٠ ) . الطبعة الأولى ، مكتبة الإرشاد بجدة .
- (١٤٠) الثمر الداني في تقريب المعاني : شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي الملقب بمالك الصغير المتوفى سنة / ٣٨٦ هـ . للأستاذ الحقق الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري .

المكتبة الثقافية بيروت ـ لبنان .

- (١٤١) الجامع الفريد : يحتوي على كل من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبـد الوهـاب وأبنائه والزيارة لابن تبية وهداية الحيارى لابن القيم . طبع الجميح .
- (١٤٢) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود : للعلامة شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الشافعي المتوفى سنة / ٨٠٠ هـ مطبعة السنة المحمدية .
- (١٤٣) جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفائض : للعلامة عمد بن أحمد الناظري ، ومفتاح الفائض في علم الفرائض للعلامة ابن أبي السعد العصيفري الزيدي . مكتبة السيد عمد المؤيد بالطائف ـ السعودية ١٣٩٤ هـ .
  - (١٤٤) الجوهرة اللطيفة في فقه الإمام أبي حنيفة : للشيخ عبد الرحمن خلف . الطبعة الثانية، مطبعة السعادة بمصر ١٣٣٥ هـ .
- (١٤٥) حاشية أبي السعود الحنفي المساة بفتح الله المعين على شرح الكنز: للعلامة محمد منلا مسكين (٣ أجزاء). الطبعة الأولى.
- (١٤٦) حاشية أسنى المطالب: للعلامة شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين أحمد الرملي المصري الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة / ١٠٠٤ هـ . مطبوعة بهامش أسنى المطالب ( المكتبة الإسلامية ) .
  - (١٤٧) حاشية الباجوري : على شرح الشَّنْشُوري على متن الرحبية في علم الفرائض . للملامة إبراهيم الباجوري الشافعي المتوفى سنة / ١٢٧٧ هـ. .

- دار إحياء الكتب العربية بمر .
- (١٤٨) حاشية الباجوري : على شرح ابن القاسم الغزي على مختصر أبي شجاع للعلامة إبراهيم بن محمد الباجوري المتوفى سنة / ١٢٧٧ هـ .
  مطبعة بولاق ١٣٠٧ هـ .
- (١٤٩) حاشية البجيرمي : على شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( تحفة الحبيب ) للعلامة سليمان بن عمد بن عمر البجيرمي الشافعي المتوفى سنة / ١٢٢١ هـ .
  - (٤ أجزاء) ، الطبعة الثانية ١٢٩٤ هـ .
- (١٥٠) حاشية البجيرمي : المساة بالتجريد على شرح المنهج في فقه الشافعية للعلامة سليان البجيرمي السالف ذكره ( ٤ أجزاء ) المكتبة الإسلامية ديار بكر ـ تركيا .
  - (١٥١) حاشية تبيين الحقائق: للشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي ( الحنفي ) . مطبوعة بهامش كتاب تبيين الحقائق للزيلعي .
- (١٥٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للعلامة شمس الدين الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي المتوفى سنة / ١٢٣٠ هـ . والشرح الكبير للدردير . (٤ مجلدات ) .
  - المليعة الأزهرية عصر ١٣٤٥ هـ. .
- (١٥٣) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي الحنبلي المتوفى سنة / ١٣٩٢ هـ .
  - ( ٧ مجلدات ) ، الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ . المطابع الأهلية للأوفست ـ الرياض .
- (١٥٤) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : للعلامة الشيخ عبد الله بن عبـد العزيز العنقري الحنبلي المتوفى سنة / ١٣٧٣ هـ .
  - ( ٣ مجلدات ) .
  - الناشر : مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠٣ هـ .

- (١٥٥) حـاشيـة سعـدي جلبي ( الحنفي ) للمـولى المحقـق سعـد الله بن عيسى المغني الشهير بسعدي جلبي وبسعدي أفندي المتوفى سنة / ٩٤٥ هـ . مطبوعة بهامش شرح فتح القدير لابن الهمام .
- (١٥٦) حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: للعلامة أحمد بن محمد الصاوي المتوفى سنة / ١٢٤١ هـ

خرج أحاديثه وفهرسه: الدكتور مصطفى كال وصفي طبعت بهامش الشرح الصغير للدردير ( ٤ مجلدات ) .

دار المعارف بحر .

- (١٥٧) حاشية على العدوي على شرح الخرشي : للعلامة على الصعيدي العدوي المالكي المتوفى سنة / ١١٨٩ هـ . مطبوعة بهامش شرح الخرشي على مختصر خليل .
  - (١٥٨) الحرب والسلم في شريعة الإسلام : للدكتور مجيد خدوري . الطبعة الأولى ١٩٧٣ م ، الدار المتحدة للنشر بيروت .
- (١٥٩) حلية الفقهاء : للعلامة أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفى سنة / ٣٩٥ هـ . والكتاب شرح لألفاظ الإمام الشافعي التي وردت في مختصر المزني . تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي . الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ، الشركة المتحدة للتوزيع ـ بيروت ـ لبنان .
- (١٦٠) الخراج : للقــاضي أبي يــوسف يعقــوب بن إبراهيم المتـــوفي سنـــة / ١٨٣ هـ . دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت .
- (١٦١) الخلاف : للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي الجعفري المتوفى سنـة / ٤٦٠ هـ .

طبع بمطبعة الحكة قرب قم بإيران .

(١٦٢) درر الحكام شرع مجلة الأحكام: للشيخ علي حيدر. تعريب: الحامي فهمي الحسيني ( ٤ مجلدات ) . منشورات: مكتبة النهضة ـ بيروت وبغداد . (١٦٣) الـدرر الحكام في شرع غرر الأحكام : للعـلامـة القــاضي محــد بن فرامـوز الشهير عنلاخـسرو الحنفي المتوفى سنة / ٨٨٥ هـ .

دار السعادة سنة ١٣٢٩ هـ .

(١٦٤) الدر الختار وحاشيته رد الحتار .

الدر العمار للحصكفي المتوفي سنة / ١٠٨٨ هـ .

وحاشية رد المحتار على الدر الختار للإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى سنة / ١٢٥٧ هـ .

( ٨ مجلدات ) المطبعة العثمانية سنة ١٣٢٤ هـ .

- (١٦٥) الدرر السنية في الأجوبة النجدية : للشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي المتوفى سنة / ١٣٩٢ هـ .
- (٤ مجلدات ) الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٨ هـ . دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان .
  - (١٦٦) الدعوة إلى الإسلام : تأليف سيرتوماس وأرنولد .

ترجمة : الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور عبد الجيد عابدين وإساعيل التحراوي .

الطبعة الثالثة ١٩٧٠ م . مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة .

- (١٦٧) الرد على سير الأوزاعي : للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهم الأنصاري المتوفى سنة / ١٨٢ هـ . عني بتصحيحه والتعليق عليه : أبو الوفاء الأفغاني . الطبعة الأولى .
  - (١٦٨) الرسالة : للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة / ٢٠٤ هـ . تحقيق وشرح : الشيخ أحمد محمد شاكر .

الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ .

دار التراث ـ بالقاهرة .

(١٦٩) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية : للشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي

العاملي المتوفى سنة ٩٦٦ هـ .

واللمعة الدمشقية للشهيد الأول محمد بن مكي بن محمد العماملي المتوفى سنة / ٧٨٦ هـ .

الجزء الأول من مطابع دار الكتاب العربي بمصر.

وتحقيق : محمد كلانتر ط / جامعة النجف الدينية ( ١٠ أجزاء ) .

(١٧٠) روضة الطالبين : للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة / ١٧٠ هـ . ( ١٢ جزءًا ) .

المكتب الإسلامي ـ بيروت لبنان .

(١٧١) روضة الناظر لابن قدامة المتوفى سنة / ٦٢٠ هـ .

دراسة وتحقيق : الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد ( القسم الشاني ) . الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ .

الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

- (١٧٢) الروضة الندية شرح الدرر البهية : للعلامة الملك صديق بن حسن خــان الحسيني القنوجي البخاري المتوفى سنة / ١٣٠٧ هـ .
  - ( مجلدان ) والدرر البهية للإمام عمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة / ١٢٥٠ هـ . الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان .
- (١٧٣) الروض النضير شرح المجموع الفقه الكبير: للقاضي العلامة شرف الدين الحسين ابن أحمد السباغي الصنعاني المتوفى سنة / ١٣٢١ هـ. (٤ أجزاء) مكتبة المؤيد للطائف والجزء الرابع للسيد العباس بن أحمد الحسنى .
- (١٧٤) زاد المعاد : للإمام أبي عبد الله محمد بن بكر الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة / ٢٥٥ هـ . (٤ أجزاء) دار الكتب العلمية .. بيروت لبنان .
- (١٧٥) زوائد الكافي الحرر على المقنع : للعلامة عبد الرحمن بن عبيدان الحنبلي الـدمشقي المتوفى سنة / ٧٣٤ هـ . ( ٢ جزءان ) . الطبعة الثانية .

- منشورات بمؤسسة السعيدية بالرياض.
- (١٧٦) الزواج والفرقة وآثارهما : للأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور مطبعة مصر في الخرطوم ١٩٥٧ م .
- (١٧٧) السيل الجرار: المتدفق على حدائق الأزهار لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة / ١٢٥٠ هـ. والأزهار للإمام أحمد بن يحيى المرتضى المتوفى سنة / ٨٤٠ هـ.
  - تخقيق : محمود إبراهيم زايد (٤ أجزاء) .
  - الطبعة الأولى الكاملة ١٤٠٥ هـ . دار الكتب العامية ، بيروت .
  - (۱۷۸) سفينة النجاة : تأليف الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء الشيعي . مطبعة الحيدرية بالنجف في العراق سنة ١٣٣٨ هـ .
  - (١٧٩) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والراعية : لشيخ الإسلام ابن تبية . المتوفى سنة / ٧٢٨ هـ . دار الكاتب العربي ـ بيروت .
- (١٨٠) السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية : تأليف الشيخ المرحوم عبد الوهاب خلاف . المتوفى سنة / ١٩٧٥ هـ . المطبعة السلفية ١٣٥٠ هـ .
- (١٨١) شرائع الإسلام في فقه الإسلام الجعفري : للشيخ جعفر بن الحسن أبو القاسم الحلي المتوفى سنة / ٦٧٦ هـ ، دار مكتبة الحياة ـ بيروت .
  - (١٨٢) شرح الأحكام الشرعية في أحوال الشخصية . تأليف : للشيخ عمد زيد الأبياني . مكتبة النهضة ـ بيروت وبغداد .
- (١٨٣) شرح الأرهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكائم الأزهار في فقه الأطهار: للإمام عبد الله بن أبي القاسم الشهير بابن مفتاح المتوفى سنة / ٨٧٧ هـ. ( الزيدي ) .

وكتاب الأزهار وشرحه الغيث المدرار كلاهما للإمام المهـدي أحمـد بن يحيى المرتضى المتوفى سنة / ٨٤٠ هـ .

(٤ أجزاء) .

(١٨٤) شرح الجرجاني : في علم الفرائض مطبعة عطايا بباب الخلق بمصر .

وحاشية الفناري: للمولى عمد شاه بن علي بن يوسف الفناري المتوفى سنة /

طبعه : فرج الله زكى الكردي بصر .

(١٨٥) شرح الخرشي : ( فتح الجليل ) على مختصر العلامة خليل المالكي . للعلامة أبي عبد الله محمد الخرشي المتوفى سنة / ١١٠١ هـ .

( ٨ أجزاء ) مطبعة بولاق بالقاهرة ١٣١٧ هـ .

(١٨٦) الشرح الصغير: للدردير وهذا شرح لمختصره المسمى بأقرب المسالك لمسذهب مالك. وهو مطبوع على هامش بلغة السالك لأقرب المسالك للعلامة أحمد الصاوي المتوفى سنة / ١٢٤١ هـ . والإمام الدردير هو أبو البركات سيدي أحمد بن محمد العدوي المالكي الشهير بالدردير المتوفى سنة / ١٢٠١ هـ .

(١٨٧) شرح العيني على الكنز ( رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق ) .

للعلامة بدر الدين عمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفى سنسة / ٨٥٥ هـ . ( ٢ جزءان ) .

وكتاب كنز الدقائق: للإمام عبد الله بن أحمد محمود النسفي ( الحنفي ) المتوفى سنة / ٧١٠ هـ .

دار الطباعة العامرة ١٢٨٥ هـ .

(١٨٨) شرح السير الكبير: للإمام شمس الأئمة محمد بن أجد بن أبي سهل السرخس المتوفى سنة / ٤٩٠ هـ .

تحقيق : الدكتور صلاح الدين المنجد وعبد العزيز أحمد ( ٥ مجلدات ) . وكتاب السير الكبير للإمام محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة /

مطبعة شركة الإعلانات الشرقية ١٩٧٢ هـ .

ونسخة غير محققة ( ٤ أجزاء في مجلد واحد ) .

مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آبار بالهند الطبعة الأولى ١٣٣٥ هـ .

١٨٩) شرح العناية على الهداية : للإمام أكمل الدين عمد بن محمود البابرتي ( الحنفي ) المتوفى سنة / ٧٨٦ هـ .

والهداية شرح بداية المبتدي كلاهما لشيخ الإسلام برهان الدن أبي الحسن علي بن عبد الجليل أبي بكر المرغيناني الرشداني المتوفى سنة / ٥٩٣ هد. في الفقم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ، وكلها مطبوع بهامش شرح فتح القسدير لابن المهام .

(١٩٠) شرح فتمح القدير على الهداية : للإمام كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الجنفي ) المتوفى عبد الحيد بن مسعود السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهام ( الحنفي ) المتوفى سنة / ١٨١ هـ .

مع تكملته نتـائج الأفكار في كشف الموز وأسرار للمولى شمس الـدين أحمـد المعروف بقاضي زارة . المتوفى سنة / ١٨٨ هـ . ( ١ أجزاء ) .

دار إحياء التراث العربي .

(١٩١) شرح الكفاية على الهدية : للإمام جلال الدين الخوارزمي الكرلاني ( الحنفي ) مطبوع بهامش شرح فتح القدير لابن الهام .

(۱۹۲) شرح منتهى الإدارات المسمى : دقسائق أولى النهى ، لشرح المنتهى : للشيخ المدر ٣ . . . ٣ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة / ١٠٥١ هـ . (٣ أجزاء ) .

نشر وتوزيع : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالملكة المرببة السعودية .

ومنتهى الإدارات في جم المقنع مع التنقيح وزيادات للشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار المتوفى سنة / ٩٧٢ هـ .

( ٢ جزءان ) . مكتبة دار العروبة بالقاهرة ·

- (١٩٣) شرح النيل وشفاء العليل: تأليف الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ( الأباضي ) المتوفى سنة / ١٣٣٢ هـ . ( ١٠ أجزاء ) ومتنه : شفاء العليل للإمام ضياء الدين الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الثميني الحفصي المتوفى سنة / ١٣٢٣ هـ . المطبعة السلفية سنة ١٣٤٣ هـ .
- (١٩٤) الشرع الدولي في الإسلام: للأستاذ محمد نجيب الأرمنازي المتوفى سنة / ١٣٨٧ هـ. ( رسالة دكتوراة من باريس ) . مطبعة ابن زيدون بدمشق . ١٣٤٩ هـ ـ ١٩٣٠ م .
- (١٩٥) الشرقاوي على التحرير : للشيخ عبد الله بن حجاز بن إبراهيم بن الشافعي الأزهوي الشهير بالشرقاوي . المتوفى سنة / ١٢٢٦ هـ . وشرح تحرير تنقيح اللباب للأنصاري ( جزءان ) . دار المعرفة بيروت .
- (١٩٦) الصارم المسلول على شاتم الرسول: لشيخ الإسلام الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي المعروف بابن تيمية المتوفى سنة / ٧٢٨ هـ.
  - تحقيق : وتعليق الشيخ عمد محيي الدين عبد الحميد . طبعة : الحرس الوطني السعودي .
- (١٩٧) عقد الفرائد وكنز الفوائد: نظم العلامة شمس البدين أبي عبيد الله عميد بن عبيد القوي المقدس الحنبلي ، المتوفى سنة / ٦٩٦ هـ . الطبعة الأولى ١٣٨٤ هـ . منشورات: المكتب الإسلامي بدمشق .
- (١٩٨) العلاقات الاجتاعية : بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون للأستاذ الدكتور بدران أبو العينين بدارن المتوفى سنة / ١٤٠٤ هـ .
  - دار النهضة العربية ـ بيروت ١٩٦٧ م .
  - (١٩٩) العلاقات الدولية في الإسلام : للشيخ محمد أبو زهرة المتوفى سنة / ١٢٩٤ هـ . دار الفكر العربي ، بالقاهرة .

- (٢٠٠) العلاقات الدولية في الإسلام : مقارنة بالقانون الدولي الحديث للدكتور وهبة الزحيلي ، الطبعة الأولى ١٤٠١ ه. .
  - مؤسسة الرسالة ، بيروت .
  - (۲۰۱) العواصم من القواصم : للقاضي أبي بكر بن العربي المتوفى سنة / ٥٤٣ هـ . تحقيق وتعليق : الأستاذ محب الدين الخطيب ، المتوفى سنة / ١٣٨٩ هـ . المكتبة العامية بيروت ـ لبنان ١٤٠٥ هـ .
- (٢٠٢) عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار : للإمام المهدي أحمد بن يحيى ، المتوفى سنة / ٨٤٠ هـ .
- قام بنشره والتعليق عليه : فضيلة الشيخ الصادق موسى الطبعة الأولى ١٩٧٥ م ، دار الكتب اللبناني \_ بيروت .
- (٢٠٣) غاية البيان في شرح الزبد : للعلامة شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الأنصاري ( الشافعي الصغير ) ، المتوفى سنة / ١٠٠٤ هـ .
  - والزبد للعلامة الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي .
    - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمر .
- (٢٠٤) غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام : للعلامة أبي الإخلاص الشيخ حسن بن عماد بن علي الوفائي الشرنبلاني الحنفي ، المتوفى سنة / ١٠٦٩ هـ .
  - ( مطبوعة بهامش كتاب الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام ) .
- (٢٠٥) الفتاوى الخانية ( فتاوى قباضي خبان ) : للإمام فخر الملة والدين قباضي خبان الفرغاني محمود الأوزجندي المتوفى سنة / ٥٩٢ هـ . مطبوع بهامش الفتاوى الهندية .
- (٢٠٦) فتاوى الإمام محمد رشيد رضا : جمعها وحققها الدكتور صلاح الدين المنجد ويوسف ق . خوري .
  - ( ٦ مجلدات ) .
  - الطبعة الأولى ١٢٩٠ هـ . دار الكتب الجديد ـ بيروت .

(٢٠٧) الفتاوى السعدية : للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( الحنبلي ) ، المتوفى سنة / ١٣٧٦ هـ .

الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ . دار الحياة \_ دمشق .

(٢٠٨) الفتاوى الكبرى : لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تهية ، المتوفى سنة / ٧٢٨ هـ .

قدم له وعرف به العلامة حسنين محمد مخلوف .

( ٥ مجلدات ) ، دار المعرفة \_ بيروت \_ لبنان .

- (۲۰۹) الفتاوى الكبرى الفقهية : للعلامة أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي ( الشافعي ) ، المتوفى سنة / ۹۰۹ هد .
- (٤ أجزاء ) ، وبهامشها فتاوى العلامة محمد بن أحمد الرملي الشافعي المتوفى سنة / ١٠٠٤ هـ .

الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ .

- (٢١٠) الفتاوي الهندية : لجماعة علماء الهند الأعلام في القرن الحادي عشر للهجرة حوالي سنة ١٠٧٠ هـ .
- (٢١١) فتح العزيز شرح الوجيز: للعلامة ابن القاسم عبد الكريم بن عجمد بن عبد الكريم المشهور بالرافعي ( الشافعي ) المتوفى سنة / ٦٢٣ هـ . مطبوع بهامش كتاب المجموع للنووي ( المكتبة السلفية ) .
- (٢١٢) فتح القريب الجيب بشرح كتاب الترتيب : للعبد الله بن بهاء الدين عمد بن عبد الله الشَّنْشُوري الفرضي الشافعي ( ٢ جزءان ) . المتوفى سنة / ١٩٩ هـ . مكتبة النهضة العربية ـ الصفا ـ مكة المكرمة .
  - (٢١٣) فرق الزواج في المذاهب الإسلامية ، محاضرات للأستاذ علي خفيف . مطبعة الرسالة بمصر ١٩٥٨ هـ .
- (٢١٤) الفروع وتصحيحه . الفروع : للعلامة شمس الـدين أبي عبــد الله محــد بن مفلح الحنبلي . المتوفى سنة / ٧٦٣ هـ .

أما تصحيحه فللعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليان المرداوي الحنبلي . المتوفى سنة / ٨٨٥ هـ . الطبعة الثانية على نفقة سمو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني حاكم قطر ( ٦ مجلدات ) .

- (٢١٥) الفريضة العادلة : للشيخ عمد إساعيل الشلبي المدرس بمدرسة المعلين بالاسكندرية .
- (٢١٦) فيض الإله المالك في حل ألفاظ عدة المسالك وعدة الناسك : للسيد عمر بركات . ابن السيد عمد بركات المكي الشافعي ، المتوفى سنة / (٢ جزءان) . الطبعة الثانية ١٣٧٧ هـ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .
  - (٢١٧) فقه الإمام الأوزاعي : للدكتور عبد الله محمد الجبوري الجزء الأول . مطبعة الإرشاد ـ بغداد ١٣٩٧ هـ .
    - (٢١٨) فقه السنة : للشيخ السيلة سابق ( ٣ مجلدات ) . الطبعة الشرعية السابعة ١٤٠٥ هـ . دار الكتاب العربي ـ بيروت .
- (٢١٩) فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج : للعلامة عبد العزيز محمد الرحبي الحنفي البغدادي . المتوفى سنة / ١١٨٤ هـ . تحقيق : الدكتور أحمد عبيد الكبيسي ( ٢ جزءان ) . مطبعة الإرشاد ـ بغداد ١٩٧٣ م .
- (٢٢٠) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : لأستاذنا الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ( الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ ) . الناشر : جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية بالرياض .
- (٢٢١) الفواكه الدواني على رسالة القيرواني المالكي : للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي الأزهري المتوفى سنة / ١١٢٠ ( ٢ جزءان ) . الطبعة الثانية ١٣٧٤ هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر .

(٢٢٢) القانون الدولي الإسلامي : (كتاب السير للشيباني ) .

تحقيق وتقديم وتعليق : الدكتور مجيد خدوري .

الطبعة الأولى ١٩٧٥ م .

الدار المتحدة للنشر ،

(٣٢٣) القانون الدولي العام : للدكتور حامد سلطان .

دار النهضة العربية ١٩٦٢ هـ .

(٢٢٤) القانون الدولي العام : للدكتور علي صادق أبو هيف .

الطبعة الثانية عشرة.

الناشر: منشأة المعارف بالاسكندرية .

(٢٢٥) القواعد النورانية الفقهية : لشيخ الإسلام ابن تيمية .

المتوفي سنة / ٧٢٨ هـ .

تحقيق: الشيخ محمد حامد الفقى.

الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ .

مكتبة المعارف بالرياض.

(٢٢٦) القوانين الفقهية ( في تلخيص مذهب المالكية ) . للعلامة محمد بن أحمد بن جزى الكلى .

المتوفى سنة / ٧٤١ هـ .

دار القلم ، بیروت ـ لبنان .

(٢٢٧) قليوبي وعميرة حاشيتا الإمامين المحققين : الشيخ شهاب الدين القليوبي ( أحمد بن أحمد بن سلامة أبو العباس ) .

المتوفى سنة / ١٠٦٩ هـ .

والشيخ شهاب الدين البرلسي الملقب بالعميرة المتوفى سنة / ١٥٧ هـ .

على شرح العلامة جلال الدين الحلي على منهاج الطبالبين للنووي في فقه مذهب الإمام الشافعي (٤ أجزاء) دار إحياء الكتب العربية بمصر.

(٣٢٨) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لشيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي .

المتوفى سنة / ٦٢٠ هـ .

تحقيق : زهير الشاويش (٤ أجزاء ) .

الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ . المكتب الإسلامي بيروت .

- (٢٢٩) كتاب أحكام الأسرة في الإسلام : للدكتور عمد مصطفى شلبي . دار النهضة العربية ـ بيروت .
- (٢٣٠) كتاب اختلاف الفقهاء : للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة / ٣١٠ هـ .
  - (كتاب الجهاد والجزية وأحكام المحاربين).
    - عني بنشره : يوسف شخت ١٩٣٣ هـ .
  - (٢٣١) كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة الحنبلي . المتوفى سنة / ٥٦٠ هـ ( جزءان ) الناشر : المؤسسة السعيدية الرياض .
- (٢٣٢) كتاب جامع الرموز شرح مختصر الوقاية : للعلامة محمد القهستان الحنفي ، المتوفى سنة / ٩٥٣ هـ .

( ۲ جزءان ) .

(٣٣٣) كتاب الحجة على أهل المدينة: للإمام محمد بين الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، المتوفى سنة / ١٨٨ هـ.

تعليق : السيد مهدي حسن الكيلاني القادوري ( ٤ أجزاء ) .

مطبعة المعارف الشرقية بحيد آباد الدكن بالهند .

- (٢٣٤) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : للشيخ عبد الرحمن الجزيري ( ٥ أجزاء ) . دار المعرفة لبنان ـ بيروت .
- (٢٣٥) كتاب الكافي في فقمه أهل المدينة المالكي : لشيخ الإسلام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النري المتوفى سنة / ٤٦٣ هـ .

تحقيق وتقديم وتعليق : الدكتور عمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني .

الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ .

(٢ قسمان). مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.

(٢٣٦) كتاب النفقات : للعلامة أبو بكر الخصاف الحنفي المتوفي سنة / ٢٦١ هـ .

مع الصدر الشهيد ابن مازة البخاري المتوفى سنة / ٥٣٦ هـ .

تحقيق : الشيخ أبو الوفاء الأفغاني .

دار السهلفية \_ بومباي \_ الهند .

(٢٣٧) كشاف القنباع على متن الإقنباع: للشيخ العلامة منسور بن يونس ابن إدريس اليهوتي الحنبلي المتوفى سنة / ١٠٥١ هـ.

طبعة جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٩٤ هـ .

(٢٣٨) كشف الأسرار على أصول الإسام فخر الإسلام على البزدوي : للإسام علاء المدين عبد المزيز بن أحمد البخاري .

المتوفى سنة / ٧٣٠ هـ . ( ٤ أجزاء ) .

دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ١٣٩٤ هـ .

(٢٣٩) كشف الخدرات : والرياض المزهرات شرح " أخصر الختصرات " في فقمه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني .

للشيخ زين الدين عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي ، المتوفى سنة /

المطبعة السلفية . وكتاب أخصر المختصرات تأليف العلامة شمس الدين محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي ، المتوفى سنة / ١٠٨٣ هـ .

(٢٤٠) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: للإمام تقي البدين أبي بكر عمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي المتوفى سنة / ٨٢٩ هـ.

الطبعة الثانية مطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصر ١٣٥٦ هـ .

(٢٤١) كفاية الطالب الرباني وحاشيتها : للعلامة على أبي الحسن المالكي الشاذلي .

وحاشيتها للعلامة على الصعيدي العدوي .

دار الفكر .

(٣٤٢) اللباب في شرح الكتاب : عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي . المتوفى سنة / ١٢٩٨ هـ .

الطبعة الرابعة ١٣٩٩ هـ .

و « الكتاب » للإمام أبي الحسين القدوري الحنفي المتوفي سنة / ٤٣٨ هـ .

تحقيق : الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد .

دار الحديث حمص ـ بيروت .

(٣٤٣) لسان الحكام في معرفة الأحكام: للعلامة إبراهيم بن أبي الين ابن الشحنة المتوفى . سنة / ٨٨٢ هـ مع تكلته لبرهان الدين إبراهيم الخالفي العدوي .

مطبعة جريدة البرهان بالاسكندرية ١٣٩٩ هـ .

(٢٤٤) مباحث الحكم عند الأصوليين : للدكتور محمد سلام مدكور .

مطبعة لجنة البيان العربي بالقاهرة .

(٢٤٥) المبدع في شرح المقنع: للعلامة أبي إسحاق برهان الدين إبراهم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي .

المتوفى سنة / ٨٨٤ هـ . ( ١٠ أجزاء ) .

المكتب الإسلامي بدمشق ١٣٩٤ هـ .

(٣٤٦) المبسوط: للعلامة شمس الأئمة أبي بكر محمد السرخسي المتوفى في حدود سنة / ٤٩٠ هـ. وهو شرح لكتاب الكافي لحاكم الشهيد الذي جمع فيه كتب فا أهر الرواية في الفقه الحنفي . ( ٣٠ جزءًا ) .

الطبعة الثانية \_ دار المعرفة \_ بيروت \_ لبنان .

(٣٤٧) المبسوط في فقه الإمامية : للعلامة أبي جعفر الطوسي المتوفى سنة / ٤٦٠ هـ . ( ٣ أجزاء ) .

الكتبة الرتضوية ، بطهران .

- (٢٤٨) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: للشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليان المدعو بالشيخ زادة .
  - ( الحنفي ) . المتوفى سنة / ١٠٧٨ هـ .
- وملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي . دار الطباعة العامرة بمصر ١٣١٦ هـ .
  - (٣٤٩) مجلة الأحكام العدلية وشرحها للمرحوم سليم رستم باز اللبناني ـ الطبعة الثالثة . دار الإحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان .
- (٢٥٠) الجموع شرح مهذب الشرازي : للإمام أبي زكريا محيي المدين ابن شرف النووي . المتوفى سنة / ٦٧٦ هـ .
  - تحقيق وتعليق : الشيخ محمد نجيب المطيعي .
    - ( ٩ أجزاء ) .
  - التوزيع المكتبة العالمية بالفجالة ومكتبة الإرشاد بجدة .
- (٢٥١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي المتوفي سنة / ١٣٩٢ هـ . وساعده ابنه محمد .
- الطبعة الثانية بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد فهد بن عبد العزيز آل سعود ١٢٩٨ هـ .
  - ( ٣٧ مجلدًا ) مطابع دار العربية \_ بيروت .
- (٢٥٢) محاضرات في نظام الحكم في الإسلام لأستاذنا الدكتور عبد العال عطوة . مذكرة لطلبة المعهد العالى للقضاء بالرياض .
- (٢٥٣) الحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للعلامة مجمد الدين أبي البركات ابن تبية المتوفى سنة / ٦٥٢ هـ .
- ومعه : النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر للشيخ شمس الدين بن مغلح الحنبلي المتوفى سنة / ٧٦٣ هـ .
  - ( ٢ جزءان ) مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـ .

(٣٥٤) الحلي : للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة / ٤٥٦ هـ . تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر ( ١١ جزءًا ) . دار الآفاق الجديدة ببروت .

(٢٥٥) مختصر الأنصاف والشرح الكبير: لشيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة / ١٢٠٦ هـ .

تصحيح : الشيخ عبد العزيز بن الرومي وزملاؤه .

الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٣٩٨ هـ . مطابع الرياض .

(٢٥٦) مختصر الطحاوي : للعلامة أبي جعفر الطحاوي . تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني مطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة ١٣٧٠ هـ .

(٢٥٧) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية : للشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي المتوفى سنة / ٧٧٧ هـ .

تصحيح : الشيخ محمد حامد الفقي وبإشراف :

الشيخ عبد الجيد سليم .

مطيعة السنة الحمدية ١٣٦٨ ه. .

(٢٥٨) مختصر المزني : للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المنزني الشافعي المتوفى سنة / ٢٦٤ هـ .

دار المعرفة \_ لبنان .

(٢٥٩) الختصر النافع في فقه الإمامية : للشيخ جعفر بن الحسن الحلي المتوفى سنة / ١٧٦ هـ . الطبعة الثانية .

مطبعة وزارة الأوقاف ١٣٧٨ هـ. بالقاهرة .

(٢٦٠) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للعلامة عبد القادر بدران الدمشقي . المتوفى سنة / ١٣٤٦ هـ .

- مؤسسة الرسالة . لبنان .
- (٢٦١) المدونة الكبرى: لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي. المتوفى سنة / ١٧١ هـ . ( ٦ مجلدات ) . مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ١٣٢٢ هـ .
- (٢٦٢) مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية ودراسة مقارنة : للدكتور عبد الرحمن الصابوني . تقديم : الشيخ محمد أبو زهرة والدكتور مصطفى السباعي . (٢ مجلدان ) . الطبعة الثانية ١٩٦٨ دار الفكر بيروت .
  - (٣٦٣) المستصفى : للإمام أبي حامد عمد الغزالي المتوفى سنة / ٥٠٥ هـ . ( ٢ جزءان ) الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ .
- (٢٦٤) المشروعية الإسلامية العليا : للدكتور على محمد جريشة ( رسالة دكتوراة ) الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ . الناشر : مكتبة وهبة \_ بمصر .
- (٢٦٥) مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي : للدكتور عبد الرزاق السنهوري ، ( ٦ مجلدات ) .
  - معهد البحوث الدراسات العربية بجامعة الدول العربية .
- (٢٦٦) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني الحنبلي ( ٦ أجزاء ) المكتب الإسلامي دمشق ـ سوريا .
  - (٢٦٧) معالم الدولة الإسلامية : للدكتور عمد سلام مدكور . الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ . مكتبة الفلاح بالكويت .
  - (٣٦٨) معالم في الطريق : للشهيد سيْد قطب ، المتوفى سنة / ١٣٨٧ هـ . طبع الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظهات الطلابية .
    - (٢٦٩) المعاملات : للسيد علي فكري ( ٣ أجزاء ) الطبعة الأولى . مطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده بالقاهرة .
      - (۲۷۰) معجم فقه : ابن حزم الظاهري ( ۲ مجلدان ) .

لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بجامعة دمشق .

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

(٢٧١) المغني على مختصر الخرقي : للعلامة أبي محمد عبيد الله بن أحمد ابن قيدامة المتوفى سنة / ٦٢٠ هـ .

ومختصر الخرقي .

للملامة أبي القاسم عمر بن حسين ابن عبد الله الخرقي الحنبلي المتوفى سنة / ٣٤ هـ . ( ٩ أجزاء ) مكتبة الرياض الحديثة بالرياض .

(٢٧٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج : للعلامة مجمد الشربيني الخطيب الشافعي المتوفى سنة / ٩٧٧ هـ .

والمنهاج للإمام أبي زكريا يحيي بن شرف النووي .

( ٤ أجزاء ) دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

(٣٧٣) المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة : للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد المالكي المتوفى سنة / ٥٢٠ هـ . ( جزءان ) .

مطبعة السعادة بمصر . طبعة جديدة بالأوفسيت .

بدار صادر ـ بیروت .

(٢٧٤) منار السبيل : في شرح الدليل على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضوبان الحنبلي ، المتوفى سنة / ١٢٥٣ هـ .

تحقيق : الشيخ زهير الشاويش . ( جزءان ) .

الطبعة الرابعة ١٣٩٩ هـ . المكتب الإسلامي بيروت .

(٢٧٥) منتهى الإرادات : في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات للشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار المتوفى سنة / ١٧٢ هـ . مكتبة العروبة بالقاهرة .

(٢٧٦) منحة الخالق على البحر الرائق : للعلامة محمد أمين عابدين بن السيد الشريف عمر عابدين الحنفي .

المتوفى سنة / ١٢٥٢ هـ .

مطبوعة بهامش البحر الرائق لابن نجيم .

(٢٧٧) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين : للعلامة خيس بن سعيد الشقصي الرستماتي الأباضي .

تحقيق : االشيخ سالم بن محمد بن سليمان الحارثي ( ١٦ جزءًا ) . مطبعة عيسى البابي الحلمي وشركاه .

الناشر : وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان .

(٢٧٧) المواريث في الشريعة الإسلامية : للشيخ حسنين محمد مخلوف .

الطبعة الرابعة ١٣٩٦ ه. .

مطبعة المدني بمصر .

(٢٧٩) مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل ( المالكي ) : للعلامة أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب . المتوفى سنة / ١٥٤ هـ .

( ٦ أجزاء ) . الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ .

دار الفكر ـ بيروت .

(٢٨٠) موسوعة إبراهيم النخعى بقلم الدكتور حمد رواس قلمة جي .

( جسزءان ) . الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ .

انناشر : مركز البحث العلمي لإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والمدراسات العليا بجامعة أم القرى مكة المكرمة .

(٢٨١) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي : للمستشار سعدي أبو جيب .

( جــزءان ) . دار العربية ـ بيروت لبنان .

(٢٨٢) المهذب في فقه المذهب الشافعي : للعلامة أبي إسحاق إبراهيم ابن علي الشيرازي الفيروز آبادي المتوفى سنة / ٤٧٦ هـ .

مطبوع مع شرحه الجموع والتكلة . للنووي والسبكي والمطيعي .

(٢٨٣) نظرة الإسلام إلى الربا ( المشكلة وحلها ) .

للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة .

طبع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ١٣٩١ هـ .

(٢٨٤) النهاية في مجرد الفقــه والفتــاوى : للشيخ أبي جعفر محمــد بن الحسن الطـوسي ( الإمامي ) المتوفى سنة / ٤٦٠ هـ .

الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ .

الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت لبنان .

(۲۸۰) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي : للعلامة شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة / ١٠٠٤ هـ . ( ٨ أجزاء ) . وحاشية الشبراملسي . المتوفى سنة / ١٠٨٧ هـ . وحاشية المغربي الرشيدي المتوفى سنة / ١٠٩٦ هـ . مطبعة مصطفى البابي الحلى وأولاده بمصر ١٣٨٦ هـ .

(٢٨٦) الوجيز في فقه الإمام الشافعي : للعلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، المتوفي سنة / ٥٠٥ هـ ( ٢ جزءان ) .

مطبعة عمد مصطفى بصر . ١٣١٨ هـ .

(٢٨٧) الوصايا في الفقه الإسلامي : للأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور الطبعة الأولى ١٢٧٦ هـ .

مطبعة الفجالة الجديدة .

رابعًا : كتب العقائد والأديان والأدب والسيرة والتاريخ

(٢٨٨) الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي : للدكتور محمد محمد حسين .

الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ . ( ٢ جزءان ) .

المطبعة النموذجية ، بمصر .

(٢٨٩) البداية والنهاية : للحافظ أبي الفداء ابن كثير .

المتوفى سنة / ٧٧٤ هـ ، الطبعة الخامس ( ١٤ جزءًا ) .

الناشر : مكتبة المعارف ـ بيروت ، ١٤٠٤ هـ .

(٢٩٠) تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر ممد بن جرير الطبري .

المتوفي سنة / ٣١٠ هـ . ( ١١ مجلد ) .

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم .

دارسويدان ـ بيروت ـ لبنان .

(٢٩١) خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان : للملك محمد صديق حسن خان المتوفى سنة / ١٣٠٧ هـ .

دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان .

(٣٩٣) السيرة النبوية : لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المتوفى سنة / ٢١٨ هـ . ( ٢ مجلدان في ٤ أجزاء ) .

تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي .

(٢٩٣) فتوح البلدان للملامة أبي الحسن البلاذُري المتوفى سنة / ٢٧٦ هـ . مكتبة الهلال ـ بيروت ١٣٩٨ هـ .

(٢٩٤) الفرق بين الفرق : للعلامة أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفى سنة / ٤٢٩ هـ .

الناشر : مكتبة عمد علي صبيح وأولاده بمصر .

(٣٩٥) الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام أبي محمد على بن أحمد ابن حزم الظاهري المتوفى سنة / ٤٥٦ هـ.

الطبعة الأولى ، ( ٥ أجزاء ) .

المطبعة الأدبية ، عصر ١٣١٧ هـ .

(٢٩٦) الكامل في التاريخ : لأبي الحسن علي بن أبي الكرم عمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف باسم ابن الأثير الجزري المتوفى سنة / ٦٣٠ هـ . ( ٩ مجلدات ) .

تحقيق : نخبة من العلماء ، الطبعة الرابعة ١٤٠٣ هـ .

دار الكتاب العربي . بيروت . لبنان .

(٢٩٧) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : لأبي المعالي عبد الملك بن

عبد الله بن يوسف الجويني .

تحقيق : الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد .

مكتبة الخانجي ـ مصر .

(٢٩٨) كتاب أصول الدين : للعلامة أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفى سنة / ٤٢٩ هـ .

طبعة مطبعة الدولة . استنبول ١٣٤٦ هـ .

(٢٩٩) كتاب المواقف : للقاضي عضد الدين عبـد الرحمن بن أحمـد الإيجي المتوفى سنـة / ٧٥٠ هـ .

بشرح الحقق السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة / ٨١٦ هـ .

مع حاشية السيالكوني وحاشية الفناوي .

مطبعة السعادة \_ بصر ١٣٢٥ هـ .

(٣٠٠) الملـل والنحـل : لأبي الفتـح محـد بن عبـد الكريم الشهرستـاني المتـوفى سنــة / ٥٤٨ هـ .

( مطبوع بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري السالف ذكره ) .

(٣٠١) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية : لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تبية .

المتوفى سنة / ٧٢٨ هـ . ( ٤ أجزاء ) .

مكتبة الرياض الحديثة ـ بالرياض .

خامسًا: الطبقات والتراجم والقواميس والمعاجم

(٣٠٢) أساس البلاغة : للإمام الكبير جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري . المتوفى سنة / ٥٣٨ هـ .

تحقيق : الأستاذ عبد الرحيم عمد .

دار المعرفة ـ بيروت ١٤٠٢ هـ .

(٣٠٣) الاستيعاب في أساء الأصحاب: للفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عمد الله بن عمد البر بن عاصم النمري .

المتوفى سنة / ٦٣؟ هـ . ( ٤ مجلدات ) .

طبع بذيل الإصابة .

(٣٠٤) الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ أحمد بن علي بن عمد الكناني العسقلاني الشافعي المعروف بابن حجر ( ٤ مجلدات ) المتوفى سنة / ٨٥٢ هـ .

الناشر : دار الكتاب العربي ـ بيروت .

(٣٠٥) الأعلام : للأستاذ خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي المتوفى سنة / ١٣٩٦ هـ . ( ٨ مجلدات ) .

الطبعة الثالثة ١٩٨٤ م .

دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان .

(٣٠٦) الإفصاح في فقه اللغة : لحسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي .

الطبعة الثانية (٢ جزءان) .

دار الفكر العربي ـ بيروت ـ لبنان .

(٣٠٧) تـاج التراجم في طبقــات الحنفيــة : للشيـخ أبي العــدل زين الــدين قــاسم بن قُطلُوبُغا ، المتوفى سنة / ٨٧٩ هـ .

مطبعة العاني ـ بغداد ١٩٦٢ م .

(٣٠٨) تاج العروس من جواهر القاموس : للعلامة محمد مرتضى الزبيدي الحنفي ، المتوفى سنة / ١٢٠٥ ( ١٠ مجلدات ) .

منشورات : دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ لبنان .

الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٦ هـ .

(٣٠٩) تـاريخ بغـداد أو مـدينــة السلام : للحــافــظ أبي بكر أحمــد بن علي الخطيب البغدادي ، المتوفى سنة / ٤٦٣ هـ ( ١٤ مجلدًا ) . دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان .

(٣١٠) تاريخ التراث العربي قسم علوم القرآن والحديث والفقه : للشيخ فؤاد سزكين . ترجمة : الدكتور محمود مهشمي حجازي .

مراجعة : الدكتور عرفة مصطفى والدكتور سعيد عبد الرحيم .

الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ١٤٠٣ هـ .

(٣١١) تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم : للقاضي أبي المحاسن بن عمد بن مسعر التنوخي المعري المتوفى سنة / ٤٤٢ هـ .

تحقيق : الدكتور عبد الفتاح عمد الحلو ١٤٠١ هـ .

الناشر : جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية بالرياض .

(٣١٢) التــاريخ الكبير: للإمــام الحــافــظ أبو عبــد الله محمـد بن إساعيل البخــاري المتوفى سنة / ٢٥٦ هـ . ( ١ مجلدات ) .

مطبعة دائرة المعارف العثانية بحيد رآباد الدكن بالهند .

الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان .

(٣١٣) تذكرة الحافظ : الحافظ أبي عبد الله شمس الدين بن عمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة / ٧٤٨ هـ . ( ٤ أجزاء ) .

دار إحياء التراث العربي .. بيروت ـ لبنان .

وذيل تذكرة الحفاظ للذهبي للحافظ أبي المحاسن الحسيني والحافظ جلال الدين السيوطي .

(٣١٤) تقريب التهذيب : للحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر المسقلاني ، المتوفى سنة / ٨٥٧ هـ . دار نشر الكتب الإسلامية ـ باكستان .

(٣١٥) تهذيب الأساء واللغات : للإمام الحافظ النووي ( ٤ أجزاء ) دار الكتب العامية . بيروت .

(٣١٦) تهذيب التهذيب : للحافظ الحجة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة / ٨٥٢ هـ .

( ۱۲ جزءًا ) .

الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ١٣٢٧ هـ .

(٣١٧) تهذيب الكمال في أسماء الرجال : للحافظ جمال المدين أبي الحجاج يوسف المزّى ، المتوفى سنة / ٧٤٢ هـ .

تقديم : عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق ( ٣ مجلدات ) . دار المأمون للتراث بدمشق .

(٣١٨) الجرح والتعديل: للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميي الرازي .

المتوفي سنة / ٣٢٧ هـ . ( ٩ أجزاء ) .

الطبعة الأولى عطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية مجيدر آباد الدكن بالهند .

- (٣١٩) الجواهر المضية في طبقات الحنفية : للعلامة الحدث عبي الدين أبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء عمد بن محمد القرشي الحنفي المصري المتوفى سنة / ٧٧٥ هـ . وهو أول من صنف في طبقات السادة الحنفية ( ٢ مجلدان ) الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن بالهند .
  - (٣٢٠) حلية الأولياء : للعلامة أبي نعيم الأصفهاني المتوفى سنة / ٤٣٠ هـ . ( ١٠ أجزاء ) . الطبعة الثانية ١٣٨٧ هـ .

دار الكتاب العزبي ـ بيروت .

- (٣٢١) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : لمحمد الحبي ( ٤ مجلدات ) طبع بالمطبعة الوهبية بمصر ١٣٨٤ هـ .
- (٣٢٣) الدرر الكامنة في أعيان رجال المائة الثامنة : للحافظ الحجة شهاب الديم ابن حجر العسقلاني ـ المتوفى سنة / ٨٥٢ هـ .

تحقيق : محمد سيد جاد الله . ( ٥ مجلدات ) ، دار الكتب الحديثة .

(٣٢٣) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : لمحمد بن محمد مخلوف ( ٢ جزءان ) . المطبعة السلفية بالقاهرة ١٣٤٩ هـ .

(٣٢٤) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة / ٣٦٤ هـ . ( ٦ أجزاء ) .

تحقيق : أحمد عبد الغفار عطار . الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ .

دار العلم للملايين ـ بيروت .

(٣٢٥) الصحاح في اللغة والعلوم: تجديد صحاح العلامة الجوهري .

إعداد وتصنيف : نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي ( ٢ مجلدان ) .

الطبعة الأولى ١٩٧٤ م دار الحضارة العربية ـ بيروت .

(٣٢٦) صفوة الصفوة : للعلامـة أبي الفرج عبـد الرحمن بن علي المعروف بـابن الجـوزي ، المتوفى سنة / ٥٩٧ هـ ( ٤ أجزاء ) .

دار الشعب بالقاهرة .

(٣٢٧) طبقات الحنابلة : للعلامة أبي الحسين محمد بن أبي يعلي المتوفى سنة / ٥٢٦ هـ . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ١٣٧١ هـ .

(٣٢٨) طبقات الشافعية الكبرى: لشيخ الإسلام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقى الدين السبكي ، المتوفى سنة / ٧٧١ هـ

( ٦ مجلدات ) . الطبعة الثانية .

دار المعرفة - بيروت - لبنان .

(٣٢٩) الطبقات الكبرى : للعلامة محمد بن سعد المتوفى سنة / ٢٣٠ هـ .

( ۸ مجلدات ) .

دار صادر ـ بیروت .

(٣٣٠) علماء نجد خلال ستة قرون : للشيخ عبـد الله بن عبـد الرحمن بن صالح البسام (٣ أجزاء) .

مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة . مكة المكرمة .

(٣٣١) لسان العرب : للعلامة جمال السدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري المتوفى سنة / ٧١١ هـ .

- ( ۱۵ مجلدًا ) . دار صادر ـ بيروت .
- (٣٣٢) لسان الميزان : للحافسظ شهساب السدين أبي الفضسل أحمسد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة / ٨٥٢ هـ .
  - ( ٧ أجزاء ) .
  - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت .
  - (٣٣٣) مختار الصحاح : للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي .
    - المتوفى سنة / ٦٦٠ هـ . طبعة حديثة منقحة ١٣٩٨ هـ .
      - المكتبة الأموية ـ بيروت ـ دمشق .
- (٣٣٤) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للرافعي تأليف الشيخ أحمد ابن محمد الفيومي ، المتوفى سنة / ٧٧٠ هد .
  - (٣٣٥) معجم متن اللغة : للشيخ أحمد رضا .
  - دار مكتبة الحياة ـ بيروت ١٣٧٧ هـ .
- (٣٣٦) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : رتب ونظمه لفيف من المستشرقين ونشره : الدكتور أ . ي . ونسنك ( ٧ أجزاء ) .
  - مكتبة بريل في مدينة ليدن . ١٩٣٦ م .
  - (٣٣٧) المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم وضعه محمد فؤاد عبد الباقي . دار الكتب المصرية \_ القاهرة ١٣٦٤ هـ .
    - (٣٣٨) المعجم الوسيط للأستاذ إبراهيم مصطفى وزملائه ( ٢ جزءان ) . مجمع اللغة العربية .
      - (٣٣٩) المنجد في اللغة والأعلام . المكتبة الشرقية ـ بيروت ـ لبنان .
- (٣٤٠) ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للحافظ أبي عبد الله عمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى سنة / ٧٤٨ هـ .
  - تحقيق : الشيخ على محمد البجاوي ( ٢ قسمان ) .

الطبعة الأولى ١٣٨٢ هـ .

دار إحياء الكتب العربية بمصر.

(٣٤١) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : للعلامة أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن أبي بكر بن خلكان البرمكي ، المتوفى سنة / ١٨١ هـ .

( ٨ مجلدات ) . تحقيق : الدّكتور إحسان عباس .

دار صادر ـ بيروت .

## محتويات الرسالة

| المفحة                  | لموضوع                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| ب اختيارهه              | لقدمة : الافتتاحية ، أهمية الموضوع وأسبار |
| λ                       | لمريقة البحث                              |
|                         | -<br>خطة البحثنطة                         |
| 11                      |                                           |
|                         | الباب التمهيدي                            |
| ت والماملات ١٤          | معنى اختلاف الدارين ومفهوم المناكحا       |
| قسيها وله خمسة مباحث ١٥ |                                           |
| مطلاحا۱۷                | •                                         |
| ١٧                      |                                           |
| لاحا                    |                                           |
| YY                      |                                           |
| دارين ٍ                 | المطلب الأول: وصف القرآن لل               |
| عند الفقهاء             | المطلب الثاني: تعريف الدارين              |
| ·V                      | المحث الثالث : حقيقة دار الصلح            |
| Υ                       | أ اء الفقماء حمل دار الصلح سيسسسس         |
|                         | اراء المسهد حول دار السي                  |
| .1                      | الداتية الأل                              |
| 7                       | الماقسة الروى                             |
| ۲                       | النافشة النائية المستقدمة                 |
| o                       | واقع صلح مجران                            |
| Λ                       | نص كتاب الصلح                             |
| 1                       | دراسة واقع الصلح وتتابه                   |
|                         | الناقشة الثالثة                           |
|                         | 7 4 7 1 1                                 |

| المسألة الأولى ١٥                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| خلاصة القول                                                                      |
| المالة الثانية                                                                   |
| 70                                                                               |
| الترجيح وأسبابه                                                                  |
| المبعث الرابع : تغيير دار الإسلام إلى دار الحرب وأقسلم دار الإسلام               |
| وواجب المسلمين نحوها وأنواع الدارين                                              |
| المطلب الأول : تغيير الدار من إسلام إلى حرب                                      |
| أراء الفقهاء وحجتهم ومناقشتها                                                    |
| التوفيق بين الآراء ووجهه                                                         |
| المطلب الثاني : أقسام دار إسلام                                                  |
| ما يحكم بحكم دار الإسلام                                                         |
| واحب المسلمين نحو دار الإسلام                                                    |
| أنواع الدارين                                                                    |
| الأول: دار الإسلام حقيقة وحكما                                                   |
| الثاني : دار الإسلام حكما لا حقيقة٧٢                                             |
| الثالث : دار الحرب حقيقة وحكما                                                   |
| المبحث الخامس: أساس هذا التقسيم للدار ودوافعه ٧٥                                 |
|                                                                                  |
| المطلب الأول: أساس هذا التقسيم للدار                                             |
| المطلب الثاني: دوافع تقسيم الفقهاء للدار                                         |
| الفصل الثناني : معنى اختـلاف الـدارين وُحكم إقـامــة المسلمين في دار الحرب ولــه |
| مبحثان                                                                           |
| المبحث الأول : المطلب الأول : معنى اختلاف الدارين                                |
| أنواع اختلاف الدارين من حيث وصف الدار                                            |
| أنواع اختلاف الدارين من حيث الأشخاص                                              |
| أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية عند الفقهاء                                |

| المطلب الثاني : حكم تعدد دار الإسلام                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|
| الرأي الأول : لا يجوز مطلقا وأدلته                                      |
| الرأي الثاني : يجوز مطلقًا وحجته ومناقشتها                              |
| الرأي الثالث : لا يجوز إلا إذا بعد المدى ، حجته ومناقشتها ٩٢            |
| المبحث الثاني : حكم إقامة المسلمين في دار الحرب                         |
| المطلب الأول : حكم إقامة المسلمين في دار الحرب حقيقة وحكما ٩٦           |
| المطلب الثاني : حكم إقامة المسلمين في دار الحرب حقيقة لا حكما           |
| الفصل الثالث: نظرة الإسلام إلى سكان العالم باعتبار الدارين              |
| التهيد : سكان العالم في نظر الشريعة الإسلامية اجمالا وتقسيم سكان العالم |
| المبحث الأول: المسلمون                                                  |
| المبحث الثاني : الذميون                                                 |
| المطلب الأول : تعريف أهل الذمة لغة واصطلاحا                             |
| المطلب الثاني : مشروعية عقد الذمة وحكمتها                               |
| المطلب الثالث : الذي تعقد له الذمة                                      |
| المطلب الرابع : حقوق الذميين وواجباتهم العامة                           |
| المبحث الثالث : المستأمنون                                              |
| المطلب الأول : التعريف بالمستأمن                                        |
| مشروعية الاستئمان                                                       |
| المطلب الثاني : مقتضى الأمان                                            |
| المبحث الرابع: الموادعون                                                |
| المطلب الأول : تعريف الموادعة ومشروعيتها                                |
| شروط الموادعة                                                           |
| مقتضى الموادعة                                                          |
| المبحث الخامس : المحايدون                                               |
| المبحث السادس: الحربيون                                                 |
| الفصا الرابع: مفهوم المناكحات والمعاملات والاصطلاح القانوني لها         |

| المبحث الأول: مفهوم المناكحات والمعاملات ومكانتها في الفقه الإسلامي ١٤٥     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| المطلب الأول: مفهوم المناكحات والمعاملات                                    |
| المطلب الثاني: مكانتها في الفقه الإسلامي                                    |
| المبحث الثاني : مفهوم الأحوال الشخصية والأحوال العينية وتاريخ دخولهما       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                     |
| المطلب الأول : أصل اصطلاح الأحوال الشخصية والأحوال العينية                  |
| ومدلولها                                                                    |
| المطلب الثاني : لِحَة تاريخية عن دخول اصطلاح الأحوال الشخصية في             |
| البلاد الإسلامية                                                            |
| الباب الأول                                                                 |
| اختلاف الدارين وأثره في أحكام الزواج وتوابعه                                |
| الفصل الأول: اختلاف الدارين وأثره في أحكام الزواج                           |
| أثر اختلاف الدارين في أحكام الزواج ( التهيد )                               |
| المبحث الأول : حكم زواج المسلم بكتــابيــة من أهل دار الإســـلام وأهــل دار |
| الحرب (تمهيد )                                                              |
| المطلب الأول : حكم زواج المسلم بالكتابية من أهل دار الإسلام ١٦٢             |
| الرأي الأول : يجوز                                                          |
| وجه الاستدلال                                                               |
| الرأي الثاني : يحرم                                                         |
| أدلته                                                                       |
| مناقشتها                                                                    |
| الرأي الثالث : في ه قولان الأول : يكره مطلقًا ، والشاني : يكره              |
| مع وجود المسلمة وحجته                                                       |
| الترجيح وأسبابه                                                             |
| المطلب الثاني : حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الحرب                    |

| الرأي الأول: يحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دليله والاعتراض عليه أساس هذا التقسيم للدار ودوافعه ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرأي الثاني: يكره في دار الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لترجيح وسببه ۱۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وبيي و<br>المبحث الثاني : حكم زواج المسلم المستأمن والأسير بمسلمة في دار الحرب ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المطلب الأول : حكم زواج المسلم المستأمن بمسلمة في دار الحرب يجوز إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أمنت الفتنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المطلب الثاني : حكم زواج المسلم الأسير في دارالحرب ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الرأي الأول : يجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الرأي الثاني : لا يجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الرأي الثالث : يكره إذا لم يخش العنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفصل الثاني : اختلاف الدارين بين الزوجين وأثره في فرقة الزواج والعدة ١٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "<br>الحتلاف الـدارين بين الـزوجين وأثره في فرقـة الـزواج والعـدة ( تمهيـد ) ـ تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفرقة ـ تعريف العدة لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تعريف العدة شرعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المبحث الأول : خروج أحـد الزوجين من دار الحرب إلى دار الإسلام مسلمـا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أو ذميا وأثره في الفرقة والعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أقوال الحنفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أدلة الحنفية ومناقشتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أقوال جمور الفقهاء على أن اختلاف الدارين ليس سببًا للفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الرات الحديد المتعادية الم |
| الرأى الراجع وهو رأي الجمهور وأسباب ترجيحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المبحث الثاني : سي أحد الزوجين الحربيين واخراجه إلى دار الإسلام واتره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في الفرقة والعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الدأى الأول: حجته ومناقشتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الرأي الثاني :                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| الرأي الثالث : أدلة ، أصحاب هذا الرأي ومناقشتها                         |
| الرأي الرابع:                                                           |
| دلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها                                           |
| الرأي الخامس:                                                           |
| دلة أصحاب الرأي الخامس ومناقشتهادلة                                     |
| لترجيح وأسبابه                                                          |
| المبحث الثمالث : خروج أحـد الـزوجين إلى دار الحرب ، مرتـدا أو نــاقضــا |
| للمهد وأثره في الفرقة والعدةلمهد وأثره في الفرقة                        |
| المطلب الأول : خروج أحد الزوجين المسلمين إلى دار الحرب مرتــدا وأثره    |
| في الفرقة والعدة                                                        |
| الرأي الأول                                                             |
| دلة الحنفية ومناقشتها                                                   |
| الرأي الثاني :                                                          |
| ادلة أصحاب الرأي الثاني ومناقشتها                                       |
| الرأي الثالث :                                                          |
| أدلة أصحاب الرأي الثالث ومناقشتها                                       |
| الرأي الرابع:                                                           |
| حجتها ، الرد على ذلك                                                    |
| الرأي الخامس                                                            |
| الرد على هذه المناقشة                                                   |
| الرأي الراجح                                                            |
| المعللب الثاني : خروج أحد الزوجين الذميين إلى دار الحرب ناقضا للمهـد    |
| وأثره في الفرقة والعدة                                                  |
| أدلة الحنفية ومناقشنها                                                  |
| رأي الجمهور وأدلتهم عليهم وهو الراجح                                    |

| الفصل الثالث : اختلاف الدارين وأثره في حكم النفقات                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| اختلاف الدارين وأثره في حكم النفقات معنى النفقات ، لغة وشرعا ، نفقة الزوجة . ٢٤٥ |
| نفقة الأقارب ٢٤٦                                                                 |
| القرابة الموجبة للنفقة عند الفقهاء                                               |
| المبحث الأول : أثر اختـلاف الـدارين في نفقــة الأقـــارب بين المسلم والحربي أو   |
| المستأمن                                                                         |
| الرأي الأول ٢٤٩                                                                  |
| الرأي الثاني ٢٥١                                                                 |
| الرأي الثالث                                                                     |
| الرأي الرابع                                                                     |
| الرأي الراجح                                                                     |
| المبحث الثناني : أثر اختـلاف الـدارين في نفقـه قرابـة الـولادة بين الـذمي        |
| والحربي أو المستأمن ٢٥٧                                                          |
| الرأي الأول ، الرأي الثاني                                                       |
| الرأي الثالث:                                                                    |
| الباب الثاني                                                                     |
| اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوصية والوقف والميراث والشهادات ( تمهيد )         |
| الفصل الأول : اختلاف الدا الدارين وأثره في أحكام الوصية ( تمهيد ) ٢٦٧            |
| الوصاية                                                                          |
| المبعث الأول : مشروعية الوصية وحكم وصية المسلم للذمي ٢٦٩                         |
| المبحث الثاني : حكم الوصية بين الطرفين الختلفين في الدار                         |
| الرأي الأول                                                                      |
| ادلة الرأي الأول ومناقشتها                                                       |
| الرأي الثاني :                                                                   |
| أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها                                                   |
| الرأي الثالث                                                                     |
|                                                                                  |

| 444         | دلة أصحاب هذا الرأي                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰         | دله اصحاب عدد الرابي الساسانية الرابي الراجح                                                                   |
|             | الفصل الثاني: اختلاف الدارين وأثره في أحكام الوقف تعريف الوقف ، مشروعية                                        |
| 387         | الوقف                                                                                                          |
| 444         | المبحث الأول : حكم وقف الذمي والوقف عليه                                                                       |
| 444         | الرأي الأول:                                                                                                   |
| 291         | الرأي الثاني:                                                                                                  |
| 797         | 3 3 4 4 5                                                                                                      |
| <b>۲</b> ۹۳ | الرأي الراجع                                                                                                   |
|             | المبحث الثاني : وقف أهل الحرب والوقف عليهم                                                                     |
| 790         | المطلب الأول : حكم وقف الحربي والمستأمن                                                                        |
|             | المطلب الثاني : حكم الوقف على الحربي والمستأمن                                                                 |
|             | الرأي الأول                                                                                                    |
|             | الرأي الثاني                                                                                                   |
| 799         | ال أيُ الثالث                                                                                                  |
| ۲۰۰         | الرأي الراجح                                                                                                   |
| ۲۰۳.        | الفصل الثالث : اختلاف الدارين وأثره في أحكام الميراث (تمهيد)                                                   |
| ۳·٤.        | ميراث الكافر والمسلم                                                                                           |
| ۲۱۰.        | الرأي الراجح                                                                                                   |
| "11.        | المبحث الأول: أثر اختلاف الدارين في ميراث المسلمين (تمهيد)                                                     |
|             | المطلب الأول: حكم التوارث بين المسلم في دار الإسلام وبين أقاربه الذين                                          |
|             | لم يهاجروا إلينا في دار الحرب                                                                                  |
|             | الرأي الأول                                                                                                    |
|             | الرأي الثاني                                                                                                   |
| ۱٥.         | الرأي الراجح                                                                                                   |
| (           | ري و .ى<br>المطلب الشانى : حكم التـوارث بين الأسير فى دار الحرب وبين أقــاربــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| دار الإسلام ٢١٦                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| الرأي الأول حجته ٣١٦                                                    |
| الرأي الثاني                                                            |
| الترجيح وأسبابه :                                                       |
| المبحث الثاني: أثر اختلاف الدارين في ميراث الكفار ( تمهيد ) ٣١٩         |
| المطلب الأول : حكم التوارث بين أهل الذمة وأهل الحرب ٣١٩                 |
| الرأي الأول                                                             |
| الرأي الأول<br>الرأي الثاني                                             |
| حجة هذا الرأي ومناقشتها                                                 |
| الرَّأي الثالث                                                          |
| الرأي الرابع ، وحجتهم                                                   |
| الرأي الخامس                                                            |
| أدلة أصحاب هذا الرأي ومناقشتها                                          |
| الرأي الراجح                                                            |
| المطلب الثاني : حكم التوارث بين الحربين إذا اختلفت بهما الدار ٣٣٢       |
| الرأي الأول                                                             |
| الرأي الثاني                                                            |
| الرأي الثالث                                                            |
| الرأي الراجح                                                            |
| الفصل الرابع: اختلاف الدارين وأثره في قبول الشهادة ( عميد )             |
| المبحث الأول : حكم شهـادة المسلم على الكافر وبـالعكس ومـــدى تــــأثير  |
| اختلاف الدارين بينها في حكمها                                           |
| المطلب الأول : شهادة المسلم على غير المسلم ومدى تـأثير اختلاف الـدارين  |
| بينها في حكها                                                           |
| المطلب الثاني : شهادة غير المسلم على المسلم ومدى تـأثير اختلاف الـدارين |
| سها في حكها                                                             |

| الفرع الأول : حكم شهادة غير المسلم على المسلم                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الرأي الأول:                                                                            |
| الرأي الثاني :                                                                          |
| الرأي الثالث:                                                                           |
| 787                                                                                     |
| ىبب اعرى<br>لرأي الراجحل                                                                |
| عربي بمن بن<br>الفرع الثاني : أثر اختلاف الدارين في قبول شهادة الكافر على المسلم        |
| الرأي الأول                                                                             |
| الرأي الثاني                                                                            |
| الرأي الراجحالرأي الراجح                                                                |
| الربي مو بي<br>المبحث الشاني : شهـادة الكافر على الكافر ومـدى تـأثير اختــلاف الــدارين |
| بينها في حكها                                                                           |
| المطلب الأول: حكم شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ٣٥٣                                     |
| الرأي الأول:                                                                            |
| الرأي الثاني: ٢٥٧                                                                       |
| الرأي الثالث: ٢٥٩                                                                       |
| الرأي الراجح                                                                            |
| ري ري .<br>المطلب الثاني : حكم شهادة الكافر على مثله عند اختلاف الدارين . ٣٦٢           |
| الفرع الأول: شهادة الذمي على المستأمن وبالعكس                                           |
| الرأي الأول:                                                                            |
| الرأي الثاني:                                                                           |
| الرأي الثالث:                                                                           |
| وحدته                                                                                   |
| ر ۱۳۹۰ الرأي الراجح                                                                     |
| الفرع الثاني : حكم شهادة المستأمن على مثله عند اخلاف الدارين ٢٦٥                        |

## الباب الثالث

| المعاملات المالية والتجارية                          | اختلأف الدارين وأثره في أحكام    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| المالية بين رعايا دار الإسلام وبين رعايا دار         | الفصل الأول : أحكام المعــاملات  |
| ربرب                                                 | الحرب في دار الح                 |
| لاف الدارين في حكم الربا                             | المبحث الأول : أثر اختا          |
| YY1                                                  |                                  |
| TVY                                                  | أنواع الربا وحكمه                |
| TV£                                                  | الرأي الأول                      |
| YVo                                                  | أدلة أصحاب الرأي الأول           |
| TV7                                                  |                                  |
| YA•                                                  | الرأي الثاني:                    |
| TA1                                                  | الرد على ذلك                     |
| TA1                                                  |                                  |
| TA1                                                  | **                               |
| TAY                                                  |                                  |
| TAY                                                  |                                  |
| ۲۸۳                                                  | و تا و دار دا ال أي سيسي         |
| ΥΛο                                                  |                                  |
| تلاف الـدارين في أحكام المعـاملات المـاليـة المحرمـة | ري ربي<br>المبحث الشاني : أثر اخ |
| سلام والواقعة في دار الحربسلام والواقعة في دار الحرب |                                  |
| rx1                                                  |                                  |
| <b>"</b> 1.                                          | حجة أصحاب هذا الرأي              |
| '97                                                  | ال أي الثاني                     |
| ۹۲                                                   | حجة أمحان هذا الرأي              |
| 18                                                   | الرأي الراجح                     |
| . مأثره في ثبوت العصة للمال                          |                                  |

|       | المبحث الأول : حكم أموال المسلم أو الذمي بدار الحرب وأموال الذي أسلم في     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 71    | دار الحرب ولم يهاجر إلينا إذا ظهر عليها المسلمون                            |
| 799   | الرأي الأول:                                                                |
|       | ادلة أصحاب هذا الرأي                                                        |
| ٤٠٤   | الرأي الثاني                                                                |
| ٤٠٤   | الرأي الثالث                                                                |
| ٤٠٦   | أدلة أصحاب الرأي الثالث ومناقشتها                                           |
| ٤٠٩   | الرأي الراجح وسبب ترجيحه                                                    |
|       | البيعث الشاني : حكم أموال المسلم السذي أسلم في دار الإسلام وأموال           |
|       | الـــــذي أسلم في دار الحرب وخرج إلى دار الإســـلام                         |
| ٤١١   | إذا ظهر عليها المسلمون في دار الحرب                                         |
|       | الرأي الأول                                                                 |
|       | الرأي الثاني                                                                |
|       | حجتهم                                                                       |
|       | الرد على ذلك                                                                |
|       | الرأي الثالث :                                                              |
| ٤١٤ . | الرد على ذلك                                                                |
|       | الرأي الرابع                                                                |
|       | أدلة أصحاب هذا الرأي                                                        |
|       | الرأي الراجح                                                                |
|       | الفصل الشالث: اختلاف الـدارين وأثره في العلاقـات التجـاريـة وضريبـة العشور  |
|       | ( تهيد )                                                                    |
| (     | المبحث الأول : أثر اختـــــلاف الــــــــدارين في حكم الشراء والـــــواردات |
| . 173 | وضريبة العشور                                                               |
| (     | المطلب الأول : القيـود الشرعيـة على الـواردات والبضـائـع التجــاريــة في    |
| ٤٢١ . | دار الإسلام                                                                 |
| (     | المطلب الشاني : أثر اختـلاف الـدارين في أحكام العشـور المفروضــة علم        |

| الواردات والبضائع التجارية في دار الإسلام                               |
|-------------------------------------------------------------------------|
| أصناف التجار الذين يتجرون في دار الإسلام ثلاثة :                        |
| المبنف الأول : التاجر المسلم                                            |
| المبنف الثاني : أهل الذمة أ                                             |
| الرأي الأول:                                                            |
| الرأي الثاني : ٢٢٦                                                      |
| حجتهم ما يلي                                                            |
| الرأي الثالث:                                                           |
| أدلة أصحاب هذا الرأي                                                    |
| الرأي الراجع                                                            |
| المبنف الثالث: أهل الحرب، الرأي الأول، الأدلة                           |
| الرأي الثاني :                                                          |
| وحجتهم                                                                  |
| الرأي الثالث:                                                           |
| الأدلة                                                                  |
| الادله                                                                  |
| •                                                                       |
| المبحث الشاني: أثر اختلاف الدارين في حكم البيع والصادرات ومتاجرة        |
| المسلمين في دار الحرب ١٣٥٥                                              |
| المطلب الأول : حكم الشرع في بيع آلات الحرب لأهل الحرب ٢٥٥               |
| المسألة الأولى : حكم الشرع في بيع الحديد وما يجوز به صنع آلة الحرب ٢٣٦٠ |
| الرأي الأول :                                                           |
| الرأي الثاني:                                                           |
| المسألة الثانية : بيع الأسلحة لأهل الحرب مقابل أسلحة أحسن منها ٤٣٧      |
| المسألة الثالثة : بيع السبي لأهل الحرب                                  |
| الرأى الأول:                                                            |
| الرأي الأول :                                                           |

